

لِلْآنِي (لِيُحَالَ لَاعِمَدِ بَن كُلِّرَ بِنَ (أَيُلُومِ لَالْعِلِيَى اللَّهِ لِيَكَ اللَّهِ لِيَكَ اللَّهِ لِي اللَّهِ لِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّ

أشرف علمَ الجراعِه المُسْتَ المَرْنَ المُرَالِيّ درزَيْد مهارش درامَيْن بَاشَه در صَدَن المَيْن بَاشَه

الجَكَلَةُ الْثَالِثُ وَالْفِيثِيرُونِ شِوْرَةُ الْتُتَكِيرُ الْاَحِ الدُّجَالِكَ

تحقِیق د/سَاعِدِش سَعیدالصَّاعدی د/هِندبنت|براهیمهزازی



### السيرة الذاتية للمحقق

## داشأ عِدنِن سَعيدالصّاعدي

أستاذ مساعد بجامعة الباحة - كلية العلوم والآداب ببلجرشي - قسم الدراسات الإسلامية.

حصل على درجة الدكتوراه في تخصص علوم الحديث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – كلية الحديث ، وعنوان رسالة الدكتوراه (تحقيق جزء من سنن الدارقطني).

\* \* \*

## السيرة الذاتية للمحقق

# د اهندبنت إبراهيم هزازي

حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص التفسير وعلوم القرآن من جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين.

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلتها:

مُدرسة تربية إسلامية - بالمرحلة المتوسطة- العوالي - مكة المكرمة.

\* \* \*



# يمنع الليجوت بكاولام

رَحِمَ إِلْمِيدِلِعِ بِذَا لِلْكُتُبُ ٢٠١٢/١٥٢٤٨

الطَّبْعَةُ الْأُولِي ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م



حِدةَ ـ المملكة العَرسَّةِ السِّعوديَّة شا*ع محود نصيف مِحالأنولس* ص ب ۱۲۲۶۹۷ جدة ۲۱۳۳۲

تلفاكس ٦٦٨٨٨٢٣ - ١٠٠







## ﴿ لِيْسِمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَٰ ٱلرَّحِيٰ الرَّحِيٰ ﴿

## سورة الزمر

مكية إلا قوله تعالى ﴿قُلْ يَكِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا ﴾ الآية (١).

وهي أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف وألف ومائة واثنتان وسبعون كلمة وخمس وسبعون آية (٢).

أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحاق الثعلبي (7) رحمه الله قال: (7) ابن المقرئ (3)، قال: نا ابن مطر (6)، قال: نا ابن

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٥٧١: هذه السورة مكية بإجماع، غير ثلاثة آيات نزلت في شأن وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، وهي: ﴿قُلْ يَعِبَادِى النَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِم ﴾ الآيات. وقالت فرقة بل إلىٰ آخر السورة هو مدني وقيل فيها: مدني سبع آيات اهـ وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للنحاس ٢/ ١٤٧، «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٢٠٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٦٠ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القول الذي يقول بأن فيها سبع آيات مدنية نزلت في قصة وحشي قاتل حمزة قال: وسنده ضعيف ثم قال: والأصح أنها نزلت في المشركين، وما نشأ القول بأنها مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. ا.هـ «التحرير والتنوير» ٢٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) هذا حسب عدّ أهل الكوفة أما عند المدنيين والمكيين والبصريين فهي ٱثنتان وسبعون، أما عند أهل الشام فهي ثلاث وسبعون.

انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٣١٢/٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر إلا في (م)، أما في باقي النسخ فقد أسند التحديث لنفسه مباشرةً من أول السند ولم يسنده له تلميذه كما هو الحال في هانده النسخة.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الحافظ الصدوق.

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر. عدل ضابط.

شريك (۱) ، قال: نا ابن يونس (۲) ، قال: نا ابن سليم (۳) ، قال: نا ابن كثير (۱) ، عن أبي أمامة (۱) ، عن أبي أمامة (۱) ، عن أبي ابن كعب قال وسول الله عليه (۱) : « من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاه وأعطاه ثواب الخائفين » (۸) .

(۱۲ ۲۲۲] أخبرني ابن فنجويه (۹)، قال: نا أحمد بن حمدان (۱۰)، قال: نا ابن ماهان (۱۱)، قال: نا مسدّد (۱۲)، قال: نا حماد بن

(٨) [٢٤٧٥] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًا.

فيه سلام بن سليم المدائني تركوه وفيه هارون بن كثير مجهول وابن مطر لم أجد ترجمة له.

والحديث موضوع وضعه بعض المتصوفة الزنادقة وقد ٱعترف واضعه بالوضع. التخريج:

سبق تخريج الحديث والكلام عليه في أكثر من موضع.

- (٩) الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه، ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
- (١٠) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن سبيب البغدادي أبو بكر القطيعي ثقة.
  - (١١) يوسف بن عبد الله بن ماهان، لم أجده.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن شريك بن الفضل أبو إسحاق الأسدي الإمام المحدث الثقة.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) سلام بن سليم الطويل المدائني، متروك.

<sup>(</sup>٤) هارون بن كثير عن زيد بن أسلم وعنه سلام بن سليم المدائني، مجهول.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: هو تحريف، والصواب: زيد بن سالم، جهله أبو حاتم.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي: زيد عن أبيه نكرة.

<sup>(</sup>٧) الباهلي، صدي بن عجلان. الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>١٢) مسدّد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن، ثقة حافظ.

زيد (۱)، عن مروان أبي لبابة (۲) مولى عبد الرحمن بن زياد عن عائشة (۳) رائد عن عائشة (۳) عن مروان أبي لبابة (۱۵) قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر) (٤).

CARC CARC CARC

- (٢) مروان أبو لبابة البصري، ثقة.
  - (٣) أم المؤمنين بنت أبي بكر.
- (٤) [٢٤٧٦] الحكم على الإسناد:

الإسناد فيه: ابن ماهان لم أجده.

والحديث صحيح ثابت من طرق أخرى.

#### التخريج:

رواه عن حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. كل من:

الإمام أحمد في «المسند» ٦/ ١٢٢ (٢٤٩٠٨) عن عفان عن حماد بن زيد به وأيضًا رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به «المسند» ٦/ ١٨٩ (٢٥٥٥٦). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٥٥٥ رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» ١٩١/٢ (١١٦٣) باب ٱستحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة. عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به.

قال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح.

ورواه إسحاق بن راهویه في «مسنده» ٣/ ٧٥٨ عن یحییٰ بن آدم عن حماد بن زید به.

#### وإسناده صحيح.

ورواه أيضًا أبو يعلىٰ في «مسنده» ٨/٦٠٨ عن الحسن بن عمر بن شقيق عن حماد بن زيد به نحوه.

وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت.

## قوله ﷺ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾

قال الفراء (۱): معناه هذا تنزيل، وإن شئت رفعته بمن، مجازه من الله تنزيل الكتاب، وإن شئت جعلته أبتداء وخبره فيما بعد ومِنَ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ.

﴿ إِنَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ تُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ﴾ الطاعة.

﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله (٢). وقال أهل المعانى: لا يستحق الدين الخالص إلا الله ﷺ.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ يعني: الأصنام ﴿ مَا نَعَبُدُهُم ﴾ مجازه: قالوا: ما نعبدهم ﴿ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم، ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض، ونزل من السماء ماء؟ قالوا: الله، فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان، قالوا: ليقربونا إلى الله زلفي وتشفع لنا عند الله (٣).

قال الكلبي: وجوابه في الأحقاف ﴿فَلَوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِهَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِمَ أَنَّهُ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِمَ اللَّهِ عُرْبَانًا عَالِمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>١) أنظر: كلام الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>۲) ذكره الطبري في «جامع البيان» ۲۳/۱۹۱، والنحاس في «معاني القرآن» 7/۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٧١، «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ١٩١، «٣). «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ١٥٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٠/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٢٣٣ والآية من سورة الأحقاف (٢٨).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ لدينه ومحبته ﴿مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ﴾.

# ﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ كما زعموا

﴿ لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ ۚ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾.



قال قتادة: يعني يغشى هذا على هذا ويغشى هذا هذا نظيره قوله تعالى: (﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ (١).

وقال المؤرّج: يدخل هذا على هذا وهذا على هذا)(٢).

وقال الحسن وابن حيان والكلبي: ينقص من الليل ويزيد في النهار وينقص من الليل دخل في النهار وينقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل (٥). ومنتهى النقصان تسع ساعات

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ٥٤، وانظر قول قتادة في: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٧١، «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ١٢٥، وذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ١٩٣، والسيوطي في «الدر المنثور» ٦/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ)، (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٦، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ونسبه للضحاك ٥/ ١١٥، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٣٥.

ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة (١). وأصل التكوير اللف والجمع ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة (٢) ﴿ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُلُّ يَجَرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى اللهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَرُ ﴾.

## ﴿ خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ ﴾

<sup>(</sup>١) قلت: وهذا راجع إلىٰ أن مجموع ساعات الليل والنهار أربعٌ وعشرون ساعة.

 <sup>(</sup>۲) قال الراغب الأصفهاني «مفردات ألفاظ القرآن» (ص۷۲۹): كورُ الشيء إدارتُه وضمُّ بعضه إلىٰ بعض كَكُور العمامة.

انظر «مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص٢١٣)، «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ١٥٦ (كور).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) آية: ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) نوح: ١٤.

<sup>(</sup>٦) في (م) ابن يزيد، والتصويب من (أ).

<sup>(</sup>٧) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ١٩٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٦٣، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١١٥، والقول الآخر في الآية هو ما ذكره المصنف من أن معناها خلقكم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا إلى آخره. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، أنظر: المصادر السابقة.

﴿ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِ ﴾ يعني البطن والرحم والمشيمة (١) ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴾ عن عبادته إلى عبادة غيره.

# ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ ﴾



فإن قيل كيف قال: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴿ وَقَدْ كَفُرُوا!! قَلْنَا مَعْنَاهُ: لا يَرْضَىٰ لَعْبَادُهُ أَنْ يَكُفُرُوا بِهُ (٢) وَهَلْذَا كَمَا يَقُولُ: لست أحب الإساءة وإني لأحب أن يسيء فلان فيعاقب.

وقال ابن عباس والسدي: معناه: ولا يرضى لعباده المخلصين المؤمنين الكفر وهو الذين قال ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ (٣) فيكون عامًا في اللفظ خاصًا في المعنى كقوله ﴿ عَنَا يَشْرَبُ بَهَا عِبَادُ

<sup>(</sup>۱) بهاذا قال الجمهور، وقال أبو عبيدة: إنها ظُلمة صُلْب الأب وظُلمة بطن المرأة وظُلمة الرّحم. والقول الأول أصح لأن الله يقول ﴿ يَخَلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلَقًا مِنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ كُمُ فالظلمات الثلاث في بطون الأمهات لا في أصلاب الرجال. واختار هاذا القول ابن جرير والنحاس وابن كثير والمصنف هنا وغيرهم أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ١٩٦، «معاني القرآن» للنحاس ٢/ ١٤٥، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١١٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٦٣، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١١٥/ ١١٤، «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٣٠٠ . «عجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) أقول: على هذا التفسير يكون الرضا بمعنى الإرادة الشرعية لا الكونية، والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون بعكس الإرادة الكونية فإنها لا تتخلف أبدًا.

وانظر للاستزادة «مجموع الفتاوى") لابن تيمية ٨/١٧٧ - ١٧٨، ١٣٢/١٨، «شفاء العليل» لابن القيم ٢/٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٤٢.

الله الله الله الله الله المعض العباد دون بعض (٢).

﴿ وَإِن تَشَكُّرُوا ﴾ تؤمنوا بربكم وتطيعوه ﴿ يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾ ويثيبكم عليه ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمُ لِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

﴿ هُوَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ﴾ مخلصًا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ مستغيثًا به ﴿ مُنِيبًا ﴾ مخلصًا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ مستغيثًا به ﴿ مُنَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَعطىٰ فلم يَبْخَل ولم يُبَخَّلِ كُومَ اللهُ وَلَم يُبَخَّلِ كُولِ المُخَوِّلِ (٣) كُومَ النُّرىٰ من خُوَلِ المُخَوِّلِ (٣)

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٦.

<sup>(</sup>٢) وعلىٰ هذا القول الذي يقول بأنها خاصة في عباده المؤمنين يكون الرضا في الآية حينئذِ بمعنى الإرادة الكونية، وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٩٧/٢٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٢١، والآية الأولىٰ هي من سورة الحجر والآية الثانية هي من سورة الإنسان وملخص القول في تفسير الآية كالتالي: إما أنها عامة تشمل العباد مؤمنهم وكافرهم فيكون عدم رضاه الكفر لعباده هو عدم إرادة شرعية دينية والتي من شأنها أن تتحقق أو لا تتحقق فهي في حق المؤمن متحققة محبوبة له ، وفي حق الكافر غير متحققة ولا محبوبة له سبحانه.

وإما أن تكون الآية خاصة في المؤمنين فهي حينئذٍ إرادة كونية شرعية لأنها متحققة ولا تتخلف وهي أيضًا محبوبة له ﷺ، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي النجم العجلي الراجز المشهور، وهو يمدح إنسانًا أنه أعطى من سأله النوق السمينة العالية السنام والذُّرىٰ: جمع ذروة وهو أعلى الشيء ويروىٰ (الذُّورا) وهي مما خوله الله ومنحه، وكان عطاؤه كثيرًا، فلم يبخل به ولم ينسبه أحد على البخل.

﴿ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ﴾ ترك ﴿ مَا كَانَ يَدَّعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ في حال الضر ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ يعني الأوثان (١).

وقال السدي: يعني أندادًا من الرجال يطيعونهم في معاصي الله (٢).



قرأ نافع وابن كثير ويحيى والأعمش وحمزة (أَمَن) بتخفيف الميم. وقرأ الآخرون بتشديده (٣)، فمن شدد فله وجهان:

أحدهما: أن يكون الميم في (أم) صلة ويكون معنى الكلام الأستفهام وجوابه محذوف مجازه: أمّن هو قانتٌ كمن هو غير قانت كقوله: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ ﴾ (٤) يعني كمن لم يشرح الله صدره. أو نقول: أمّن هو قانت كمن جعل لله أندادًا.

والبيت من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ٢/ ١٨٨، وانظر «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ١٩٩، «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٢٢٥ (خول).

<sup>(</sup>۱) ذكر القولين الطبري في «جامع البيان» ۲۲/ ۲۰۰ والنحاس في «معاني القرآن» ٦/٦ المقصود بالأنداد، هي عبادة الأوثان وذلك لأن في السياق عتابا من الله لهم علىٰ عبادتها.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٣٦٢/٢، «شرح طيبة النشر» لابن الجزري (ص٣٠٥)، «جامع البيان» للطبري ٢٠١/٢٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٢٢.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٢٢.

والوجه الثاني: أن يكون بمعنى العطف على الاستفهام مجازه: فهذا خير أمّن هو قانت، فحذف لدلالة الكلام عليه ونحوها كثير (١). ومن خفف فله وجهان:

أحدها: أن يكون الألف في (أمن) بمعنى حرف النداء.

تقديره: يامَن هو قانت، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بيا، فتقول: يا زيد أقبل وأزيد أقبل قال أوس بن حجر (٢):

أبَني لُبَيْنَىٰ لَسْتُمُ بِيَدٍ

إلا يدًا لَيسَتْ لَهَا عَضُدُ (٣)

يريد يا بني لبيني.

وقال آخر:

أضمر بن ضمرة ماذا ذكرت

مِن صِرْمة أخذت بالمرار

فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلًا إنك من أصحاب النار، يا من هو قانت آناء الليل إنك من أهل الجنة، كما تقول في الكلام فلان

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤١٦ - ٤١٧، «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ٢٠١، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ٥٠٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي يكنى أبا تميم وربما ينسب إلى جده، وهو شاعر معروف. ٱنظر: «الإصابة» لابن حجر ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر البيت هذا والذي يليه في «معاني القرآن» للفراء ٢/٤١٦، «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ٢٠١، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/٥ - ٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٩/ ٦٧ - ٦٨.

لا يصلي ولا يصوم، فيا من يصلي ويصوم أبشر فحذف لدلالة الكلام عليه.

[٢٦٦٤] والوجه الثاني: أن يكون الألف في (أمَن) ألف اُستفهام ومعنى الكلام، أهذا الذي جعل لله أندادًا؟ فاكتفى بما سبق إذ كان معنى الكلام مفهومًا كقول الشاعر:

فأقسم لو شيء أتانا رسوله

سواك ولكن لم نجد لك مَدْفَعَا(١)

أراد: لدفعناه.

قال ابن عمر: القنوت قراءة القرآن وطول القيام (٢). وقال ابن عباس: الطاعة (٣).

﴿ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ ﴾ ساعاته ﴿ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

[٢٤٧٧] أخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، قال: نا محمد بن خالد (٥)،

<sup>(</sup>١) ٱنظر: البيت والذي قبله فيما ذكر من مصادر في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) ذكر الأثر ابن الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢/٢٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/٢٢٥.

قال الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٦٨٤): القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع.

وانظر للاستزادة: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) الوزان الأصفهاني. لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) ابن الحسن، أبو بكر البخاري، المعروف بابن أبي الهيثم، من مشايخ بخارى وكان حسن الحديث.

قال: نا داود بن سليمان<sup>(۱)</sup>، قال: نا عبد بن حُميد<sup>(۲)</sup>، قال: نا الحسن ابن موسلي<sup>(۳)</sup>، قال: نا يعقوب بن عبد الله<sup>(٤)</sup>، عن جعفر<sup>(٥)</sup>، عن سعيد ابن جبير<sup>(٦)</sup> أنه كان يقرأ (أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر عذاب الآخرة)<sup>(٢)</sup>.

- (۲) ثقة حافظ.
- (٣) الحسن بن موسى الأشيب أبو على البغدادي قاضى الموصل وغيرها، ثقة.
- (٤) يعقوب بن عبد الله بن سعد القمّي الأشعري وهو ابن عم أشعث بن إسحاق الأشعري، أبو الحسن. صدوق يهم.
- (٥) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمّي قيل ٱسم أبي المغيرة: دينار، صدوق يهم.
  - (٦) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه.
    - (٧) [٢٤٧٧] الحكم على الإسناد:

القراءة إسنادها حسن.

ولا يضر عدم معرفة حال بعض الرواة بين المصنف وعبد بن حميد لأنهم يعتبرون رواة نسخة مادام الأثر ثابت قد رواه عبد بن حميد وغيره بإسناد حسن.

#### التخريج:

رواه هكذا موقوفًا على سعيد بن جبير، ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٧/ ٢٣٥، وعبد ابن حميد في «مسنده» كما نقله عنه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/٥٠٥.

ورواه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢/٢٣ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا عليه، وكذلك ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١١/ ٣٢٤٩ عن ابن عباس.

ولا يضر كون سعيد رواها مرة عن ابن عباس ومرة أسندها لنفسه لأنها قراءة لهما جميعًا. ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٩٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٢٣، «معانى القرآن» للنحاس ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة بن سعيد بن نصر أبو محمد، وقيل: أبو خزيمة القطان الكرميني البخاري لم يذكر بجرح أو تعديل.

﴿ وَيَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ ﴾ قال مقاتل (١): نزلت في عمار بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي (٢).

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ يعني عمارًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعني أبا حذيفة ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

[۲٤٧٨] أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين العدل ( $^{(7)}$ ) قال: نا هارون بن محمد بن هارون العطار ( $^{(3)}$ ) قال: حدثنا محمد بن هارون العطار العطار ( $^{(7)}$ ) قال: نا محمد بن يحيى الطفيل ( $^{(7)}$ ) قال: نا هشام بن

وهانده القراءة من القراءات الشواذ، ولا يلزم من كون القراءة شاذة أن يكون سندها ضعيفًا بل هناك أمران آخران معتبران لابد منهما لقبول القراءة واعتبارها قرآنًا وهما:

١- موافقة وجه من أوجه اللغة العربية.

٢- موافقة رسم المصحف العثماني.

انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ١/ ٩، «الإبانة» لمكي (ص٥١)، بتحقيق د/ محيي الدين رمضان.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ١١٧/٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢/ ٢٤٧، ولم يذكروا أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي على أنه من جملة المعني بهاذِه الآية بل الذي ذُكر هو سالم مولىٰ أبي حذيفة، وهو مروي عن ابن عباس. أنظر: ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أبو حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي أبو هشام وكان ابنه من هاجر إلى الحبشة.

<sup>(</sup>٣) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) لم أجد. (٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) صدوق.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

يوسف<sup>(۱)</sup>، قال: حد محمد بن إبراهيم اليماني<sup>(۲)</sup>، قال: سمعت وهب ابن منبه<sup>(۳)</sup> يقول: سمعت ابن عباس يقول: من أحب أن يهون الله عليه الموقف يوم القيامة فليرَه الله في سواد الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه<sup>(٤)</sup>.

وقال السدي: يعنى العافية والصحة (٦).

﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ فهاجروا واعتزلوا الأوثان قاله مجاهد (٧). وقال مقاتل: يعنى أرض الجنة (٨).

<sup>(</sup>١) الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي، ثقة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) [٢٤٧٨] الحكم على الإسناد:

فيه هارون بن محمد ومحمد بن يحيى ومحمد بن إبراهيم لم أجد لهم ترجمة. التخريج:

روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٧٠ أثرًا قريبًا من قول ابن عباس عن حسان ابن عطية قال: من أطال قيام الليل يُهوّن عليه طول القيام يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ١٠٣، «النكت والعيون» للماوردي ١١٨/٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ١٠٣، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١١٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>V) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٣/ ٢٠٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٨) السابق.

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال قتادة: لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان (١٠).

[۲٤٧٩] وأخبرني الحسين بن فنجويه (۲) بقراءتي عليه قال: (حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق (۳) ، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن الضحاك (٤) ، قال: حدثنا أسد بن الضحاك (١) ، قال: حدثنا أسد بن موسى (١) ، قال: حدثنا بكر بن خُنيس (۷) ، عن ضرار بن عمرو (۸) ،

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٠٤/٢٣، «الدر المنثور» للسيوطي ٥/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المعروف بابن السنى حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>ه) نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري، صدوق قاله ابن أبي حاتم، وذكره صاحب التهذيب عند ترجمة القاسم بن كثير بن النعمان ووصفه بالرجل الصالح أنظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ٤٧٢، «تهذيب الكمال» ٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>٦) أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي أسد السنة، صدوق يغرب وفيه نَصْب.

<sup>(</sup>٧) بكر بن خُنيس كوفي عابد سكن بغداد، صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان.

<sup>(</sup>A) ضرار بن عمرو الملطي يروي عن يزيد الرقاشي وأهل البصرة. قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء فلا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: منكر الحديث وقال الدارقطني: ذاهب متروك، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير بطل الأحتجاج بآثاره، وقال البخاري: فيه نظر. وقال الذهبي: متروك الحديث. أنظر: «الكامل في الضعفاء» \$/ ١٠٠، «الضعفاء والمتروكين» (ص٢٥٣)، «المجروحين» ١/ ٢٨٠، «ميزان الأعتدال» ٣/ ٢٠٠، «لسان الميزان» ٣/ ٢٠٠٠.

عن يزيد الرقاشي (۱) عن أنس بن مالك على أن النبي على قال) (۲): «تُنصَب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيؤتون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويُصَبُّ عليهم الأجر صَبًّا بغير حساب، قال الله ينشر لهم ديوان ويُصَبُّ عليهم الأجر صَبًّا بغير حساب، قال الله الدنيا أن أجسامهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل (٣).

ضعيف جدًّا، فيه ضرار بن عمرو متروك، ويزيد الرقاشي ضعيف إلا أن آخر الحديث وهي قوله: «حتىٰ تمنىٰ أهل العافية» إلىٰ آخره فهي ثابتة لورود أحاديث أخر يعضد بعضها بعضًا.

#### التخريج:

عزاه ابن حجر في «حاشية الكشاف» ١١٨/٤ للمصنف وابن مردويه، وقال: وإسناده ضعيف جدًا. ا.ه. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٨٢/١٨ مختصرًا فقال: ثنا السري بن سهل الجنديسابوري ثنا عبد الله بن رشيد ثنا مجاعة ابن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي على قال: «يؤتئ بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ثم يؤتئ بأهل البلاء القيامة فينصب للحساب ثم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبًا حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم».

<sup>(</sup>١) يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) [٢٤٧٩] الحكم على الإسناد:

[۲٤٨٠] وأخبرني ابن فنجويه (۱) ، قال: نا أبو علي بن حبش المقرئ (۲) ، قال: نا أبو سهل فهد بن سليمان بن فهد التستري (۳) ، قال: نا محمد بن موسى الكديمي (٤) ، قال: نا مكي بن قُمَير العجلي (٥) ، قال: نا جعفر بن سليمان الضبعي (١) ، عن سعد بن طريف (٧) ، عن الأصبغ بن نباته (٨) ، قال: دخلنا مع علي بن أبي طالب والمستن بن علي نعوده وهو مريض فقال له علي:

وإسناده ضعيف لضعف السري وابن رشيد ومجاعة.

وعن الطبراني رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٩١ في ترجمة جابر بن زيد بسنده ومتنه، إلا أن آخر الحديث وهي قوله «حتى إن أهل العافية ..» إلى آخر الحديث ثابتة لورود شاهد لها عند الترمذي كتاب: الزهد (٢٤٠٢) من حديث جابر بن عبد الله قال وسول الله عليه الله العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ».

وقد ذكر الألباني حديث الترمذي وقال حسن لغيره مشيرًا لحديث ابن عباس السابق عند الطبراني.

انظر: «مشكاة المصابيح» ١/ ٤٩٤ (١٥٧٠).

- (١) ثقة، صدوق كثير الرواية للمناكير.
- (٢) الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان الدينوري، ثقة، مأمون.
  - (٣) لم أجده.
- (٤) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكُدَيمي أبو العباس البصري، ضعيف.
- (٥) مكي بن قمير أبو الحسن العنبري العجلي البصري روى عن: جعفر بن سليمان، مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ٱنظر: «الضعفاء» للعقيلي ٣٥٨/٤، «ميزان الأعتدال» ١٧٩/٤.
- (٦) جعفر بن سليمان الضُّبَعي أبو سليمان البصري، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.
  - (٧) سعد بن طريف الحنظلي الكوفي، متروك.
- (٨) أصبغ بن نُباتَةَ التميمي الحنظلي الكوفي يكنى أبا القاسم متروك رمي بالرفض.

كيف أصبحت يا ابن رسول الله. قال أصبحتُ بنعمة الله باريًا قال: كذلك يكون إن شاء الله، ثم قال الحسن أسندوني فأسنده علي عليهما السلام إلى صدره ثم قال: سمعت جدي رسول الله علي يقول: «يا بُني أدّ الفرائض تكن من أعبد الناس وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصبُّ عليهم الأجر صبا » ثم تلا رسول الله عليه هانية الآية ﴿إِنَّمَا يُولَقَ الصَّابِرُونَ الصَّابِرُونَ الصَّابِرُونَ الصَّابِرُونَ الله عَلَيْهِ مِنْ إِن اللهِ الله عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[۲٤٨١] وأخبرني ابن فنجويه (۲)، قال: نا محمد بن عبد الله بن برزة (۳)، قال: نا الحارث بن أبي أسامة (٤)، قال: نا داود

<sup>(</sup>١) [٢٤٨٠] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًا. أشتمل على الضعفاء والمتروكين.

التخريج:

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٣/ ٩٢ (٢٧٦٠) عن جعفر بن سليمان به قال قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى..» إلىٰ آخر الحديث ولم يذكر أوله.

ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤ وقال: هذا حديث لا يصح، ثم ذكر الأقوال في عدم الا حتجاج برواته. وانظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص٢٩٢)، «ترتيب الموضوعات» للذهبي (ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) الروذراوري، أبو جعفر الداوودي، لم يحمد أمره.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن محمد بن أبي أسامة واسم أبي أسامة داهر أبو محمد التميمي مولاهم البغدادي الخصيب، الحافظ الصدوق العالم.

المحبَّر(۱)، قال: نا عباد بن كثير (۲)، عن أبي الزناد (۳)، عن الأعرج (٤)، عن أبي هريرة في أن النبي على قال: «من سره أن يلحق بذوي الألباب والعقول فليصبر على الأذى والمكاره فذلك آية العقل وكمال التقوى، وآية الجهل الجزع ومن جزع صيّره جزعه إلى النار وما نال الفوز في القيامة إلا الصابرون، إن الله على يقول: ﴿وَالْمَلَيْكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْمٍ مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمٍ مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْمٍ مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْمُ عُقْبَى الدَّارِ اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل







<sup>(</sup>١) داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان يكنى أبا سليمان، متروك.

موضوع، فيه داود بن المحبر وعباد بن كثير الثقفي متروكان.

قلت: ولعل هٰذا من الأحاديث التي رواها داود في كتاب «العقل» الذي صنفه والذي أغلبه موضوعات كما قال الأئمة.

والحديث ذكره أبو الحسن علي بن محمد الكناني في كتابه «تنزيه الشريعة» لابن عراق 1/ ٢٢٠ وذكره أيضًا السيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» (ص١٠)، وانظر «ميزان الأعتدال» للذهبي ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) عباد بن كثير الثقفي البصري، متروك.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن هرمز، ثقة ثبت عالم.

<sup>(</sup>٥) الرعد: ٣٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>٦) [٢٤٨١] الحكم على الإسناد:

وهاذا حين دُعي إلى دين آبائه، قاله أكثر المفسرين<sup>(۱)</sup>. وقال أبو حمزة الثمالي والمسيب: هاذِه الآية منسوخة<sup>(۲)</sup>، وإنما هاذا قبل أن يُغفر ذنب رسول الله ﷺ.

أَمْرُ وَقُلِ اللّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ﴿ فَكُ مُ اللّهَ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُم ﴿ (٣) وقيل نسختها آية أمر توبيخ وتهديد كقوله ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُم ﴾ (٣) وقيل نسختها آية القتال (٤).

﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ الزواجهم وخدمهم في الجنة ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ٱلاَذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالىٰ جعل لكل إنسان منزلًا في الجنة وأهلًا فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل ومن عمل بمعصية الله صيره الله إلى

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك النسفي في «مدارك التنزيل» ٤/ ٥٠ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة المقري (ص١٤٩)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٦٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٤٠.

<sup>(3)</sup> أنظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة (ص١٥٠)، «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي (ص٤٧)، والصواب في ذلك أن الآية ليست من قبيل المنسوخ وذلك لأنها تحمل معنى التوبيخ والتهديد وهو مما لا يدخله النسخ. قال ابن الجوزي «زاد المسير» ٧/ ١٦٩ وبعضهم يقول: هو منسوخ بآية السيف وهذا باطل، لأنه لو كان أمرًا كان منسوخًا، فأما أن يكون بمعنى الوعيد، فلا وجه لنسخه. ا.ه.

وانظر له أيضًا: «المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ» (ص١٢). وآية القتال هي آية السيف وهي الآية (٥) من سورة التوبة.

النار وكان المنزل ميراثًا لمن عمل بطاعة الله إلى (١) ما كان له قبل ذلك (٢) وهو قول الله عَلَى ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ﴿ (٣).

﴿ لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ ﴾ أطباق وسرادقات (٤) من النار ودِخانها،

﴿ وَمِن تَحَنِّمِ مُ ظُلَلٌ ﴾ فراش ومهاد من نار وإنما سُمي [٢٦٤/ب] الأسفل ظللًا لأنها ظلل لمن تحتهم، نظيرها قوله ﷺ ﴿ لَمُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ وَمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ

<sup>(</sup>١) إلى هنا بمعنى: مع.

<sup>(</sup>۲) أثر ابن عباس أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۲٤٣/۱٥ وقد ثبت ذلك الحديث من رواية أبي هريرة هيئه رواها ابن ماجه في «السنن» كتاب: الزهد، باب: صفة الجنة (٢٣٤١)، والطبري في «جامع البيان» ٢/١٨ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/٢٦ من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هيئه قال: قال رسول الله عيد: «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْوَرْفُونَ ﴿ الله المؤمنون: ١٠]». وإسناده صحيح. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤/٢٦٦: إسناه صحيح على شرط الشيخين، وذكر أنه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بسنده، ولم أجده. وصحح إسناده أيضًا الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١/٢٤٢، وعزاه لأحمد في المسند عن أبي هريرة ولم أجده.

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢٢٧٩): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ٩/٥.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٠.

<sup>(</sup>٤) السرادق: ما أحاط بالبناء والجمع سُرادِقات. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٥٧/١٠ (سردق).

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٤١.

أَرْجُلِهِمْ ﴾ (١) وقوله ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ (٢) وقوله ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (٢) وقوله ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (٤) وقوله ﴿ انظلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٤).

﴿ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ الأوثان ﴿ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا ﴾

رجعوا ﴿إِلَىٰ﴾ عبادة ﴿اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيُّ ﴾ في الحياة الدنيا بالجنة في العقبي ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾.

﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أَرْشَدُهُ وَأَهْدَاهُ إِلَى الْجِنة.

[۲٤٨٢] أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله(٥)، قال: نا أحمد ابن محمد بن إسحاق(٢)، قال: نا إبراهيم بن محمد بن إسحاق(٢)، قال: نا إبراهيم بن محمد بن أيوب(١٠)، عن يونس(٨)، قال: نا ابن وهب(٩)، قال: نا يحيى بن أيوب(١١)، عن حالد بن يزيد(١١)، عن عبيد الله بن زحر(١٢)، عن سعد بن

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) المرسلات: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ابن فنجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر بن السنى ثقة. (٧) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) يونس عبد الأعلىٰ بن ميسرة الصُّدّفي أبو موسى المصري ثقة.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصرى الفقيه ثقة حافظ.

<sup>(</sup>١٠) يحيىٰ بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ.

<sup>(</sup>١١) خالد بن يزيد الجمحي ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>١٢) عبيد الله بن زَحْر الضمري مولاهم الإفريقي، صدوق يخطئ.

مسعود (۱) ، قال: قال أبو الدرداء (۲) صلى الله الله المسعود أن أله ما أحببت أن أعيش يومًا واحدًا الظمأ بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى أطايب الثمر (۳).

وقال قتادة: أحسنه طاعة الله (٤).

وقال السدي: أحسن ما يؤمرون به فيعملون به (٥).

﴿ أُولَا إِلَا اللهِ عَدَنَهُمُ اللهُ وَأُولَةٍ كَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَ الله قال ابن زيد في قوله ﴿ وَاللَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ الآيتين حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله، زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي (٢).

لا بأس به.

غير أني لم أجد ترجمة إبراهيم بن محمد، ولا يضر؛ لأن الأثر رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٩٤) بسنده عن يحيل بن أيوب به.

وفيه سعد بن مسعود وقد ٱختلف في صحبته وحديثه يُحمل على القبول كما تقدم. التخريج:

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢١٢ طريق عباس بن خليد الحجري عن أبي الدرداء بلفظ آخر، وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في «الزهد» (ص١٩٨) عن الحسن عن أبي الدرداء بلفظ آخر.

<sup>(</sup>۱) سعد بن مسعود الصوفى الكندى، آختلف في صحبته.

<sup>(</sup>۲) صحابی مشهور.

<sup>(</sup>٣) [٢٤٨٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٤) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٠٦/٢٠، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٢٠٧ وأورده السيوطي في «الدر المنثور»

# اَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ بَكَفَره ﴿ أَفَأَنَتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَانَتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّارِ وكرر الاَّستفهام كما كرر (أنَّ) في قوله وَيَعَدُونَ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﷺ (١) ومثله كثير.

## ﴿لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌّ﴾

درجات في الجنة ﴿مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ﴾.

[۲٤٨٣] أخبرنا ابن فنجويه (۲)، قال: نا ابن شنبة (۳)، قال: نا الفريابي (۱)، قال: نا يحيى بن معين (۱)، قال:

٥/ ٢٠٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٧٠، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٨٢).

قلت: وإن كان هذا هو سبب نزول الآيات إلا أنها تبقىٰ شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلىٰ عبادة الرحمن.

وزيد بن عمرو هو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشرة. وكان زيد ممن فرّ إلى الله من عبادة الأصنام وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيم، مات قبل البعثة، وهو من أهل النجاة فقد شهد له النبي على بأنه يبعث أمة وحده، وهو ابن عمّ الإمام عمر بن الخطاب.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٢٦/١.

(١) المؤمنون: ٣٥.

وانظر للفائدة: «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٣٦٩/٢٣ - ٣٧٠ حول تكرار الأستفهام ومعنىٰ (من) في قوله ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ﴾.

- (٢) الحسين بن محمد بن الحسين، ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
  - (٣) عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) جعفر بن محمد بن الحسن بن المُستَفاض أبو بكر الفريابي، إمام حافظ ثبت.
- (٥) يحيى بن معين بن عَوْن الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل.

نا معن بن عيسى (١) ، قال: نا مالك بن أنس (٢) ، عن صفوان بن سليم (٣) ، عن عطاء بن يسار (٤) ، عن أبي سعيد الخدري والله عن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: بلى والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين (٥). ويَحَرِي مِن تَعَنِهَا الْأَنْهَا وَعَد اللّهِ الله المصدر ﴿ لَا يُخَلِفُ اللّهُ اللّهِ عَلَى المصدر ﴿ لَا يُخَلِفُ اللّهُ الْمِعَادَ ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ﴾ فأدخله (٦)



<sup>(</sup>۱) معن بن عيسىٰ بن يحيىٰ بن دينار الأشجعي مولاهم، أبو يحيى المدني القرّاز، ثقة ثبت، أثبت أصحاب مالك.

فيه ابن شنبة، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. والحديث صحيح.

#### التخريج:

<sup>(</sup>٢) ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبكي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين.

 <sup>(</sup>٣) صفوان بن سُلَيم المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم ثقة مُفتِ عابد رمي بالقدر.

<sup>(</sup>٤) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة.

<sup>(</sup>٥) [٢٤٨٣] الحكم على الإسناد:

أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق باب: ما جاء في صفة الجنة (٣٢٥٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٦) في (أ): فأخرجه.

﴿ يَنَكِيعَ ﴾ عيونًا ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل إنما ينزل من السماء إلى الصخرة ثم يقسم منها العيون والرّكايا(١) ﴿ تُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ، ﴾ أي بالماء ﴿ زَرْعًا تُخْلَلُهُا ٱلْوَنُهُ

والمقصود بالصخرة هي صخرة بيت المقدس، فقد أخرج عبد بن حميد عن أبي العالية في قوله تعالىٰ ﴿ وَنَعَيَّنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَلَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَنَعَيَّنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بارك الله فيها للعالمين، لأن كل الأنبياء: ٧١]. قال: هي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، لأن كل ماء عذب في الأرض منها يخرج، يعني من أصل الصخرة التي في بيت المقدس. «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢.

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب في قوله تعالى ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧١]. قال: الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس يهبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض. «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٥٨١.

والأحاديث والآثار التي وردت في فضل الصخرة كثيرة لا يصح منها شيء. أنظر: «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للحوت (ص٣٧٧)، «تنزيه الشريعة» لابن عراق ١/٩٧١، «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص٤٢٨).

قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص١٥٦): كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى. اهـ.

والذين ذكروا هذا القول -أعني نزول الماء من السماء إلى الصخرة - في تفاسيرهم كالزمخشري والنسفي وأبي السعود لم يعقبوا عليه بشيء إلا أنهم حكوه بصيغة التمريض.

والركايا: جمع ركيّة وهي البئر تُحفر. «لسان العرب» لابن منظور ١٤/ ٣٣٤ (ركا).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ۲۰۸/۲۳، «زاد المسير» لابن الجوزي ۱۷۲/۷، «الجامع «الدر المنثور» للسيوطي ۲۰۸،، «الكشاف» للزمخشري ۱۲۲،، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۲۶۹، «مدارك التنزيل» للنسفي ۱۸۱، «إرشاد العقل السليم» لأبي السعود ۷۲۹۷.

ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ ييْبس<sup>(١)</sup> ﴿فَتَرَنَهُ ﴾ بعد خضرته ونضرته ﴿مُصْفَكَرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ فتاتًا متكسرًا ﴿إِنَّ فِ ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ﴾.

## ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ ﴾ فسح الله ﴿ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ للإيمان



[۲٤٨٤] أخبرنا ابن فنجويه (٤)، قال: نا عبيد الله بن محمد بن شنبة (٥)، قال: نا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينا الموصلي (٢) ببغداد، قال: نا أبو فروة واسمه يزيد بن محمد (٧)، قال: حدثني أبي (٨)،

<sup>(</sup>١) في (م): (ينتشر) والتصويب من بقية النُسخ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٣) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٠٩/٢٣ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا أبو جعفر الموصلي سكن بغداد وحدث بها سئل الدارقطني عنه فقال: لا بأس به، ما علمت عليه إلا خيرا. أنظر: "تاريخ بغداد" ٢/ ١٩١، "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٨٦، "المقصد الأرشد" ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۷) يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الجزري أبو فروة الرهاوي توفي سنة (۲۲۹هـ) انظر: «الجرح والتعديل» ۹/ ۲۸۸، «الثقات» لابن حبان ۹/ ۲۷۲، «سير أعلام النبلاء» ۲۲/۱۲».

<sup>(</sup>٨) محمد بن يزيد بن سنان الجزري أبو عبد الله الرهاوي، من أهل الجزيرة كنيته أبو عبد الله كان مولده سنة (١٣٢ه) ومات سنة (٢٢٠ه) ذكره ابن حبان في

عن أبيه (۱) قال: نا زيد بن أبي أنيسة (۲) عن عمرو بن مرة (۳) عن عبد الله بن الحارث (٤) عن عبد الله بن مسعود ولي قال: (تلا رسول الله عن أَفَمَن شَرَحَ الله صَدِرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ﴿ قَلْنا: يا رسول الله كيف أنشراح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب أنشرح وانفسح » قلنا: يا رسول الله فما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت »(٥).

#### (٥) [٢٤٨٤] الحكم على الإسناد:

فيه محمد بن يزيد وأبيه ضعيفان، وعبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود. التخريج:

الحديث أصله مرسل عن عبد الله بن المسور بن أبي جعفر المدائني ثم وصله قوم وجعلوا إسناده موصولًا من رواية عبد الله بن مسعود واختلفوا فيه.

قال الدارقطني لما سئل عن هلذا الحديث: يرويه عمرو بن مرة عن عبد الله بن

<sup>«</sup>الثقات»، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلا صالحا لم يكن من أحلاس الحديث صدوق وكان يرجع إلى ستر وصلاح وكان النفيلي يرضاه وقال الدارقطني: ضعيف، وذكره ابن عدي في الضعفاء، وقال النسائي: ليس بالقوي. أنظر: «الجرح والتعديل» ٨/١٢٧، «الثقات» لابن حبان ٩/ ٧٤، «التاريخ الكبير» 1/ ٢٥٩، «الكامل في الضعفاء» 7/ ٠٢٠، «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٠، «تقريب التهذيب» (١٣٩٩).

<sup>(</sup>۱) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) زيد بن أبي أُنيسة الجزري أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها، ثقة له أفراد.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمىٰ ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الحارث الزُّبيدي النجراني الكوفي المعروف بالمُكْتِب، ثقة ولم يسمع من ابن مسعود شيئًا.

مسعود. قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة عنه. وتفرد بذلك. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود.

قاله أبو عبد الرحيم عن زيد. وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود.

وقال وكيع: عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود.

قال الدارقطني: وكلها وهم. والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله ابن المسور مرسلًا عن النبي على: كذلك قاله الثوري، وعبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك اهد «العلل» للدارقطني ٥/ ١٨٨ - ١٩٠. قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٢/ ٧٨٠ وقد روى عمرو بن مرة عن ابن المسور المدائني حديثًا أصله مرسل عن النبي على لما نزل قوله تعالى فنمن يُرِد الله أن يَهْدِيكُهُ يَشَرَحٌ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَاتِ قال النبي على: «إذا دخل النور القلب أنشرح وانفسح» الحديث. قال ابن رجب: فهذا هو أصل الحديث ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادًا موصولًا مع أختلافهم فيه ثم ذكر كلام الدارقطني السابق. قلت: وفي نقل الدارقطني عن وكيع وهم فقد رواه وكيع على الصواب مرسلًا. فقد خرجه وكيع في كتاب «الزهد» ١/ ٢٣٨- ٢٣٩ (١٥) عن المسعودي عن عمرو ابن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور عن النبي على مرسلًا.

قال ابن رجب: وما ذكره الدارقطني عن وكيع لا يثبت عنه يعني الرواية الموصولة. «شرح علل الترمذي» ٢/ ٨٧٢.

الخلاصة: هذا الحديث أصله وصوابه مرسل.

يرويه عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور المدائني والحديث موضوع. ففيه عبد الله بن المسور من أتباع التابعين وليس له رواية عن أحد من الصحابة ومع ذلك فهو كذاب يضع الحديث فقد قال الإمام أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني، أحاديثه موضوعة: وقال الإمام أحمد أيضًا: كان يضع الحديث ويكذب وقال ابن المديني: كان يضع إلا ما فيه أدبٌ أو زهد،

وقال الثمالي (١): بُلغت (٢) أنها نزلت في عمار بن ياسر (٣). وقال مقاتل: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ يعني النبي ﷺ (٤).

فيقال له في ذلك فيقول: إن فيه أجرًا، وقال النسائي: كذاب وقال إسحاق بن راهويه: كان معروفًا عند أهل العلم بوضع الحديث، وروايته إنما هي عن التابعين ولم يلق أحدًا من الصحابة.

انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ١٦٩ - ١٧٠، «الكامل» لابن عدي ١٦٦/٤.

والحديث أخرجه على الصواب مرسلًا: وكيع في «الزهد» ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (١٥) وسعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٨٦ (٩١٨)، وعبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص١٠٦) (٣١٥) وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٢١٧ - ٢١٨، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٧/ ٧٦، والطبري في «جامع البيان» ٨/ ٢٧، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١/ ٢٥٧.

وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/٣١٨.

ورواه على الوهم موصولًا من طريق عبد الله بن مسعود: المصنف هنا وابن مردويه وابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٨٣، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٤٦، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٧/ ٣٥٢، والطبري في «جامع البيان» ٨/ ٢٧، والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص٣٥٦)، (٩٧٤).

أما أبو الشيخ فقد رواه في «طبقات المحدثين بأصبهان» ١٥٢/١ من طريق عبد الله بن المسور عن أبيه موصولًا وكل هذا وهم كما تقدم. والعلم عند الله تعالى.

- (۱) ثابت بن أبي صفية الثُمالي أبو حمزة واسم أبيه دينار وقيل سعيد كوفي، ضعيف رافضي.
  - (٢) في (أ)، (ب): بلغنا.
  - (٣) هٰلَٰذِه إحدى الروايتين عن مقاتل.

انظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٢٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٤/١٥.

(٤) وهاذِه الرواية الأخرىٰ عن مقاتل. ٱنظر: الحاشية السابقة.

﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أبو جهل وذووه من الكفار (١) ﴿ أُولَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

[٢٤٨٥] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الحافظ (٢)، قال: نا أبو أحمد القاسم بن محمد بن عبدويه السراج الصوفي (٣)، قال: نا إبراهيم بن محمد بن يعقوب البزاز (٤)، قال: نا الحسن بن الفضل بن السمح البصري ببغداد (٥) قال جندَل (٢): نا أبو مالك الواسطي الجنبي (٨)، قال: نا أبو عبد الرحمن نا (٧) أبو مالك الواسطي الجنبي (٨)، قال: نا أبو عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) أورده الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٢٢، والألوسي في «روح المعاني» ٢٥٨ - ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن فنجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) القاسم بن محمد بن عبدويه السراج الصوفي، روىٰ عن: الحارث بن أبي أسامة وجماعة وعنه: أبو بكر بن لال وأبو سهل بن زيرك وأحمد بن تركان، كان أحد الصالحين، توفي سنة (٣٤٦هـ)، ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٢٥/ ٣٨٥، ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا.

<sup>(3)</sup> إبراهيم بن محمد بن يعقوب أبو إسحاق الهمذاني البزاز، لقبه: مموس، أحد الأعلام، قال صالح بن أحمد: سمعت منه مع أبي وكان ثقة مفيدا، سمعت أبي يقول: سمعت أبا حاتم البستي يقول: عند أبي إسحاق مئتا حديث مما ليس مخرجه إلا من عنده، وقال أبو أحمد القصاب: ما رأيت مثل ابن يعقوب، رأيت عنده ما لم أر عند أحد لا ببغداد ولا بأصبهان. توفي سنة (٣٢٥هـ). أنظر: «سير أعلام النبلاء» 1/ ٣٨٩، «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٨٣٨، «شذرات الذهب» ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) أبو على الزعفراني البوصرائي، متروك.

<sup>(</sup>٦) ابن والق بن هجرس التغلبي أبو على الكوفي، صدوق يغلط ويصحف.

<sup>(</sup>٧) كلمة التحديث سقطت من (م)، وهي في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨) عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبي الكوفي، لين الحديث أفرط فيه ابن حبان.

السدي (۱) عن داود بن أبي هند (۲) عن أبي نضرة (۳) عن أبي سعيد (٤) هند أن رسول الله على قال: «(يقول الله على) (٥): أطلبوا الحوائج من السُمَحاء، فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم؛ فإني جعلت فيهم سخطي » (٦).

- (٢) دينار بن عذافر ويقال: طهمان القُشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري، ثقة متقن كان يهم بأخرةٍ.
- (٣) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العَوَقي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته، ثقة.
  - (٤) الخدري، سعد بن مالك الصحابي المشهور.
  - (٥) ليست في (م)، (ب)، وهي في (أ) فيكون الحديث حينيذ قدسيًا.
    - (٦) [٢٤٨٥] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا.

فيه الحسن بن الفضل تركوه ومحمد بن مروان السدي متهم بالكذب. التخريج:

أخرجه تمام في «فوائده» «الروض البسام» ٤/ ٧٩ (١٢٩٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» ٢/ ٥٨ (٧٠٠)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣/٣، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص٥٥)، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٨٦، وأبو الشيخ ابن حيان في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ١٠٧ كلهم من رواية محمد بن مروان السدي به ولفظه: «اطلبوا الفضل عند الرحماء تعيشوا في أكنافهم فإن فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإن فيهم سخطي». والحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ٢/ ١٣٢، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ١٩٤٠ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ٢/ ٢٧، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٦٦) والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٤/ ٧٨ (١٥٧٧).

<sup>(</sup>١) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السُّدّي وهو الأصغر كوفي متهم بالكذب.

[۲٤٨٦] وأخبرنا الحسين بن محمد (۱) قال: نا عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد الله (۲) قال: نا (۳) عبد الله بن محمد بن وهب (٤) ، قال: نا يوسف بن الصباح العطار (۵) ، قال: أخبرنا إبراهيم بن سليمان بن الحجاج (۲) ، قال: عمّي محمد بن الحجاج (۷) ، قال: عمّي محمد بن الحجاج (۷) ، قال: نا يونس بن ميسرة بن حلبس (۸) ، عن أبي إدريس الخولاني (۹) ، عن أبي الدرداء (۱) ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷺ رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويحب كل قلب خاشع حزين رحيم يُعلّمُ الناسَ الخيرَ ويدعو إلى طاعة الله ﷺ، ويُبغض كل قلب قاسِ لاهِ ينام الليل كله فلا يذكر الله ولا يدري يُردُّ عليه روحه أم لا (۱) .

<sup>(</sup>١) ابن فنجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في (أ): (بن).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري أبو محمد، متروك.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>۷) محمد بن الحجاج بن يوسف القرشي الدمشقي قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات» آنظر: «الجرح والتعديل» ۷/ ۲۳۰، «الثقات» ۹/ ۳۶.

<sup>(</sup>٨) الجبلاني الحميري الدمشقى الأعمى، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٩) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ثقة عالم الشام بعد أبي الدرداء.

<sup>(</sup>١٠) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>١١) [٢٤٨٦] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا.

فيه عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري متروك، وفيه من لم أجد له ترجمة.

## [٢٤٨٧] وأخبرني ابن فنجويه (١)، قال: نا ابن نصرويه (٢)، قال:

### لتخريج:

لم أجده بنصه إلا عند الديلمي في كتابه «الفردوس بمأثور الخطاب» ١٥٨/١. فائدة: كتاب «الفردوس» أحاديثه محذوفة الأسانيد وهو من مظان الحديث الضعيف خصوصًا إذا أنفرد بذكر الحديث.

قوله في الحديث: «ويحب كل قلب خاشع حزين» وردت من طرق عن أبي الدرداء مرفوعًا أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» ٢/ ٣٥١، والقضاعي في «مسند الشهاب» ٢/ ١٤٩ والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٥٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١/ ٥١٥، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٩ جميعهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعًا ولفظه: «إن الله يحب كل قلب حزين».

وقد صحح هاٰذِه الرواية الحاكم وأعله الذهبي بالانقطاع وضعْف أبي بكر بن أبي مريم.

أما الأنقطاع فيقصد به بين ضمرة بن حبيب وأبي الدرداء.

وقد ضعّف الحديث -رواية ضمرة بن حبيب- الألباني أيضًا وأعلّه بما أعلّه الذهبي. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٢/ ٦٩٥ (٤٨٣).

وانظر «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للحوت (ص٣٢٨)، «المقاصد الحسنة» للعجلوني (ص٢٤٢)، «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر القدسي ١٠١٨/٢.

أما قوله في صدر حديث الكتاب "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ". فهي صحيحة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٦٠٢٤)، وأخرجها أيضًا مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (٢١٦٥) وكتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (٢٥٩٣).

- (١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٢) لم أجده.

نا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، قال: نا إبراهيم بن بسطام<sup>(۲)</sup>، قال: نا سعيد بن عامر<sup>(۳)</sup>، قال: نا جعفر بن سليمان<sup>(3)</sup>، عن مالك بن دينار<sup>(6)</sup>، قال: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا ونزع منهم الرحمة<sup>(7)</sup>.

## ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾



قال ابن مسعود وابن عباس [١/٢٦٥] قالت الصحابة ﴿: يا رسول الله لو حدثتنا فنزلت: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ (٧).

﴿ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا ﴾ يشبه بعضه بعضًا (في الحُسن ويصدَّق بعضه بعضًا) (٨) ليس فيه تناقض ولا ٱختلاف (٩).

ضعيف جدًا، فيه ابن وهب متروك الحديث، وابن نصرويه لم أجده.

### التخريج:

رواه ابن أبي عاصم في «الزهد» ١/ ٣٢٠ عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد بن حنبل، عن سيار، عن جعفر به مثله، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>۲) الأبلى ذكره ابن حيان في «الثقات».

<sup>(</sup>٣) الضُبَعي أبو محمد البصري، ثقة صالح وربما وهم.

<sup>(</sup>٤) الضُبَعى أبو سليمان البصري، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.

<sup>(</sup>٥) البصري الزاهد، صدوق.

<sup>(</sup>٦) [٢٤٨٧] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٨) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٢١٠ عن السدي وسعيد بن جبير.

وقال قتادة: تشبه الآية الآية والكلمة الكلمة والحرف الحرف (() المفسرون: يسمى القرآن مثاني؛ لأنه يُثنى فيه الأخبار والأحكام والحدود ويثنى في القرآن مثاني؛ لأنه يُثنى فيه الأخبار والأحكام والحدود ويثنى في التلاوة (فلا تُملّ)(٢) ﴿ فَقُشَعِرُ ﴾ تضطرب وتشمئز وتستوفز ﴿ مِنْهُ جُلُودُ اللّهِ وَكَا رَبَّهُمْ مُمّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ يعني: إلى العمل بكتاب الله والتصديق به.

وقيل إلى بمعنى: اللام.

[۲٤٨٨] أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (۳)، قال: نا ابن شنبة (٤)، قال: نا حمدان بن داود (٥)، قال: نا سلمة بن شبيب (١)، قال: نا خلف بن سالم (٧)، قال: نا هُشيم (٨)، عن حصين (٩)، عن

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ۲۲۰/۲۳.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م). وانظر «جامع البيان» للطبري ٢٦/ ٢١٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٧٥، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن محمد بن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) المسمعى النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>۷) خلف بن سالم المخرّمي أبو محمد المهلبي مولاهم السندي ثقة حافظ صنف «المسند»، عابوا عليه التشيع ودخوله في شيء من أمر القاضي، مات سنة (۲۳۱هـ). انظر: «الجرح والتعديل» ۳/۱۳۷، «الثقات» ۸/۲۲۸، «تهذيب الكمال» ۸/۲۸۸، «تذكرة الحفاظ» ۲/۸۸۲.

<sup>(</sup>٨) ابن بشير، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر.

عبد الله بن عروة بن الزبير (١) قال: قلت لجدّتي أسماء بنت أبي بكر وله كيف كان أصحاب رسول الله عليه يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن، قالت: كانوا كما نعتهم الله كل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال فقلت لها: إن ناسًا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشيًا عليه؟ فقالت: أعوذ بالله من الشيطان (٢).

[٢٤٨٩] وبه عن سلمة (٣)، قال: نا يحيى بن يحيى قال: نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (٥) أن ابن عمر المراجل عن أهل

رواه سعيد بن منصور في «سننه» ٢/ ٣٣٠ عن هشيم به مثله. وسنده صحيح. واختلاط حصين بن عبد الرحمن السلمي لا يؤثر؛ لأن الراوي عنه هو هشيم بن بشير، وهو ممن روي عنه قبل الأختلاط مقدمة فتح الباري (ص٣٩٨)، وقد صرح هشيم بالتحديث عن حصين في رواية سعيد بن منصور فلا يضر وصفه بالتدليس وأخرجه أيضًا البيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٣٦٥ (٢٠٦٢) من طريق سعيد بن منصور مثله. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» وابن منصور مثله. ومن طريق البيهقي ما المنثور» ٥/ ٢١، وعزاه لسعيد بن منصور وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن عساكر.

وأخرجه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» (ص٣٥٩) (١٠١٦) عن هشيم به مثله.

<sup>(</sup>١) ابن العوام أبو بكر الأسدي، ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>٢) [٢٤٨٨] الحكم على الإسناد:

فيه ابن شنبه لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وفيه حمدان بن داود لم أجده. التخريج:

<sup>(</sup>٣) ابن شبيب، ثقة.

<sup>(</sup>٤) ابن بكر بن عبد الرحمن الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر القرشي الجمحي، أبو عبد الله المدنى قاضى بغداد، في عسكر المهدي زمن الرخيد. قال أحمد بن حنبل: ليس به

[۲٤٩٠] وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين (۲)، قال: نا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله (۳)، قال: نا أبراهيم بن الحسين بن ديزيل (٤)، قال: نا أبو نعيم (٥)، قال: نا حمدان بن

بأس، حديثه مقارب، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفا أو يصل مرسلا لا عن تعمد، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. مات سنة (١٧٦هـ). أنظر: «الجرح والتعديل» ٤١/٤، «تهذيب الكمال» ١٠/٨٥، «ميزان الأعتدال» ٣/٢١٦، «لسان الميزان» ٧/ ٢٣٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٣٥٠).

### (١) [٢٤٨٩] الحكم على الإسناد:

فيه سعيد بن عبد الرحمن له أوهام، والإسناد منقطع بينه وبين ابن عمر.

### التخريج:

رواه ابن أبي عاصم في «الزهد» ١٩٣/١ بسند صحيح قال: حدثنا سُريج بن يونس، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن أبي حازم قال: مرّ ابن عمر برجل.. الحديث.

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/ ٣١٢ عن أبي بكر بن مالك، حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل به، بسند ابن أبي عاصم ومتنه.

- (٢) ابن فنجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
- (٣) أبو بكر القطيعي ثقة. (٤) ثقة حافظ.
  - (٥) الفضل بن دُكَيْنِ الكوفي، ثقة، ثبت.

عبد العزيز (۱)، قال: ذكر عند ابن سيرين (۲) الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطًا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق (۳).

[۲٤٩١] وأخبرني الحسين بن محمد (ئ)، قال: نا أبو بكر بن مالك (٥)، قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل (١)، قال: نا صلت بن مسعود الجحدري (٧)، قال: نا جعفر بن سليمان (٨)، قال: نا أبو

فيه حمدان بن عبد العزيز لم أجده.

التخريج:

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٤٩.

- (٤) ابن فنجويه ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٥) القطيعي، ثقة.
    - (٦) ثقة.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سيرين، ثقة ثبت عابد كبير القدر.

<sup>(</sup>٣) [٢٤٩٠] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) ابن طريف الجحدري أبو بكر البصري القاضي أخو إسماعيل بن مسعود، نزل بغداد، وولي قضاء سر من رأى، روى عنه مسلم حديثا واحدا، قال ابن عدي لم يبلغني عن أحد في الصلت كلاما إلى هذا وقد اعتبرت حديثه فلم أجد فيه ما يجوز أن أنكره عليه وهو عندي لا بأس به، وقال العقيلي: له أحاديث وهم فيها إلا أنه ثقة مات رحمه الله سنة (٣٢٤هـ). انظر: «الكامل» لابن عدي ٢٥/ ٣٤٤، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ٤٤١، «الثقات» لابن حبان ٨/ ٣٢٤، «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٠٤، «تقريب التهذيب» (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٨) الضُّبعي أبو سليمان البصري، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع.

عمران الجوني (١)، قال: وعظ موسى قومه فشق رجل منهم قميصه فقيل لموسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ليشرح لي عن قلبه (7).

[٣٤٩٢] وأخبرني الحسين بن محمد (٣)، قال: نا عبيد الله بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي سمرة البغوي (٤)، قال: نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة (٥)، قال: نا الحسن بن سعيد (٦) ابن عم سعدان بن نصر أبو علي قال: نا شبابة (٧)، عن (أبي غسان المدني محمد بن مطرّف) (٨)،

إسناده حسن.

### التخريج:

أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» ١/ ٨٧ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل به. وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/ ٣١٥، ٦/ ٢٩٠ من حديث محمد بن علي ابن حبيش، عن عبد الله بن الصقر، عن الصلت به.

- (٣) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
- (٤) أبو محمد البندار، قال البرقاني وابن الفرات: ثقة.
  - (٥) البغدادي البزاز، قال الدارقطني: ثقة.
- (٦) أبو علي الفارسي البزاز ويعرف بابن البستنبان، شيخ صدوق معمر، من أقارب سعدان بن نصر كان يعرف بابن البستنبان مات في شهر ربيع الأول سنة (٢٦٣هـ) قال ابن أبي حاتم: هو صدوق، أتيناه ولم نصادفه.

أنظر: «الجرح والتعديل» ٣/١٦، «تاريخ بغداد» ٧/٣٤٢، «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٥٢٠، ٥٥٠.

- (٧) شبابة بن سوار المدائني ثقة حافظ رمي بالإرجاء.
- (A) في (م): (ابن غسان المدني: قال نا محمد بن مطرف) وهو تحريف. وأبو غسان هو محمد بن مطرف بن داود الليثي، ثقة.

<sup>(</sup>١) في (م): الحربي. وهو عبد الملك بن حبيب الجوني مشهور بكنيته، ثقة.

<sup>(</sup>٢) [٢٤٩١] الحكم على الإسناد:

عن زيد بن أسلم (١)، قال: قرأ أُبيّ بن كعب عند النبي عَلَيْ فرقوا، فقال رسول الله عَلَيْ : «اغتنموا الدعاء عند الرقة، فإنها رحمة »(٢).

[٣٤٩٣] وأخبرني الحسين بن محمد (٣)، قال: نا محمد بن عبد الله (٥) قالا: نا محمد بن علي بن عبد الله (٥) قالا: نا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي (٢)، قال: نا يحيى بن عبد الحميد الحماني (٧).

[۲٤٩٤] قال: وحدثنا موسى بن محمد بن علي (٨)، قال: نا محمد بن عبدوس بن كامل (٩)، قال: نا يحيى بن عبد الحميد الحماني (١٠)، قال: نا عبد العزيز بن محمد (١١)، عن يزيد بن عبد الله

فيه زيد بن أسلم أرسله .

### التخريج:

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 1/٢٠٢ (٦٩٢) من طريق شبابه به. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٧٩)، والضعيفة (٢٥١٢).

<sup>(</sup>١) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب، ثقة عالم وكان يرسل.

<sup>(</sup>٢) [٢٤٩٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) الروذراوري، أبو جعفر الداودي، لم يحمد أمره.

<sup>(</sup>٥) لم أجده. (٦) أبو بكر الوراق، صدوق.

<sup>(</sup>٧) الكوفى حافظ إلا أنهم أتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) السراج أبو أحمد السلمى البغدادي حافظ، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>١٠) حافظ إلا أنهم ٱتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>١١) الدراوردي أبو محمد الجهني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.

ابن الهاد(۱)، عن محمد بن إبراهيم التيمي(۲)، عن أم كلثوم بنت العباس(۳)، عن العباس بن عبد المطلب(٤)، قال: قال رسول الله العباس بن عبد المطلب(٤)، قال: قال رسول الله عن الفعر جلد العبد من خشية الله تحات عنه ذنوبه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها » (٥).

[۲٤٩٥] وأخبرني الحسين (٢)، قال: نا أحمد بن جعفر بن حمدان (٧)، قال: نا موسى بن إسحاق الأنصاري (٨)، قال: نا (٩)

سنده ضعيف جدًّا؛ فيه يحيى الحماني متهم بسرقة الحديث، وعبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.

### التخريج:

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/٥٦ كلهم من طريق الحماني، وأشار إلى ضعفه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/١٣٤، والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعفة» ٥/ ٣٦٥ (٢٣٤٢).

- (٦) ابن فنجويه ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٧) أبو بكر القطيعي ثقة.
  - (٨) أبو بكر الخطمي قاضي الري، ثقة.
    - (٩) ليست في (م).

<sup>(</sup>١) الليثي أبو عبد الله المدنى، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله المدنى، ثقة له أفراد.

<sup>(</sup>٣) أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية، قال ابن منده: أدركت النبي ﷺ، وساق لها هلذا الحديث الذي معنا.

أنظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٦/ ٣٥٥٠، «أسد الغابة» ٧/ ٣٨٥، «الإصابة» ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٥) [٢٤٩٤، ٢٤٩٣] الحكم على الإسناد:

محمد بن معاوية (۱) ، قال: نا الليث بن سعد (۲) ، قال: نا يزيد بن عبد الله بن الهاد (۳) ، عن محمد بن إبراهيم التيمي (٤) ، عن أم كلثوم بنت العباس (٥) ، عن أبيها (٦) ، قال: سمعت النبي على يقول: «إذا أقشعر جلد العبد من خشية الله حرمه الله على النار » (٧).

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يعني أحسن الحديث ﴿ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَالِمُ أَنَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ وفيه ردٌّ على القدرية.

ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>۱) محمد بن معاوية بن أعين أبو علي النيسابوري الخراساني نزيل بغداد ثم مكة، كان له عبادة وفضل وصلاح لكنه ضعيف في الحديث، قال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال مرة أخرى: كذاب وسئل ابن المديني عنه فضعفه، وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وهو صدوق وقد روى عنه الناس، وقال البخاري: روى أحاديث لا يتابع عليها، وقال مسلم: متروك الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث: ليس بثقة، وقال ابن حجر: متروك مع معرفته لأنه كان يتلقن وقد أطلق ابن معين عليه الكذب مات رحمه الله بمكة سنة (۲۲۹هـ). أنظر: «تاريخ بغداد» الريمين عليه الكذب مات رحمه الله بمكة سنة (۲۲۹هـ). أنظر: «تاريخ بغداد» التهذيب» (۲۷۰، «تهذيب الكمال» ۲۲/۸۷۶، «ميزان الأعتدال» ۶/۶۶، «تقريب التهذيب» (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن الفَهْمي أبو الحارث المصري الإمام الثقة الثبت.

<sup>(</sup>٣) ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٤) ثقة له أفراد.

<sup>(</sup>٥) مذكورة في الصحابة.

<sup>(</sup>٦) العباس بن عبد المطلب، الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٧) [٢٤٩٥] الحكم على الإسناد:

فيه محمد بن معاوية النيسابوري متروك. وقد سبقت الإشارة إلى تضعيف المنذري والألباني للحديث (انظر: التخريج السابق).



# ﴿ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي شدته ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾

قال مجاهد: يُجرّ على وجهه في النار(١).

وقال عطاء: يرمى به في النار منكوسًا فأول شيء منه تمسه النار وجهه (۲).

وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يده في عنقه، وفي عنقه صخرة ضخمة مثل الجبل العظيم من الكبريت فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال التي في يده وعنقه (٣). ومجاز الآية (٤): أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب (كمن هو آمِن من العذاب وهو كقوله ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ﴾ الآية (٥).

قال المسيب نزلت هلِّإه)(7) الآية في أبي جهل(4).

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢١١/٢٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦١/١٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري ثم قال: وهذا قول يذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده. أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢١٢/٢٣، وكذلك ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦١/١٦، والسيوطى في «الدر المنثور» ٥/ ٦١١.

<sup>(</sup>٣) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥١/١٦.

<sup>(</sup>٤) يقصد المصنف بمجاز الآية، أي: تقديرها.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) هَذَا الذي ذكره وارد في سبب نزول آية فصلت ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي اَلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنَا يَوْمَ اَلْقِينَمَةِۚ﴾ [٤٠] رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٧٨/٤٣ عن عكرمة قال:

﴿ وَقِيلَ ﴾ أي: ويقول الخزنة ﴿ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُّمُ تَكْسِبُونَ ﴾ أي: وباله.

﴿ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَذَبَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَلْذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ قال مجاهد: يعني غير ذي لبس (١). وقال عثمان بن عفان ﴿ فَيْهُ : غير متضاد (٢).

وقال ابن عباس ﷺ: غير مختلف<sup>٣)</sup>. وقال السدي: غير مخلوق<sup>(٤)</sup>.

<sup>﴿</sup> أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ ﴾ قال: أبو جهل بن هشام ﴿ أُم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةَ ﴾ قال: عمار بن ياسر. وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٨/ ٢٦١، «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/٢٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 71٢/١٥، والسيوطي في «الدر المنثور» ٥/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٢٤، ونسبه للضحاك، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٧٩، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٧١، ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ابن المجوزي في «التفسير» ٧/ ١٧٩.

وقال بكر بن عبد الله المزني: غير ذي لحن (١). ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ الكفر والتكذيب به.

### ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا ﴾

قال الكسائي نصب (رجلًا) لأنه ترجمة للمثل وتفسيرٌ له (٢٠). وإن شئت نصبته بنزع الخافض، مجازه ضرب الله مثلًا لرجل أو في رجل. ﴿ فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ ﴾ مختلفون متنازعون متشاحّون سيئة أخلاقهم وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه فيه، يقال: رجل شكس وشرس وضرس وضبس إذا كان سيئ الخلق مخالفًا للناس (٣).

وقال المورّج: متشاكسون متماكسُون، يقال: شاكسني فلان. أي: ماكسني (٤).

﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا ﴾ قرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (سالمًا) بالألف (٥) واختاره أبو عبيد وقال إنما أخترناه لصحة التفسير فيه، وذلك أن السالم الخالص وهو ضد

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/٢٥٢.

وبكر بن عبد الله المزني هو أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل. «تقريب التهذيب» لابن حجر (٧٤٣) (ص١٢٧)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) أي نصب لأنه بدل، والبدل يفسر المبدل منه ويوضحه.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب «اللمع في العربية» لابن جني (ص٨٧). ذكر قول الكسائي: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» لابن منظور ٦/٦١٦ (خبس، ضرس) ٦/١١٢ (شكس)، «مختار الصحاح» للرازي (ص١٤٥) (شكس).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٥٣/١٥.

المشترك، فأما السلم فهو ضد المحارب [١/٢٦٥] ولا موضع للحرب هاهنا(١).

وقرأ سعيد بن جبير (سِلْمًا) بكسر السين وسكون اللام (٢). وقرأ الآخرون ﴿سَلَمًا﴾ بفتح السين واللام من غير ألف (٣)، واختاره أبو حاتم وقال: هو الذي لا ينازع فيه (٤).

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ٢١٣/٢٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٣٠، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٢، «الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح القاضى (ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أورده النحاس في "إعراب القرآن" ٤/٠١ - ١١، وتعقب أبا عبيد في تضعيفه قراءة (سَلَمًا) حينما عللها بقوله: وَالسَلَم ضد الحرب ولا معنىٰ للمحارب هلهنا. قال النحاس معقبًا: (وهذا الا حتجاج لا يلزم لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يُحْمَل إلا علىٰ أولاهما، فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخر، كما يقال: كان لك في هذا المنزل شركاء فصار سِلمًا لك. ويلزمه أيضًا في سالم ما لزمه في غيره، لأنه يقال: شيء سالم لا عاهة به. والقراءتان حسنتان قد قرأ بها الأئمة ا.ه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٣٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣) ١٥/ ٢٥٣، وهاذِه القراءة ليست سبعية ولا عشرية.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٢، «السبعة» لابن مجاهد (ص٦٢٢). «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٦٢٢).

## ﴿ إِنَّكَ مَا محمد ﴿ مَيِّتُ ﴾ عن قليل ﴿ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾

وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة: (إنك مائت وإنهم مائتون) بالألف<sup>(۱)</sup>.

قال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد من لم يمت وسيموت والميْت بالتخفيف الذي فارقة الروح، لذلك لم يخفف هاهنا(٢).

قال قتادة: نُعِيَت إلىٰ رسول الله ﷺ نفسه ونُعيت إليكم أنفسكم (٣). [٢٤٩٦] أخبرني ابن فنجويه (٤)، قال: نا ابن ماجه (٥)، قال: نا سيّار الحسن بن أيوب (٢)، قال: نا عبد الله بن أبي زياد (٧)، قال: نا سيّار

<sup>(</sup>۱) أورده الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٢٥٣، وقد بينت في أول البحث بأنه إذا ثبتت القراءات فلا يرجح بعضها على بعض ولا يقال هاذه أحسن من هاذه.

انظر: للاستزادة أول البحث عند قوله تعالى: ﴿لا يسمعون إلى الملإ الأعلى﴾. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٣٠، «إعراب القرآن» للنحاس ١١/٤ وهي من القراءات الشاذة أنظر: كتاب: «الميسر في القراءات الأربعة عشرة» (ص.٤٦١).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٢٠٦)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥/٦١٣ وعزاه لابن حميد.

<sup>(</sup>٤) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن الحسن بن يزيد بن ماجه القزويني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن أيوب القزويني، قال أبو حاتم: صدوق.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني أبو عبد الرحمن الدهقان، صدوق.

ابن حاتم (۱)، قال: نا جعفر بن سليمان (۲)، قال: نا ثابت (۳)، قال: (نَعَىٰ رجلٌ إلىٰ صلة بن أشيم (٤) أخًا له فوافقه يأكل فقال ٱدْنُ فكل فقد نُعي إليّ أخي منذ حين قال الله عَلَىٰ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ (٥).

## ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞



المحقّ والمبطل والظالم والمظلوم.

[۲٤۹۷] أخبرني ابن فنجويه (۲)، قال: نا ابن مالك (۷)، قال: نا ابن حنبل (۱۰)، قال: حد أبي (۹)، قال: نا ابن نمير (۱۰)، قال: نا محمد يعني ابن عمرو (۱۱)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن

القصة إسنادها حسن.

<sup>(</sup>١) سيّار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٢) الضُّبعي، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع.

<sup>(</sup>٣) ثابت بن أسلم البُناني أبو محمد البصري، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٤) صلة بن أشيم أبو الصهباء العبدي. زوج معاذة العدوية تابعي ثقة مشهور من عباد أهل البصرة وزهادهم قتل سنة (٧٥هـ) بكابل في أول ولاية الحجاج وقيل: قتل في ولاية يزيد بن معاوية، أنظر: «أسد الغابة» ١/ ٥٢٤، «الإصابة» ٣/ ٤٦٣، «الثقات» لابن حبان ٤/ ٣٨٣، وللعجلي ١/ ٤٦٩، «سير أعلام النبلاء» ٣/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) [٢٤٩٦] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) ابن فنجويه ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ثقة.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة.

<sup>(</sup>٩) الإمام أحمد بن حنبل إمام ثقة حافظ فقيه حجة.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن نُمير الهمْداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة.

<sup>(</sup>١١) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني، صدوق له أوهام.

حاطب (۱) عن عبد الله بن الزبير بن العوّام (۲) ، قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعْنَصِمُونَ ﴿ قَالَ الزبير: (أي رسول الله أيُكرر " علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواصّ الذنوب، قال: نعم ليُكرر عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه) قال الزبير: والله إن الأمر لشديد (٤).

[۲٤٩٨] وأخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله (٥)، قال: نا أحمد ابن جعفر بن حمدان بن عبد الله (٦)، قال: نا إبراهيم بن الحسين بن

إسناده صحيح.

### التخريج:

أخرجه الحميدي في «المسند» ١/٣٣، وأحمد في «المسند» ١/١٦٧ (١٤٣٤)، والترمذي في كتاب التفسير، سورة الزمر (٣٢٣٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» ٢/١٣، والطبري في «جامع البيان» ١٢/١، والبزار في «مسنده» ٣/١٧، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٣/١٥، والحاكم في «المستدرك» ٢/٢٧، ١٦/٢٤ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في «السنن الكبرى، ٣/ ٩٣، والطبراني في «مسند الشاميين» ١/ ٩٥، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٩٣،

<sup>(</sup>١) ابن أبي بلتعة أبو محمد أو أبو بكر المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٢) القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب الصحابي المشهور، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين وولى الخلافة تسع سنين.

<sup>(</sup>٣) في (م): أيكون.

<sup>(</sup>٤) [٢٤٩٧] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) ابن فنجويه ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر القطيعي ثقة.

ديزيل (۱) ، قال: نا آدم بن أبي إياس (۲) ، قال: نا بن أبي ذئب (۳) ، قال: نا سعيد المقبري (٤) ، عن أبي هريرة وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه اليوم منه «من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليتحللها اليوم منه قبل أن يؤخذ حيث لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُملت عليه » (٥).

[۲٤٩٩] وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي (٦)، قال: نا الفضل ابن الفضل الكندي (٧)، قال: نا أبو عبد الله محمد بن محمد بن

رجاله ثقات، والحديث قد ثبت من طرق أخرىٰ.

### التخريج:

أخرجه البخاري عن سعيد المقبري به، في كتاب بدء الوحي باب القصاص يوم القيامة (٢٥٣٤) وابن حبان أيضًا في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢٦١/١٦ عن سعيد المقبري به، بلفظ المصنف، والإمام أحمد في «المسند» ٢٠٦/٥) بلفظه.

<sup>(</sup>١) حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٢) آدم بن أبي إياس: عبد الرحمن العسقلاني أصله خراساني يكنى أبا الحسن نشأ ببغداد، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدنى ثقة.

<sup>(</sup>٥) [٢٤٩٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) ابن فنجويه ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) الفضل بن الفضل بن العباس الكندى، صدوق.

عبد الله بن محمد بن النعمان (۱) قال: نا محمد بن بكر بن أبي بكر البرجمي (۲) قال: نا محمد بن المنهال (۳) قال: نا يزيد (٤) يعني: ابن زريع قال: نا روح بن القاسم (۱) عن العلاء (۲) عن أبيه (۷) عن أبي هريرة و الله قال: قال رسول الله قله: «تدرون من مفلس أمتي؟ » قلنا: نعم من لا مال له. قال: «لا، مفلس أمتي من يُجاء به يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيوضعن على حسنات الآخر فإن فضل عليه فضل أخذ من سيئات الآخر فطرحت عليه ثم يؤخذ فيلقى في النار »(۱).

### (٨) [٢٤٩٩] الحكم على الإسناد:

فيه محمد بن محمد بن عبد الله والبرجمي، الأول لم أعثر على ترجمته، والثاني لم يرد فيه جرح ولا تعديل.

### التخريج:

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم (٢٥٨١)، وأحمد في «المسند» ٢/ ٣٣٤ (٨٤١٤)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن القصاص (٢٤١٨)، وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/ ٢٥٩ (٤٤١١).

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو الشيخ ابن حيان في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ١٠١ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ١٧٩، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٣) محمد بن المِنهال الضرير، أبو عبد الله أو أبو جعفر البصري التميمي ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن زُريع البصري أبو معاوية، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٥) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي أبو شِبْل المدني صدوق ربما وَهِم.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى، مولى الحرقة، ثقة.

وقال أبو العالية: هم أهل القبلة(١).

[۱۰۰۰] وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله (۲) قال: نا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله (۳) قال: نا الحسن بن علويه (۱) قال: نا عبيد بن جنّاد الحلبي (۱) قال: نا عبيد الله بن عمرو (۲) عن زيد بن أبي أنيسة (۲) عن القاسم بن عوف البكري (۸) قال: سمعت ابن عمر وسي يقول: عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هاذ الآية أُنزلت فينا وفي أهل الكتابين وثُمَّ إِنَّكُمْ يَوَمُ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعَنْصِمُونَ الله قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد!! حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنه فينا نزلت (۱).

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن فنجويه ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن على بن محمد بن سليمان بن علويه البغدادي القطان ثقه.

<sup>(</sup>ه) عبيد بن جناد الحلبي، مولى بني جعفر بن كلاب من أهل حلب ولد بالرقة وتحول إلى حلب وولاه المأمون قضاءها مات سنة (٢٣١هـ)، قال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في «الثقات» آنظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٤٢، «الثقات» ٨/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقيّ أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهم.

<sup>(</sup>٧) ثقة، له أفراد.(٨) صدوق يغرب.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٠٠] الحكم على الإسناد:

فيه موسىٰ بن محمد بن علي بن عبد الله لم أعثر علىٰ ترجمته، وبقية رجاله لا يقلون عن مرتبة الصدوق.

وروىٰ خلف بن خليفة (١)، عن أبي هاشم (٢)، عن أبي سعيد الخدري ولله في هاذِه الآية قال: كنا نقول: ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد فما هاذِه الخصومة، فلما كان يوم صفين وشد بعضنا علىٰ بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هاذا (٣).

[۲۰۰۱] وأخبرني الحسين بن محمد (ئ)، قال: نا عبد الله بن يوسف (ه)، قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (۲)، نا (۷) أبو الربيع الزهراني (۸)، قال: نا حماد بن زيد (۹)، قال: زعم

### التخريج:

أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق هلال بن العلاء الرقي عن زيد بن أبي أنيسة به نحوه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٤/ ٦١٧ (٨٧٠٩)، وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» ١/ ٧٩ من طريق عمرو بن مرة عن ابن عمر نحوه.

- (۱) خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي، صدوق أختلط في الآخر.
- (٢) أبو هاشم الرُّماني الواسطي، آسمه يحيىٰ بن دينار وقيل ابن الأسود وقيل ابن نافع، ثقة.
- (٣) رواه المصنف معلقًا ولم يبن بقية سنده وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦١٤ لسعيد بن منصور.
  - (٤) ابن فنجويه ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
    - (٥) ابن ماهان، لم أجده.
    - (٦) أبو القاسم البغوي، إمام ثقة.
      - (٧) ليست في (م).
  - (٨) سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري، نزيل بغداد، ثقة.
    - (٩) أبو إسماعيل البصرى، ثقة ثبت فقيه.

ابن عون (۱)، عن إبراهيم (۲)، قال: لما نزلت ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ ثُمَّ الْقِينَمَةِ عِندَ عَنْ الْحَوانِ! فلما قتل عثمان عَلَيْهُ قالوا: هاندِه خصومتنا (۳).



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ فَزَعَم أَن لَه ولدًا وشريكًا ﴿ وَكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ بالقرآن.

﴿ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَنفِرِينَ ﴾

﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ ﴾



قال السدي: والذي جاء بالصدق يعني جبريل جاء بالقرآن، وصدق به يعني محمد تلقاه بالقبول<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن عباس: والذي جاء بالصدق يعني: رسول الله ﷺ جاء بلا إله إلا الله وصدّق به هو أيضًا رسول الله بلّغه إلى الخلق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>٢) أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) [٢٥٠١] الحكم على الإسناد:

فيه عبد الله بن يوسف لم أجده، وشيخ المصنف صدوق، وبقية رجاله ثقات. التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/٢٤ قال: حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية قال: ثنا ابن علية قال: ثنا ابن عون عن إبراهيم... ثم ساق الحديث.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أورده الطبري في «جامع البيان» ٣/٢٤، والماوردي في «النكت والعيون» (١٢٦)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١/ ٣٢٥١.

<sup>(</sup>٥) أورده الطبري في «جامع البيان» ٣/٢٤، والنحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٧٣،

وقال علي بن أبي طالب وأبو العالية والكلبي: والذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ وصدّق به أبو بكر<sup>(۱)</sup>.

وقال قتادة ومقاتل: والذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ وصدّق به المؤمنون (٢) واستدلالًا (بقوله تعالىٰ ﴿أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ﴾.

وقال عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء عليهم السلام وصدّق به الأتباع<sup>(٣)</sup>، وحينئذ يكون الذي)<sup>(٤)</sup> بمعنى الذين على طريق الجنس<sup>(٥)</sup> كقوله الله ومَثَلُهُم كَمَثَلِ اللَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ثم قال ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم ﴾ (٢) وقوله الله ﴿ إِلَّا اللَّذِي اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ

والماوردي في «النكت والعيون» ٥/١٢٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١/١٨٠٠.

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤ /٣ عن علي بن أبي طالب، وأورده النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٧٥، والماوردي في «النكت والعيون» ١٢٦، وأورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٠٠ /٣٠ عن علي بن أبي طالب قال: (الذي جاء بالحق) هكذا قال محمد ﴿وَصَدَقَ بِهِ ﴿ أَبُو بِكُر الصديق. قال ابن عساكر: هكذا قال (الحق) ولعلها قراءة لعلى ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في «جامع البيان» ٣/٢٤ عن قتادة وابن زيد، والماوردي في «النكت والعيون» ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣) أورده الماوردي في «النكت والعيون» ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (م).

<sup>(</sup>٥) أي: أنه علىٰ هذا القول يكون (الذي) للجنس فَيَصدُق علىٰ كل من صدق بما أنزل الله. وانظر: «معانى الزجاج» ٤/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٧.

<sup>(</sup>V) العصر: Y.

## الصَّلْلِحَنْتِ﴾ (١). ودليل هذا التأويل ما:

[۲۰۰۲] أخبرنا ابن فنجويه (۲)، قال: نا طلحة بن محمد بن جعفر (۳) وعبيد الله بن أحمد بن يعقوب (١) قالا: نا أبو بكر بن مجاهد (٥)، قال: نا عبدان بن محمد المروزي (٦)، قال: نا عمار بن الحسن (١)، قال: نا عبد الله بن أبي جعفر الرازي (٨)، عن أبيه (٩)، عن الربيع (١٠) أنه كان يقرأ (والذين جاؤوا بالصدق [٢٦٦/أ] وصدقوا به) قال: الأنبياء وصدقوا به الأتباع (١١).

### (١١) [٢٥٠٢] الحكم على الإسناد:

فيه طلحة بن محمد ضعيف، والربيع بن أنس قال فيه ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه أضطرابًا كثيرًا. اهـ. «الثقات» لابن حبان ٢٢٨/٤.

قلت: وهاذا الحديث من رواية أبي جعفر عنه.

<sup>(</sup>١) العصر: ٣.

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم الشاهد، ضعفه الأزهري.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين البغدادي ابن البواب، ثقة.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، وكان ثقة مأمونًا.

<sup>(</sup>٦) أبو محمد المروزي، ثقة، حافظ، صالح.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن الرازي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٩) أبو جعفر الرازي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسىٰ بن أبي عيسىٰ عبد الله بن ماهان وأصله من مرو، صدوق سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة.

<sup>(</sup>١٠) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.

وقال الحسن: هو المؤمن صدق به في الدنيا وجاء به يوم القيامة (١) يدل عليه ما:

[٣٠٠٣] أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه (٢)، قال: نا أبو علي بن حبش (٣)، قال: نا الطهراني (٤)، قال: نا يحيى بن الفضل الخرقي (٥)، قال: نا وهيب بن عمرو (٢)، قال: نا هارون النحوي (٧)، عن محمد بن جحادة (٨)، عن أبي صالح الكوفي وهو أبو صالح السمّان (٩) أنه قرأ ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَدَقَ بِهِ \* مخففة، قال: هو

التخريج:

هٰذِه القراءة هي قراءة ابن مسعود وهي من القراءات الشاذة والتي تحمل على أنها قراءة تفسيرية كما قاله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥٦/١٥، وأورد هٰذِه القراءة الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٤.

<sup>(</sup>١) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد بن حبش الدينوري، ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن حماد الطهراني، روىٰ عن: عبد الرزاق بن همام، عفان بن مسلم، ويعلى الطنافسي وغيرهم. روىٰ عنه: ابن ماجه وغيره. قال الحافظ ابن حجر: ثقة حافظ لم يُصِبُ من ضعفه.

<sup>(</sup>٥) صدوق.

<sup>(</sup>٦) أبو عثمان أو أبو عمرو البصري، مستور.

<sup>(</sup>٧) هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم الأعور البصري، ثقة مقرئ إلاَّ أنه رُمي بالقدر.

<sup>(</sup>A) محمد بن جحادة الأودى ويقال الإيامي الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٩) ثقة ثبت.

المؤمن جاء به صادقًا وصدَقَ به (١).

وقال مجاهد: هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون هذا الذي أعطيتمونا فعملنا بما فيه (٢)، ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾.

﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمْ ﴾

وقرأ أبو جعفر ويحيى والأعمش وحمزة وخلف (عباده). وقرأ الباقون ﴿عَبْدِهِ﴾ (عباده). وقرأ الناقون ﴿عَبْدِهِ﴾ (٣) يعنون محمدًا الناقون ﴿عَبْدِهِ﴾

﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ﴾ وذلك أنهم خوفوا النبي ﷺ معرّة (٤)

فيه وهيب بن عمرو مستور.

### التخريج:

أورد هاذِه القراءة ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٥٣١، والنحاس في «إعراب القرآن» ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>١) [٢٥٠٣] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٨٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥٦/١٥ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦١٥ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أورد كلا القراءتين الطبري في «جامع البيان» ٤/٥، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٥٣٢، وهاتان من القراءات السبع، أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٢)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) العَرُّ والعُرُّ: الجَرَبُ الذي يعُرُّ البدن، أي: يعترضه، ومنه قيل للمَضَرَّةِ مَعَرَّةٌ

الأوثان قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء فوالله لتكفن عن ذكرها أو لتخبلنَّك أو تصيبنَّك (بسوء)(١) ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾.

٣٧ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلًا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْظَامِ ۞ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ ﴾ شدة وبلاء ﴿ هَلُ هُنَ كَشِفَتُ ضُرِّةٍ ۚ أَق أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ نعمة ورخاء ﴿ هَلُ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ \*

قرأ شيبة وأبو عمرو ويعقوب بالتنوين<sup>(٢)</sup>، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم<sup>(٣)</sup>، وقرأ الباقون بالإضافة<sup>(٤)</sup>.

وقال مقاتل: فسألهم النبي ﷺ فسكتوا، فأنزل الله تعالى ﴿ فُلْ حَسِبِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا نَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَاع

تشبيهًا بالعُرِّ الذي هو الجرب. «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٥٦ه) (عر).

<sup>(</sup>١) في (م) (بِشَرّ) وبقية النسخ كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦١٥: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قال: قال لي رجل: قالوا للنبي ﷺ لتكفنّ عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك، فنزلت ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّابِينَ مِن دُونِهِ الهِ..

وانظر «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) هانيه من القراءات السبع أنظر: «جامع البيان» للطبري ٧/٢٤، «الحجة» لابن خالويه (ص٣٦٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) وهانيه أيضًا قراءة سبعية، أنظر: «جامع البيان» للطبري ٧٢٤، «الحجة» لابن خالويه (ص٣٦٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٦٣.



﴿ قُلْ يَقَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

إذا جاءكم بأس الله مَنِ المَحِقّ منا والمبطل.

بحفيظ ورقيب (١)، وقيل: موكّل عليهم في حملهم على الإيمان. ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ ﴾ فيقبضها عند فناء أُكُلِها (٢)

وانقضاء أجلها ﴿وَالَّتِي لَمْ تُمُتُ ﴿ يعني ويتوفى أيضًا التي لم تمت ﴿ فِي مَنَامِهَ ۖ كُمَا توفى التي ماتت، فجعل النوم موتًا ﴿ فَيَمُسِكُ اللِّي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ عنده، قرأ يحيى والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (قُضِيَ ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (الموتُ ) برفع التاء على مذهب ما لم يسمَ فاعله (٣).

<sup>(</sup>۱) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٥٩، والألوسي في «روح المعانى» ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) عن قتادة والسدي. أنظر: «جامع البيان» للطبري ٨/٢٤ وعزاه أيضًا السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦١٦ لعبد بن حميد عن قتادة.

 <sup>(</sup>٣) الأكل: ما يُؤكل. قال تعالى ﴿أكلها دَآئم﴾ [الرعد: ٣٥].
 انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٨٠) (أكل)، «لسان العرب» لابن منظور ٢٢/١١، (أكل).

وهانوه القراءة سبعية، آنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٢)، وكتاب «الحجة» لابن خالويه (ص٠٦١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٣٤.

وقرأ الباقون بفتحها (١) واختاره أبو حاتم وأبو عبيد (٢)، قال: لقوله تعالى ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ﴾ فهو يقضي عليها.

قال مفسرون: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتعارف ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها (٣).

﴿ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾ وقت ٱنقضاء مدة حياتها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

[۲۰۰٤] أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (٤)، قال: نا محمد ابن جعفر المطيري (٥)، قال: نا علي بن حرب الموصلي (٦) قال نا ابن فضيل (٧)، قال: نا عطاء (٨)، عن سعيد بن جبير (٩) في قوله ﷺ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) أنظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) أورده الشوكاني في «فتح القدير» ٤٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير والسدي في «جامع البيان» ٢٤/٩، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٦١٦/٥ لعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «العظمة» والضياء المقدسي في المختارة عن ابن عباس. وسيأتي الكلام عليه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٥) ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن الطائي، صدوق فاضل.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٨) صدوق أختلط.

<sup>(</sup>٩) ثقة ثبت فقيه.

يَتُوَفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا فَال: يقبض أنفس الأموات والأحياء فيمسك أنفس الأحياء إلى أجل مسمى لا يغلط (١).

وقال ابن عباس: في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض رُوحه (٢).

[٥٠٥] أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي (٣)، قال: نا

ضعيف.

فيه عطاء بن السائب ٱختلط ورواية محمد بن الفضيل عنه تعد بعد الآختلاط. ٱنظر: «هدى السارى» لابن حجر (ص٤٢٥).

وفيه أيضًا عبد الله بن حامد شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٩ قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير به.

وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي قال ابن حجر: ضعيف «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٨٣٤)، ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٢/ ٤٥ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٢٤: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. ورواه أيضًا الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ١٢٦/١٠ عن سعيد عن ابن عباس، ورواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٩ عن السدي، وسنده حسن.

- (٢) أورده ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٣٢٥٢، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦١٦ لابن المنذر.
  - (٣) ابن فنجويه، ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>١) [٢٥٠٤] الحكم على الإسناد:

الفضل بن الفضل الكندي (۱) ، قال: نا إبراهيم بن سعيد بن معدان (۲) ، قال: نا ابن كاسب (۳) ، قال: نا عبد الله بن رجاء (٤) ، عن عبيد الله (٥) ، عن سعيد (٢) ، عن أبي هريرة ولله أن النبي على قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين »(٧).

﴿ أَمِ النَّحَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا

## يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾





<sup>(</sup>١) لم أعثر علىٰ ترجمته.

الإسناد فيه: الفضل بن الفضل الكندي، وإبراهيم بن سعيد لم أجدهما. التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: التعوذ والقراءة عند النوم (٢٣٢٠)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن سعيد بن معدان البزار الهمذاني، لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب لجده، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٤) أبو عمران البصري نزيل مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَري المدني أبو عثمان، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدنى، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين.

<sup>(</sup>v) [۲٥٠٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٨) هذا الذي ذكره المصنف هو أحد شرطي الشفاعة يوم القيامة، والشرط الآخر هو رضيٰ الله عن المشفوع له قال تعالىٰ في سورة الأنبياء (٢٨): ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

وَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: أنقبضت (١).

وقال قتادة<sup>(۲)</sup>: كفرت واستكبرت<sup>(۳)</sup>.

وقال الضحاك: نفرت (٤).

وقال الكسائي: أمتعضت (٥).

وقال المؤرّج: أنكرت (٦).

وأصل الأشمئزاز النفور والازورار<sup>(۷)</sup>.

قال عمرو بن كثلوم:

إذا عض النِّقَافُ بها ٱشْمَأَزَّتْ

وَوَلَّتهُ عَشَوْزَنَهٌ زَبُونا (٨)

لِمَنِ ٱرْتَعَنى وانظر: «الكافية الشافية» لابن القيم ٢/ ٢٧٠، «معارج القبول» لحافظ حكمي ٢/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٠، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) تصحف في (م) إلىٰ (مقاتل).

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/١٠، والصنعاني في «تفسير القرآن» ٢/ ١٧٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١١، وعزاه للسدي، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٦١٨/٥ للطستي الذي أخرجه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) السابق.

<sup>(</sup>٧) أنظر: السابق، «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٣٦٢ (شمز).

<sup>(</sup>A) أورد البيت ابن منظور في «لسان العرب» ٢٨٦/١٣.

﴿ وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ يعني الأوثان وذلك حين ألقى الشيطان في أُمنيَّة (١) رسول الله ﷺ عند قراءة سورة النجم: تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى (٢). ﴿ إِذَا هُمْ يَسَتَبُشِرُونَ ﴾ يفرحون.

وَقُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعْكُمُ بَيْنَ
 عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ إِلَيْهُ الْمَارِبِ].

[۲۰۰٦] أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه (٣)، قال: نا أحمد ابن إبراهيم بن شاذان (٤)، قال: عبيد الله بن ثابت فال: نا أبو سعيد الكندي (٦)، قال: نا ابن فضيل (٧)، عن سالم بن أبي

والعَشَوْزَنُ: الصلب الشديد الغليظ. والبيت قاله عمرو بن كلثوم يصف قناةً صلبةً. والثّقتافُ: يقال رجل ثَقِفٌ أي: حاذق ضابط.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٩/ ١٩ (ثقف).

<sup>(</sup>۱) الأُمنيّة: التلاوة. «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧٨٠) (مني)، «غريب الحديث» لابن قتيبة ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن مجاهد الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٠ وعبد بن حميد وابن المنذر. أنظر: «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٦١٨. أقول قصة الغرانيق باطلة سندًا ومتنًا وانظر للاستزادة: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان أبو بكر البزاز أصله من دورق، كان ثقة ثبتًا صحيح السماع كثير الحديث.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن ثابت بن أحمد بن خازم أبو الحسن الحريري مولى بن تميم كوفي الأصل، ثقة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ثقة.

<sup>(</sup>٧) محمد بن فضيل بن غَزُوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن، صدوق عارف.

حفصة (۱) عن منذر الثوري (۲) ، قال: كنت عند الربيع بن خثيم (۳) فدخل عليه رجل ممن شهد قتل الحسين (٤) ممن كان يقاتله فقال: جئتم بها معلقيها. يعني الرؤوس، ثم أدخل يده في حنكه تحت لسانه فقال: والله لقد قتلتم صفوة لو أدركهم رسول الله على لقبل أمواتهم وأجلسهم في حجره ثم قرأ ﴿قُلِ ٱللَّهُمّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُوك ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُوك ﴾ (٥).

الله عَمْ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْنَدُواْ بِهِ، مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

[۲۰۰۷] أخبرنا ابن فنجویه (۲)، قال: نا ابن شنبة (۷)، قال: نا ابن وهب (۸)، قال: حد محمد بن الولید القرشی (۹)، قال: نا محمد بن

<sup>(</sup>۱) سالم بن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي، صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالم.

<sup>(</sup>٢) المنذر بن يعلى الثورى أبو يعلى الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) الربيع بن خُشَيم بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله وريحانته.

<sup>(</sup>٥) [٢٥٠٦] الحكم على الإسناد:

سند القصة حسن.

<sup>(</sup>٦) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٩) محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البُسْري البصري يلقب حمدان، قيل إنه توفي بعد سنة خمسين ومائتين، قال ابن حجر: ثقة.

جعفر (۱) ، قال: نا شعبة (۲) ، عن أبي عمران الجوني (۳) ، قال: سمعت أنس بن مالك يحدِّث أن رسول الله على قال: «يقول الله كل الأهون أهل النار عذابًا: «لو أن لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به» ، فيقول: نعم، فيقول: «قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أنْ لا تشرك بي شيئًا فأبيت أن لا تشرك بي (٤).

﴿ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴾ في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة (٥). قال السدّي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات (٦).

قال سفيان وقرأ هذِه الآية: ويلُّ لأهل الربا ويلُّ لأهل الزنا(٧).

ضعيف جدًا.

فيه عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري متروك الحديث.

#### التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته (٣٣٣٣)، ومسلم في كتاب: صفة القيامة، باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبًا (٢٨٠٥). كلهم من حديث شعبة به.

- (٥) قاله مقاتل، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٨٨.
- (٦) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٨٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٣٦٥.
- (٧) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٥٣٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨٠٥/١٥.

<sup>(</sup>١) الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلاَّ أن فيه غفلة.

<sup>(</sup>٢) ثقة ثست.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن حبيب الأزدى أو الكندى أبو عمران الجوني مشهور بكنيته، ثقة.

<sup>(</sup>٤) [٢٥٠٧] الحكم على الإسناد:

[۲۰۰۸] أخبرني ابن فنجويه (۱)، قال: نا ابن شنبة (۲)، قال: نا الفريابي (۳)، قال: نا عفيف بن الفريابي (۳)، قال: نا عفيف بن سالم (۱)، قال: جزع محمد بن سالم المنكدر (۱)، عن عكرمة بن عمار (۱)، قال: جزع محمد بن المنكدر (۱)، عند الموت فقيل له: تجزع؟ فقال: أخشى آية من كتاب الله ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَعُتَسِبُونَ ﴿ فَأَنَا أَحْشَىٰ أَن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب (۸).



فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ العطيناه ﴿ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ من الله بأني له أهل.

#### (٨) [٢٥٠٨] الحكم على الإسناد:

في سنده ابن شنبة لم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا، وبقية سنده حسن.

## التخريج:

أورده أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ١٤٦ قال: حدثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي قال حدثنا جعفر الفريابي به.

وفي سنده أبو الفرج، قال ابن الفرات الحافظ: ليس بثقة.

انظر: «لسان الميزان» لابن حجر ١٤٤/١.

<sup>(</sup>١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم يرد فيه جرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن الحسن أبو بكر الفِرْيابي، إمام حافظ ثبت.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر البغدادي نزيل الموصل، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) عفيف بن سالم الموصلي البجلي مولاهم أبو عمرو صدوق.

<sup>(</sup>٦) أبو عمار اليمامي أصله من البصرة، صدوق يغلط.

<sup>(</sup>٧) ثقة فاضل.

قال قتادة: علىٰ خير عندي(١).

﴿ بَلَ هِيَ ﴾ يعني النعمة ﴿ فِتُنَةً ﴾ قال الحسين بن الفضل: بل كَلِمَتُهُ التي قالها فتنة (٢) ﴿ وَلَكِنَّ أَتَ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

## ﴿ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

يعني قارون (٣)، قال: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ (٤) ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

(٥) ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَاللّهِ مَعْجِزِينَ شَ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِيبَادِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

اختلف المفسرون في المعنى بهاذِه الآية فقال بعضهم: عُنِي بها قوم من المشركين (٥).

قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: أيزعم أنه من عبد

<sup>(</sup>۱) أخرج الأثر الطبري في «جامع البيان» ١٢/٢٤ وأورده النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٨٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٣١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) قاله مقاتل، والقول الآخر أن المراد بهم الأمم الماضية، قاله السدي. ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧٠ .١٩٠/

الأوثان وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهًا آخر وقتلنا النفس التي حرم الله! فأنزل الله الله هذه الآمة (١٠).

[۲۰۰۹] ونبأني عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني (۲)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله البغدادي (۳)، قال: نا أبو الحسن أحمد بن حمدان الحُبلي (٤)، قال: نا أبو إسماعيل (٥)، قال: نا إسحاق ابن سعيد أبو مسلم الدمشقي (٢)، قال: نا أبين بن سفيان (٧)، عن غالب ابن عبيد الله (٨)، عن عطاء بن أبي رباح (٩)، عن ابن عباس الله قال: بعث رسول الله عليه إلى وحشى (١٠) يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه:

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) الوزان، لم يرد فيه جرحٌ ولا تعديل.

٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر علىٰ ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم: ليس بثقه، وقال الدارقطني: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٧) ضعيف له مناكير.

<sup>(</sup>۸) متروك.

<sup>(</sup>٩) ثقة.

<sup>(</sup>۱۰) وحشيّ بن حرب الحبشي من سودان مكة مولىٰ لطعيمة بن عدي، ويقال هو مولىٰ جبير بن مطعم بن عدي. يكنىٰ أبا دسمة وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عمّ النبي على يوم أحد وكان يومئذ كافرًا، ثم أسلم بعد فتح الطائف وشهد اليمامة ورمىٰ مسيلمة بحربته التي قتل بها حمزة وزعم أنه أصابه. أمره النبي على أن يغيب وجهه عنه. شهد اليرموك ومات بها.

يا محمد كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا، وأنا قد فعلت ذلك كله فهل تجد لي رخصة، فأنزل الله تعالى ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ الآية (١).

قال وحشي: نعم هانده فجاء فأسلم، فقال المسلمون: هانده له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة (٣).

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسًا أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية فلما

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧٠.

<sup>(</sup>Y) النساء: A3.

<sup>(</sup>٣) [٢٥٠٩] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا.

فيه إسحاق بن سعيد الدمشقي وأبين بن سفيان المقدسي وغالب بن عبيد الله المجزري العقيلي. كلهم منكرو الحديث متروكون.

التخريج:

قال السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٠٦٠: أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند لين عن ابن عباس. وساق الحديث.

انظر: «المعجم الكبير» للطبراني ١١/١١٧، «شعب الإيمان» للبيهقي ٥/ ٤٢٥.

جاء الإسلام أشفقوا ألَّا لن يتاب عليهم فدعاهم الله بهاذِه الآية(١).

وقال ابن عمر: نزلت هأذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة (٢) والوليد بن الوليد (٣) ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هأؤلاء صرفًا ولا عدلًا أبدًا؛ قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عُذِبوا به. فنزلت هأؤلاء الآيات (٤).

وكان عمر بن الخطاب على كاتبًا فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عيّاش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى [٢٦٧/أ] أولئك النفر فأسلموا وهاجروا<sup>(٥)</sup>.

أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه (٢٥١٠) قال: نا أبو بكر بن خرجة (٧)، قال: نا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي (٨)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ١٧٤، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٢٣ لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أخو خالد بن الوليد حضر بدرًا مع المشركين أسر فلما أفتدي أسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٥، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٢٠ لابن مردويه والبيهقي في «السنن الكبرى» وأخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» عن عمر. قال محققه: إسناده حسن. ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) عمر بن أحمد بن القاسم بن خرجة، أبو بكر، فقيه، عالم، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٨) يلقب بمطين محدث الكوفة أبو جعفر، وثقه الناس.

<sup>(</sup>١) أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الجمال، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطّلبي مولاهم المدني، إمام المغازي، صدوق، يدلس ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٤) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور.

<sup>(</sup>٥) الأُتِّعاد: قبول الوعد.

<sup>«</sup>لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٢٦٣ (وعد). هو كذلك في جميع النسخ، وعليه تكون (إلىٰ) بمعنىٰ (علیٰ) وهو شائع في اللغة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) غِفار: قبيلة من كنانة موضع قريب من مكة فوق سَرِف. والتناضب: مكان قرب سَرف. «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٢١٤.

قلت: سَرِف وادي يعرَف الآن بما يسمىٰ بـ(النوارية).

الميضأة: الموضع الذي يتوضأ فيه. «لسان العرب» لابن منظور ١/ ١٩٥ (وضأ).

قال عمر: فكتبتها بيدي كتابًا ثم بعثت بها إلى هشام. قال هشام: فلما قَدِمتْ علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها أُنزلت فينا، فرجعت فجلستُ على بعيري فلحقت برسول الله على فقتل هشام شهيدًا بأجنادين (٢) في ولاية أبي بكر (٣). وقال بعضهم: نزلت في قوم كانوا يرون أن أهل الكبائر من أهل النار فأعلمهم الله الله الله يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء (٤).

#### (٣) [٢٥١٠] الحكم على الإسناد:

أبو بكر بن خرجه شيخٌ لابن فنجويه لم يذكر بجرح أو تعديل، وأبو بكر الجمال وابن إسحاق صدوقان، وباقي إسناده ثقات.

أما الأثر فحسن.

## التخريج:

أخرجه ابن إسحاق في «السيرة النبوية» ٢/ ٣٢٢ قال: حدثني نافع به.

وابن إسحاق صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث فزال عنه وصف التدليس في هلَّذِه الرواية.

وأخرجه من طريق ابن إسحاق البيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٣.

وابن مردويه كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٠٦٠، والبزار في «البحر الزخار» ١/ ٢٥٨ وقال: وهاذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا عمر ولا نعلم روي عن عمر متصلًا إلا من هاذا الوجه بهاذا الإسناد ا.هـ.

ومن طريق ابن مردويه أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» ١/٣١٩.

<sup>(</sup>۱) ذي طَويّ: بئر حفرها عبد شمس بن عبد مناف وهي التي بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن سيف «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٥١ (الطوي).

<sup>(</sup>٢) أَجْنَادَيْن بفتح الدال وقد تكسر: وهو الموضع المشهور من نواحي دمشق، وبه كانت الوقعة بين المسلمين والروم. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير / ٢٧/.

<sup>(</sup>٤) أورده الطبري في «جامع البيان» ١٦/٢٤.

وروى مقاتل بن حيان (١) عن نافع (٢) عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى أو نقول ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هاذِه الآية ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَلا نُظِلُوا أَعْمَلَكُون﴾ (٣) فلما نزلت هاذِه الآية قلنا: ما هاذا الذي يبطل أعمالنا!!

فقلنا: الكبائر والفواحش. قال فكنا إذا رأينا من أصحابنا شيئًا منها قلنا قد هلك، فنزلت هانده الآية، فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا إذا رأينا أحدنا أصاب منها شيئًا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئًا رجونا له (٤).

وأراد بالإسراف ٱرتكاب الكبائر، والآية عامة للناس أجمعين.

﴿ لَا نَقَ نَظُواْ مِن رَّمْهَ اللَّهِ ﴾ قرأ أبو عمرو والأعمش ويحيى وعيسى (لا تقنطوا) بكسر النون (٥).

<sup>(</sup>١) مقاتل بن حَيَّان النَّبَطي أبو بسطام البلخي الخزاز. صدوق فاضل.

<sup>(</sup>٢) مولى ابن عمر ثقة ثبت.

<sup>(</sup>T) محمد: ۳۳.

<sup>(</sup>٤) إسناده معلق لم يذكر المصنف سنده إلى مقاتل بن حيان. والحديث أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٢٤ متصلًا قال حدثني ابن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا أبو معاذ الخراساني عن مقاتل بن حيان به مختصرًا قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٣٠٢/٢، «جامع البيان» للطبري المبري ٤٠٦/٤ «فتح القدير» للشوكاني ٣٠٢/٤. «فتح القدير» للشوكاني ٣٠٥/١.

وقرأ أشهب العقيلي بضمه (١).

وقرأ الآخرون بفتحه (٢).

وروى الأعمش (٣)، عن أبي سعد الأزدي (٤)، عن أبي الكنود (٥) قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال، فجاء حتى قام على رأسه فقال يا مُذَكِّر لا تقنط الناس ثم قرأ ﴿ يَعِبَادِى النَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمْ َةِ اللَّهِ ﴿ (٦) الآية.

لم يذكر المصنف إسناده للأعمش.

وفيه أيضًا أبو سعيد الأزدي وأبو الكنود قال ابن حجر عنهما مقبول. ولم أجد فيهم جرحًا ولا تعديلًا إلا أن ابن حبان ذكرهم في كتاب الثقات له.

والأثر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٧/ ٦٢ قال حدثنا أبو معاوية ويعلىٰ عن الأعمش به.

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٩/ ١٢٧ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٢١ كلاهما عن الأعمش مرسلًا عن عبد الله بن مسعود. وذلك لأن الأعمش لم يلق ابن مسعود وروايته عنه مرسلةٌ. ٱنظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٨٩).

<sup>(</sup>۱) أنظر: الحاشية السابقة، وهلْذِه القراءة من القراءات الشاذة أنظر: «روح المعاني» للألوسى ٣٠٦/١٤.

<sup>(</sup>۲) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/۳۰، «جامع البيان» للطبري العشر» لابن الجوزي ٤/٦٠٤، «فتح القدير» للشوكاني ٣٠٥/٠٤.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن مهران، ثقة، حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٤) أبو سعد الأزدي الكوفي، قارئ الأزد، ويقال أبو سعيد، مقبول من الثالثة.

<sup>(</sup>٥) أبو الكَنُود الأزدي الكوفي هو عبد الله بن عامر أو ابن عمران أو ابن عُويمر وقيل ابن سعيد وقيل عمرو بن حُبشي، مقبول.

<sup>(</sup>٦) سنده معلق.

[۲۰۱۱] أخبرني ابن فنجويه (۱)، قال: نا ابن حبش (۲)، قال: نا ابن زنجويه (۳)، قال: نا سلمة (٤)، قال: نا عبد الرزاق (٥)، قال: نا معمر (۲)، عن زيد بن أسلم (۷) أن رجلًا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة فيشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله ثم مات فقال: (أي رب مالي عندك، قال: النار قال أي (۸) رب، فأين عبادتي واجتهادي؟ (فيقول: إنك كنت تقنط الناس من رحمتي فأنا اليوم أقنطك من رحمتي .

### (٩) [٢٥١١] الحكم على الإسناد:

سنده صحيح. وهو موقوف على زيد بن أسلم ومثله لا يُقال بالرأي، وقد حكمت بصحة السند مع أن عبد الرزاق الصنعاني قد تغير في آخر عمره وذلك لأمرين: الأول: أن الإمام مسلم قد أخرج في صحيحه لعبد الرزاق من طريق سلمة بن شبيب. وكفى بالإمام مسلم تحريًا ودقة مع أن الأمة قد تلقت كتابه بالقبول.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله الدينوري، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن حبش، أبو على الدينوري، ثقة.

<sup>(</sup>٣) ابن زنجویه هو: إما حُمَیْد بن مَخلَد بن قتیبة بن عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زَنْجویه وهو لقب أبیه، ثقة ثبت له تصانیف.

وإما محمد بن عبد الملك بن زنْجُويه البغدادي أبو بكر الغَزَّال، ثقة.

<sup>(</sup>٤) سلمة بن شبيب المِسْمَعي النيسابوري، نزيل مكة، ثقة.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ تغير في آخر عمره، وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٦) مَعْمَر بن راشد الأزدى مولاهم أبو عُروة البصرى نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>٧) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو آسامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (أ).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾.

[۲۰۱۲] أخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: نا حامد بن محمد بن عبد الله (۲)، قال: نا محمد بن صالح الأشج (۳)، قال: نا داود بن إبراهيم (٤)، قال: نا حماد بن سلمة (٥)، عن ثابت (٦)، عن شهر بن حوشب (٧)، عن أسماء بنت يزيد (٨) قالت: سمعت النبي على يقرأ: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ وَلَا يَبَالِي (٩).

انظر: «التقييد والإيضاح» للغراقي (٤٥٩ - ٤٦١).

الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يتعاهد كتبه وقال أيضًا: ما كان في كتبه فهو صحيح. «هدى الساري» لابن حجر (ص٤١٩).

وهاذا يدل على أن كتبه كانت عنده قبل الأختلاط فمن حدث عنه من كتبه فسماعه صحيح. والحديث الذي معنا من كتبه التي رواها عن معمر بن راشد في جامعه. أنظر: «الجامع» لمعمر بن راشد ١١/ ٢٨٨. بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

- (١) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
- (٢) أبو علي الرفا الهروي، ثقة، صدوق.
- (٣) ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يخطئ.
  - (٤) لم أجد له ترجمة.
    - (٥) ثقة.
  - (٦) ثابت البناني، ثقة.
- (٧) مولى أسماء بنت يزيد بن السَّكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام.
  - (٨) تُكنَّىٰ أم سلمة ويقال أم عمر، صحابية لها أحاديث.
    - (٩) [٢٥١٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف وذلك بما يأتى:

١- شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. ومما يرجح أن هذا الحديث

.....

من أوهامه ما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢٤ ٣٢٤ عن صالح بن محمد قوله: روى -أي شهر بن حوشب- أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد، وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالًا عجائب، ويروي عن النبي على أحاديث في القراءات لا يأتى بها غيره ا.ه.

قلت: وقد اُجتمع في هذا الحديث الأمران: تفرده به فلم يُرو إلا من طريقه، قال الترمذي ٥/ ٣٧٠: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر الهد. وقال الحاكم في «المستدرك» هذا حديث غريب ٢/ ٢٧٢.

والأمر الآخر: كون الحديث في القراءات وقد سبقت الإشارة إلى ضعفه خاصةً في رواية القراءات حيث قال صالح بن محمد فيه: يروي عن النبي ﷺ أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره.

٢- عبد الله بن حامد الأصفهاني شيخ المصنف لم يرد فيه جرحٌ ولا تعديل.
 ٣- محمد بن صالح الأشج.

#### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٦/ ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦٠ (٢٧٥٦٩)، (٢٧٥٩٥)، (٢٧٦٠٦)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ١٧٨/١، وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص٤٥٦)، والترمذي كتاب: التفسير، باب سورة الزمر (٣٢٣٣)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٧٢ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب به.

قال العلامة الألباني رحمه الله: سنده ضعيف. «ضعيف سنن الترمذي» (ص٤١٠). فائدة: قال الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٧٢: هذا حديث غريب عالٍ ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد ا.ه.

قلت: لقد روى الحاكم في «المستدرك» عن شهر بن حوشب أكثر من حديث فلعله نسى رحمه الله.

انظر: ٢/ ٢٨١ (٣٠١٤) و ٢/ ٦١٧ (٤٠٦٩) و ٤/ ٣٦٥ (٧٩٣٨) وكلها أحاديث مرفوعة. وهناك أيضًا آثار أنظر: ٢/ ٦٤٨ (٣١٥٤) و ٣/ ٢٩٥ (٥١٤٧). وفي مصحف (عبد الله: «إن الله يغفر)<sup>(۱)</sup> الذنوب جميعًا لمن يشاء»<sup>(۲)</sup>.

قوله ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴾.

[۲۰۱۳] أخبرني الحسين بن فنجويه (۳) قال: نا محمد بن المظفر (٤) ، قال: نا عمرو بن علي (٥) ، قال: نا معاذ بن هشام (٢) قال حد أبي (٧) ، عن عمرو بن مالك (٨) ، عن أبي الجوزاء (٩) ، قال: ما علمتُ أحدًا من أهل العلم ولا من أصحاب محمد عليه يقول لذنب: إن الله لا يغفر هاذا (١٠).

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين سقط من (م).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة لعبد الله بن مسعود رضي انظر: «جامع البيان» للطبري ١٧/٢٤، وهاذِه من القراءات الشاذة المحمولة على التفسير ولقد رويت أيضًا عن ابن عباس رضي انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٢١، «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ١٨٤ - ١٨٥، «اعراب القرآن» له أيضًا ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

<sup>(</sup>٤) ثقة مأمون حافظ.

<sup>(</sup>٥) ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦) صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٧) هشام بن أبي عبد الله: سَنْبَر بوزن جعفر، أبو بكر البصري الدَّسْتَوائي، ثقة ثبت وقد رمى بالقدر.

<sup>(</sup>٨) عمرو بن مالك النُّكري أبو يحيى أو أبو مالك البصري، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٩) أوس بن عبد الله الرَّبَعي أبو الجوزاء بصري يرسل كثيرًا ثقة.

<sup>(</sup>١٠) [٢٥١٣] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات ما عدا معاذ بن هشام الدستوائي، وعمرو بن مالك لهما أوهام.

[۲۰۱٤] وأخبرني عقيل بن محمد بن أحمد أن المعافى بن زكريا  $(^{(1)})$  أخبرهم عن محمد بن جرير  $(^{(7)})$ , قال: نا زكريا بن يحيى وهو ابن أبي زائدة أن قال: نا حجاج  $(^{(0)})$ , قال: نا ابن لهيعة أب عن أبي قبيل  $(^{(4)})$ , قال: سمعتُ أبا عبد الرحمن المزني  $(^{(4)})$  يقول: نا

## التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/١٩ قال: حدثني ابن حميد ثنا يحيىٰ بن واضح ثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك به، أطول مما أورده المصنف هنا. وشيخ الطبري محمد بن حميد الرازي ضعيف. «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٨٣٤).

وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٧٩ قال: حدثنا علي بن الفضل قال ثنا محمد بن أيوب قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك به بنص الطبري.

وفيه شيخ أبي نعيم علي بن الفضل بن العباس المعروف بالخيوطي لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

قلت: والأثر بتعدد طرقه إلى عمرو بن مالك يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ويشهد له قوله تعالى في سورة الزمر هنا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ وقوله تعالى في سورة النساء (١١٦) ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾.

- (١) لم أجده.
- (٢) العلامة الفقيه الحافظ الثقة. (٣) الإمام العالم المجتهد، عالم العصر.
  - (٤) ثقة متقن.
  - (٥) حجاج بن سليمان الرعيني المصري أبو الأزهر، في حديثه مناكير.
- (٦) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري صدوق خلط بعد اُحتراق كتبه.
  - (٧) حُبَي بن هانئ بن ناضر أبو قبيل المعافري المصري، صدوق يَهِم.
- (٨) محمد بن عبد الرحمن المرادي أبو عبد الرحمن، روىٰ عن: أبي عبد الرحمن

أبو عبد الرحمن الجبلاني (١) أنه سمع ثوبان (٢) مولى رسول الله على يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهانيه الآية ﴿يَعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى الْفَيْ اللهِ عَلَى الْفَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

سنده ضعیف.

فيه شيخ المصنف لم أجده، وحجاج بن سليمان الرعيني وابن لهيعة ضعياف، وفيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٥/ ٢٧٥ (٢٢٣٦٢)، والروياني في «مسنده» 1/ ٢٢، والبيهقي في «شعب الأوسط» ١/ ٢٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥/ ٤٢٣ كلهم من طريق ابن لهيعة به. قال ابن حجر: فيه ابن لهيعة عن أبي قبيل وهما ضعيفان «الكاف الشاف» ٤/ ١٣٦٠.

الجيلاني، وروى عنه: الليث بن سعد وحيوة بن شريح، ووردت نسبته هكذا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ٣٢٣ والصحيح: المزني كما هو مثبت في «مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٧٥ وفي «مسند الروياني» 1/ ٤٢٣ و «شعب الإيمان» للبيهقي ٥/ ٤٢٣.

وقد ذكره كما في «الجرح» البخاري في «الكنىٰ» (ص٥١) في ترجمة شيخه أبو عبد الرحمن الجيلاني، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن الجيلاني، روى عن: بياض، وروىٰ عنه: أبو عبد الرحمن المرادي، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>«</sup>الكنيٰ» للبخاري (ص٥١)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) مولى النبي ﷺ ولازمه، صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٣) [٢٥١٤] الحكم على الإسناد:

[٢٥١٥] وبإسناده عن محمد بن جرير (١)، قال: نا يعقوب (٢)، قال: نا ابن عُليّة (٣)، قال: نا ابن عُليّة (٣)، قال: نا يونس (٤)، عن ابن سيرين أَسْرَفُواْ عَلَى قال علي وَلَيْهِهُ: ما في القرآن آية أوسع من ﴿ يَكِعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَظُواْ مِن رَّحْمَةِ اللّهِ (٢).

[۲۰۱٦] وبه عن ابن جرير<sup>(۷)</sup>، قال: نا ابن حميد<sup>(۸)</sup>، قال: نا جرير<sup>(۹)</sup>، عن منصور<sup>(۱۱)</sup>، عن الشعبي<sup>(۱۱)</sup>، عن شُتير بن شَكَل<sup>(۱۲)</sup>،

## (٦) [٢٥١٥] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لانقطاعه.

فإن ابن سيرين لم يسمع من علي بن أبي طالب صلى الله على ذلك ابن حزم في «المحلى» ١٧٣/١٠.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٢٤ كما نقله المصنف عنه هنا.

- (V) الإمام العالم المجتهد عالم العصر.
- (٨) محمد بن حميد بن حبان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه.
  - (٩) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب.
- (١٠) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عَتّاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس.
  - (١١) ثقة مشهور فقيه فاضل.
    - (١٢) ثقة.

<sup>(</sup>١) الطبري الإمام العالم المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة.

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف الدُّوْرقي، ثقة، وكان من الحفاظ.

<sup>(</sup>٣) ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، ثقة ثبت فاضل ورع.

<sup>(</sup>٥) محمد بن سيرين الأنصاري، ثقة ثبت.

قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكثر آية فرجًا في القرآن ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُوا ﴾ (١) الآية.

ابن علي بن الحسن الصوفي (٣) ، قال: نا علي بن محمد بن ماهان (٤) ، قال: نا علي بن محمد بن ماهان (٤) ، قال: نا علي بن محمد بن ماهان (٤) ، قال: نا سلمة بن شبيب (٥) ، قال: قُرئ على عبد الرزاق (٢) وأنا أسمع عن معمر (٧) ، عن الزهري (٨) ، قال: دخل عمر بن الخطاب على على النبي على وهو يبكي فقال له رسول الله على (١٢٦٠/ب] «ما يبكيك يا عمر؟ » قال: يا رسول الله على النباب شابًا قد أحرق فؤادي وهو يبكي ، فقال له رسول الله على " فدخل وهو يبكي ، فقال له رسول الله على " فدخل وهو يبكي ، فقال له رسول الله على " فدخل وهو يبكي ، فقال له رسول الله على " فدخل وهو يبكي ، فقال له رسول الله على " فال: «أمنوك يا شاب قال: يا رسول الله أبكاني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان على قال: «أشركت

إسناده ضعيف. فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف.

التخريج:

أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ١٥.

- (٢) هو ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
  - (٣) الدينورى، ثقة أحاديثه مستقيمة.
    - (٤) لم أجده.
      - (٥) ثقة.
- (٦) عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ عمي في آخره فتغير وكان يتشيع.
  - (٧) ابن راشد ثقة ثبت فاضل.
- (٨) الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة حافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>١) [٢٥١٦] الحكم على الإسناد:

بالله يا شاب؟ » قال: لا. قال: «أقتلت نفسًا بغير حقها؟ » قال: لا. قال: «فإن الله على يغفر كل ذنبك ولو مثل السماوات السبع والأرضين السبع والجبال الرواسي » قال: يا رسول الله ذنب من ذنوبي أعظم من السماوات السبع، ومن الأرضين السبع، قال: « ذنبك أعظم أو العرش! » قال: ذنبى، قال: « ذنبك أعظم أم الكرسى »! قال: ذنبي، قال: «ذنبك أعظم أم إلهك »! قال: بل الله أجل وأعظم. فقال: «إن ربّنا لعظيم ولا يغفر الذنب العظيم إلا الإله العظيم » قال: «أخبرني ما ذنبك ». قال: إني مستحي من وجهك يا رسول الله، قال: «أخبرني ذنبك»، قال: إني كنت رجلًا نباشًا أنبش القبر منذ سبع سنين حتى ماتت جارية من بنات الأنصار فنبشت قبرها فأخرجتها من كفنها ومضيت غير بعيد إذ غلبنى الشيطان على نفسى فرجعت فجامعتها ومضيت غير بعيد إذ قامت الجارية فقالت: الويل لك يا شاب من ديّان يوم الدين يوم يضع كرسيه للقضاء يأخذ للمظلوم من الظالم تركتني عريانة في عسكر الموتى ووقفتني جنبًا بين يدي الله ﷺ وهو يضرب في قفاه ويقول: «يا فاسق آخرج ما أقربك من النار»، قال: فخرج الشاب تائبًا إلى ربه على حتى أتى عليه ما شاء الله ثم قال: يا إله محمد وآدم وحواء إن كنت غفرت لى فأعلم محمدًا وأصحابه وإلا فأرسل نارًا من السماء فأحرقني بها ونجني من عذاب الآخرة، قال: فجاء جبريل الطِّيلاً وله جناحان جناح بالمشرق وجناح

بالمغرب قال: السلام يقرئك السلام، قال: «هو السلام وإليه يعود السلام» قال: «لا، بل هو الذي السلام» قال: «لا، بل هو الذي خلقني» قال: يقول: أنت ترزقهم، قال: «لا بل هو يرزقني» قال: يقول: أنت تتوب عليهم قال: «لا بل هو الذي يتوب علي» قال: فتب على عبدي. قال: فدعا النبي على الشاب فتاب عليه وقال: «إن الله هو التواب الرحيم» (١).

## قوله: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾

أي: وأقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة ﴿وَأَسْلِمُواْ﴾ واخضعوا ﴿لَهُ مِن فَبُـٰلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا لُنُصَرُونَ﴾.

[۲۰۱۸] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الدينوري (۲)، قال: نا أحمد ابن محمد بن إسحاق السني (۳)، قال: نا أبو يعلى الموصلي (۱)، قال: نا أبو خيثمة (۱)، قال: نا أبو أحمد الزبيري (۱)، قال: نا كثير بن

<sup>(</sup>١) [٢٥١٧] الحكم على الإسناد:

سنده منقطع. فإن الزهري لم يولد إلا بعد استشهاد عمر بنحو سبع وعشرين سنة فمولد الزهري سنة (٥٠هـ).

وفيه ابن ماهان لم أجد ترجمته.

قلت: وفي الحديث من النكارة ما يوجب رده، والعلم عند الله.

٢) الحسين بن محمد بن الحسين المعروف بابن فنجويه ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

<sup>(</sup>٣) حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٤) صاحب «المسند»، ثقة.

<sup>(</sup>٥) زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، ثقة ثبت.

زيد (۱) ، عن الحارث بن أبي يزيد (۲) ، قال: سمعت جابر بن عبد الله (۳) يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن من السعادة أن يطول عُمُر المرء ويرزقه الله الإنابة »(٤).

- (۱) كثير بن زيد السلمي أبو محمد المدني بن مافّته، صدوق يخطئ. روى عن: الحارث بن أبي يزيد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وروى عنه: حماد بن زيد ووكيع بن الجراح وأبو أحمد الزبيري وعدة. قال يحيى ابن معين: ليس بذاك. وقال في مرة أخرى: صالح وقال في رواية: ليس به بأس وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي. أنظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ١٥٠، «تهذيب الكمال» للمزي ٢٤/ ١١٣، «تقريب التهذيب» (٥٦١١).
- (۲) الحارث بن أبي يزيد مولى الحكم. روىٰ عن: جابر بن عبد الله. وروىٰ عنه: كثير ابن زيد ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي. ذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٢٨٥، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٩٤، «الثقات» لابن حبان ٤/ ١٣٦.
  - (٣) صحابي مشهور.
  - (٤) [٢٥١٨] الحكم على الإسناد:

فيه الحارث بن أبي يزيد لا يوجد فيه جرح ولا تعديل سوىٰ ذكر ابن حبان له في «الثقات»، وفيه أيضًا كثير بن زيد بخطئ.

## التخريج:

رواه أحمد في «المسند» ٣/ ٣٣٢ (١٤٥٦٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٣٤٩) والبيهقي في «الزهد الكبير» ٢/ ٢٣٧، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٦٨ كلهم من طريق كثير بن زيد عن الحارث بن أبي يزيد به بزيادة في أوله عند أحمد وعبد بن حميد والبيهقي وهي: « لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن سعادة المرء ..».

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

# قوله ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ

والقرآن كله حسن وإنما معنى الآية:

قال الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته؛ فإن الذي أنزل على ثلاثة أوجه: ذَكَرَ القبيح لتَجتنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لِتُؤْثِرَهُ (١).

وكذلك قال السدي: الأحسن ما أمر الله الله به في الكتاب (٢). وقال ابن زيد: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُم ﴿ يعني المحكمات وكلوا علم المتشابهات إلى عالمها (٣).

﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾.



وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن. «الترغيب والترهيب» ١٢٨/٤. وقال الألباني: ضعيف وعلل ذلك بما ذكرتُه في الأعلىٰ. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٢/ ٢٨٩.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٨/٢٤، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٣٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٣٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٢. والاستشهاد بهانِه الآية ذكر في (أ) زيادة على بقية النُسخ.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٧٦.

﴿ بَحَسَرَقَ ﴾ يا ندامتا وحسرتا، والتحسر: الأغتمام على ما فات، سمي بذلك لانحساره عن صاحبه بما يمتنع عليه استدراكه وتلافي الأمر فيه (۱) والألف في قوله ﴿ بَحَسَرَقَ ﴾ هي ياء كناية المتكلم وإنما أريد (يا حسرتي) على الإضافة ولكن العرب تحول الياء التي هي كناية اسم المتكلم في الاستغاثة ألفًا، فتقول يا ويلتا ويا ندما فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء وربما ألحقوا بها الهاء (۲) أنشد الفراء:

يا مرحباه بحمادٍ نَاجِيه إذا أتى قربته للسَّانيه (۳)

وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة، وكذلك قرأها أبو جعفر (يا حسرتاي)(٤).

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٣٤) (حسر).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت أنشده أبو فَقْعَس لبعض بني أسد وعند الفراء (ناهية) بدل (ناجية) وكذا نقله ابن منظور في «لسان العرب».

والسّانية: ما يسقىٰ عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. «لسان العرب» لابن منظور ١٤٠٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) قلت: أجاز الفراء في الوصل: يا حسرتاهُ ويا حسرتاهِ. «معاني القرآن» ٢/ ٢٢٤ وقال النحاس: وإثبات الهاء في الوصل خطأ عند جميع النحويين غيره -يعني الفراء- ولا في السَّواد- أي عامة الناس- هاء ولا قرأ به أحد اهد «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٧.

قلت: ٱدعاء النحاس أن السَّواد من الناس لا يقولون (يا حسرتاه) بإثبات الهاء بعد الألف مردودٌ فقد ورد في الشعر لبعض بني أسد:

يا ربِّ يا ربّاهِ إيّاك أسَلْ عَفراء يا ربّاهِ من قبل الأجل

﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ ﴾ قصرت ﴿ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾.

قال الحسن: في طاعة الله(١).

وقال سعيد بن جبير: في حق الله (۲). وقال مجاهد: في أمر الله (۳). قال أهل المعاني: هذا كما تقول هذا صغير في جنب ذلك الماضي أي في أمره (٤).

وقيل: في سبيل الله ودينه، والعرب تسمي السبب والطريق إلى الشيء جنبًا، تقول تجرعت في جنبك غصصًا وبلايا. أي: بسببك ولأجلك (٥).

وقال غيره:

يا مرحباهِ بحمار ناهِيْه إذا أتى قربته للسّانيه انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٢٥٨/٤ - ٣٥٩. وأورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٧١، الألوسي «روح المعاني» ١٧/٢٤.

وانظر «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٣٦٣/٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٩٢، «زاد المسير» لابن عطية ١٩٢/٤، وأبو جعفر هو: يزيد ابن القعقاع، وقيل جندب بن فيروز، وقيل فيروز القارئ المدني، ثقة. مات سنة (١٢٧) وقيل (١٣٠) روى له (د).

«تقريب التهذيب» لابن حجر (۸۰۲۱)، (ص٦٢٩).

- (۱) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٣٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٩٢.
  - (٢) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٩٢.
  - (٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ١٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٢/٠. قلت: وكل هالجه التفاسير إنما هي تنوعٌ في الألفاظ والمعنى واحد.
    - (٤) «معانى القرآن» للزجاج ٢٥٩/٤.
    - (ه) أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٢٧٥ (جنب).

قال الشاعر:

## أفي جنب بكرٍ قطعتني ملامةً

لعمري لقد كانت ملامتها ثنَيل (١)

وقيل: في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله رضي وثوابه، والعرب تسمى الجانب جَنْبًا، قال الشاعر:

الناس جنب والأمير بحنب (٢)

يعني: الناس من جانب والأمير من جانب.

قوله: ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به.

قال قتادة في هلْدِه الآية: لم تكفه أن ضيّع طاعة الله سبحانه حتى جعل يسخر بأهل طاعة الله (٣).

[۲۰۱۹] أخبرني الحسين بن محمد (١٤)، قال: نا هارون بن محمد محمد (١٥)، قال: نا محمد بن عبد العزيز (٢)، قال: نا سلمة (٧)،

<sup>(</sup>۱) أورده ابن منظور في «لسان العرب» ۱۲۱/۱٤، والهروي في «غريب الحديث» ا/ ۱۷ ومعنى (ثِنَىٰ): أي ليس بأول لومها فقد فعلته قبل هذا وهذا ثِنٌ بعده.

<sup>(</sup>۲) أورده ابن منظور في «لسان العرب» ۱/ ۲۷۸ (جنب).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

<sup>(</sup>٥) هارون بن محمد العطار. لم أجده.

<sup>(</sup>٦) البصري. ثقة.

<sup>(</sup>٧) سلمة بن شبيب. ثقة.

قال: نا أبو الورد الوزان<sup>(۱)</sup> بمكة عن إسماعيل<sup>(۲)</sup>، عن أبي صالح<sup>(۳)</sup> وَبَكُمْ مَنَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ قال: كان رجل عالم في بني إسرائيل ترك علمه وأخذ في الفسق وكان [۲۱۸/۱] أتاه إبليس فقال له: لك عمر طويل فتمتع من الدنيا ثم تب، فأخذ في الفسق وكان عنده مال فأنفق ماله في الفجور فأتاه ملك الموت في أَلذ ما كان فقال: من أنت. قال: أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك، فقال: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ذهب عمري في طاعة الشيطان وأسخطت ربي، فندم حين لم تنفعه الندامة قال فأنزل الله شي خبره في القرآن (٤).

﴿ وَ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَ تَقُولَ حِينَ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَ تَقُولَ حِينَ الْمُنْقِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مَدَىنِي الْمُنَاقِينَ اللَّهُ مَدَىنِ الْمُنْقِينَ اللَّهُ مَدَىنِ اللَّهُ مَدَىنِ اللَّهُ مَدَىنِ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنِ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَدَىنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

رجعة إلى الدنيا ﴿فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وفي نصب قوله

<sup>(</sup>١) أبو الورد الوزان. لم أجده وفي (ب) أبو الدرداء.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي وهو السدي الكبير، صدوق يهم ورمى بالتشيع.

<sup>(</sup>٣) باذان: مولى أم هانئ، ويقال: باذام. ضعيف يرسل.

<sup>(</sup>٤) [٢٥١٩] الحكم على الإسناد:

فيه أبو صالح باذان مولىٰ أم هانئ ضعيف، وأبو الورد الوزان، لم أجده. التخريج:

لم أجد من خرجه وهو موقوف على أبي صالح ومثل هذا لا يقال بالرأي فإما أن يكون مرويًّا عن النبي ﷺ أو متلقىٰ عن أهل الكتاب وعلىٰ كل فالإسناد ضعيف لضعف أبى صالح.

# ﴿ فَأَكُونَ ﴾ وجهان:

أحدهما: علىٰ جواب لو.

والثاني: على الرد على موضع الكرة وتوجيه الكرة في المعنى أي (١) لو أن لى أن أكر كقول الشاعر، أنشده الفراء:

فما لك منها غيرُ ذكرى وخشية

وتسأل عن رُكبانِها أين يَمَمُوا(٢)

ونصب تسأل عطفًا على موضع ذكرى، لأن معنى الكلام: فمالك منها إلا أن تذكر، ومنه قول الله على ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ (٣) عطف يرسلَ على موضع الوحي في قوله ﴿إِلَّا وَحُيًّا﴾.

[۲۵۲۰] أخبرناه الحسين بن فنجويه (٥) رحمه الله قال: نا عمر بن

<sup>(</sup>١) في (م)، (أ): إلىٰ.

<sup>(</sup>۲) «معاني القرآن» للفراء ۲/ ٤٢٣، وعنده ما نصه: فما لك منها غير ذكري وحِسبة... والذي في «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۲۰، «روح المعاني» للألوسي ۱۸/۲٤ فمالك منها غير ذكرى وحَسْرَةٍ...). قلت: وهو أولى بالصواب لظهور المعنى والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٣) الشوري: ٥١.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢١/٢٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧٩٩٤، «روح المعانى» للألوسى ١٩/٢٤.

<sup>(</sup>٥) ثقه صدوق كثير رواية المناكير.

الخطاب<sup>(۱)</sup>، قال: نا عبد الله بن الفضل<sup>(۲)</sup>، قال: نا سعید بن نُصیر<sup>(۳)</sup>، قال: سمعت إسحاق بن سلیمان الرازي<sup>(٤)</sup>، قال: سمعت أبا جعفر الرازي<sup>(۵)</sup> یذکر عن الربیع بن أنس<sup>(۲)</sup> ح.

[۲۰۲۱] وأنبأني عبد الله بن حامد (۷)، قال: أخبرتنا سعيدة بنت حفص ابن المهتدي (۸) ببخاری (۹) قالت: حدثنا صالح بن محمد البغدادي (۱۱)، قال: نا عبد الله بن يونس بن بكير (۱۱)، قال: نا أبي (۱۲)، قال: نا عيسى بن عبد الله بن ماهان أبو جعفر الرازي (۱۳)،

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب السجزي. لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أبو عثمان ويقال أبو منصور الدورقى الوراق، صدوق.

<sup>(</sup>٤) ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٥) عيسىٰ بن أبي عيسىٰ واسم أبيه عبد الله بن ماهان، أبو جعفر الرازي مشهور بكنيته، صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٦) البكري أو الحنفي، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٧) لم أجد لها ترجمة.

<sup>(</sup>٨) سعيدة بنت حفص بن المهتدي لم أجد ترجمتها.

<sup>(</sup>٩) من مُذُن الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفيتي. وتذكر المصادر أنها شرقي نهر جيحون وإليها ينسب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٥٨، «معجم ما أستعجم» للبكري ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>١٠) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>۱۱) عبد الله بن يونس بن بكير كوفي. يروىٰ عن: وكيع وأبيه. روىٰ عنه: عبد اله بن محمد بن أبى الدنيا. ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/٣٥٣.

<sup>(</sup>١٢) يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمال الكوفي، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>١٣) صدوق سيئ الحفظ.

عن الربيع بن أنس (۱)، عن أم سلمة زوج النبي على قالت: سمعت رسول الله على يقول: (بلى قد جاءتكِ آياتي فكذبتِ بها واستكبرتِ وكنتِ من الكافرين)(۲).

على مخاطبة النفس.

# ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ ﴾

فزعموا أن له ولدًا وشريكًا ﴿ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ﴾ قال الأخفش: (ترىٰ) غير عامل في قوله ﴿ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ﴾ إنما هو ٱبتداء وخبره (٣). ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ عن الإيمان.

# ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾

قرأ أهل الكوفة بالألف على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على الواحد (٤) واختاره أبو عبيد وأبو حاتم قالا: لأن المفازة هلهنا الفوز،

التخريج:

أورد هاذِه القراءة عن أم سلمة عن النبي ﷺ حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان أبو عمر الدوري في كتابه المسمىٰ «جزء فيه قراءات النبي ﷺ» (ص١٤٣)، وهاذِه القراءة هي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة ﷺ.

انظر: «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ١٩.

قلت: هانِّه القراءة ليست سبعية ولا عشرية.

<sup>(</sup>١) البكري، صدوق له أوهام ورمى بالتشيع.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٢١، ٢٥٢٠] الحكم على الإسناد:

فيه عدد من الرواة لم أجد ترجمة لهم.

<sup>(</sup>٣) «معانى القرآن» للأخفش ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٣، «الوافي في شرح الشاطبية»

ومعنى الآية: بمنجاتهم من العذاب، بأعمالهم الحسنة.

﴿ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَّءُ ﴾ لا يصيبهم المكروه ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

وَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَكِيلٌ اللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۗ ﴿ ﴾

(أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض) (١) واحدها مِقْلاَد مثل مفتاح ومفاتيح ومِقْلِيد مثل منديل ومناديل.

وفيه لغة أخرى: أقاليد وواحدها أقليد، ويقال هي فارسية معربة: أكليد (٢).

رحمه الله بن فنجویه الدینوری<sup>(۳)</sup> رحمه الله بن فنجویه الدینوری<sup>(۳)</sup> رحمه الله بقراءتی علیه، قال: نا عبید الله بن محمد بن شنبة<sup>(3)</sup>، قال: نا عمد بن شیبة<sup>(1)</sup>، قال: حامد أحمد بن جعفر المستملی<sup>(0)</sup>، قال: نا عمر بن شیبة<sup>(1)</sup>، قال:

لعبد الفتاح القاضي (ص٣٥٤)، «جامع البيان» للطبري ٢٢/٢٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٩/٣٥٠.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٣٦٦ (قلد)، «غريب الحديث» لابن قتيبة ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى أشجع يروى عن سعيد المقبري، ونعيم المجمر. روى عنه: أبو أويس المدني. قال أبو حاتم: مجهول.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ١٦٤، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ١١٥، «المران الأعتدال» ٤/ ١٢٥.

نا إسماعيل بن سعيد الجُبيري (۱) ، قال: نا أغلب بن تميم (۲) ، عن مخلد أبي الهذيل (۳) ، عن عبد الرحمن أحسبه قال ابن عتبة (٤) ، عن عبد الله بن عمر ، عن عثمان بن عفان ولله الله بن عمر ، عن عثمان بن عفان ولله والله والله والله والله الآية ولكم مقاليد السّمَون واللاّرض فقال: «يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك ، تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله لا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، يا عثمان: من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله على ست خصال أما أولها فيُحرس من إبليس وجنده والثانية يحضره آثنا

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن سعيد الجُبيري. روى عن: أبيه، وروى عنه: بشر بن آدم الأصغر وسعيد بن سعيد المروزي ويزيد بن سنان البصري وعدة. قال أبو حاتم: شيخ أدركته ولم أكتب عنه، وقال ابن حجر: صدوق. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ١٧٣، «تهذيب الكمال» للمزي ٣/ ١٠٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) أغلب بن تميم بن النعمان المسعودي الكندي بصري يكنى أبا حفص، روى عن: قتادة وعن المعلى بن زياد، وروى عنه: زيد بن الحباب ومحمد بن الوزير الواسطي. قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبن حبان: منكر الحديث يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم حتى عن حد الا حتجاج به لكثرة خطأه. «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٧٠، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٤٩، «المجروحين» لابن حبان ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة. قال ابن عبد البر: لا تصح له رؤية ولا صحبة. «جامع التحصيل» للعلائي (ص٢٤٤)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ٢٤٨، ولم يذكر فيه شيء، وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر ٢/ ١٣٩.

عشر ملكًا والثالثة يعطى قنطاران من الجنة والرابعة يُرفع له درجة والخامسة يزوجه الله على زوجة من الحور العين والسادسة يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل وله أيضًا من الأجر كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته، فإن مات من ليلته مات شهيدًا » (١).

[٢٥٢٣] أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد (٢) العدل رحمه الله بقراءتي عليه قال: نا أحمد بن محمد بن يحيى (٣)، قال: نا أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن زكريا الجرجاني (٤) الفقيه قال: نا

إسناده منكر جدًا.

فيه: أغلب بن تميم، منكر الحديث.

وفيه مخلد أبو هذيل ضعيف، وفيه عمر بن شيبة مجهول.

## التخريج:

رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤/ ٢٣١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٣٢٥٤ من طريق أغلب بن تميم به.

قلت: قال الذهبي عن الحديث: هذا موضوع فيما أرى.

وقال العقيلي: إسناده فيه نظر.

وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث من الموضوعات النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله عليه لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد.

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» ١/ ١٩٢، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ١/ ٨٧.

- (٢) إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري النحوي كان من أهل الفضل والأدب، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا «تاريخ بغداد» ١٧/٦.
  - (٣) أبو حامد البزاز العبيدي النيسابوري، ثقة مأمون.
    - (٤) لم يذكر فيه جرحُ ولا تعديل.

<sup>(</sup>١) [٢٥٢٢] الحكم على الإسناد:

أحمد بن جعفر بن نصر الرازي (۱)، قال: نا محمد بن يزيد النوفلي (۲)، قال: نا حماد بن حمد المروزي (۳)، قال: نا أبو عصمة نوح بن أبي مريم (٤)، عن أبي إسحاق (٥)، عن الحارث (٢)، عن علي (٧) وقال: سألت النبي وقال عن تفسير المقاليد فقال: «يا عليّ سألت عظيمًا، المقاليد هو أن تقول عشرًا إذا أصبحت وعشرًا إذا أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، من قالها عشرًا إذا أصبح وعشرًا إذا أمسى أعطاه الله [٨٢٦/ب] خصالًا ستًا أولهن: يحرسه من إبليس وجنوده فلا يكون له عليه سلطان، والثانية يعطى قنطارًا (٨) في الجنة أثقل في ميزانه من جبل أحد، والثانية يرفع الله له درجة لا ينالها إلا الأبرار، والرابعة يزوجه الله والثانية يرفع الله له درجة لا ينالها إلا الأبرار، والرابعة يزوجه الله

<sup>(</sup>١) أحمد بن جعفر بن نصر الرازي الجمال. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: على ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السَّبيعي، ثقة مكثر عابد ٱختلط بأَخَرة.

<sup>(</sup>٦) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحُوتي الكوفي أبو زهير صاحب علي، ورمى بالرفض وفي حديثه ضعف، وعامة ما يرويه عن على غير محفوظ.

<sup>(</sup>V) صحابی مشهور.

<sup>(</sup>٨) في (أ): قنطارين.

من الحور العين، والخامسة يشهده آثنا عشر ملكًا يكتبونه في رق منشور يشهدون له بها يوم القيامة، والسادسة كان كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن حج واعتمر وقبل الله حجه وعمرته وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء فهاذِه تفسير المقاليد» (١).

قوله ﴿ لَهُمْ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾



﴿ قُلُ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ ۞

وذلك حين دُعِي إلىٰ دين آبائه (۲).

واختلف القراء في قوله ﴿ تَأْمُرُوٓنِّ ﴾ :

## (١) [٢٥٢٣] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًا. والحديث تقدم أنه موضوع.

### التخريج:

نقلت كلام العلماء فيه والذي في المراجع هو من حديث عثمان ولله أره عن على ظلم المراجع هو من حديث عثمان الله ولم أره عن علي ظلم عند المصنف هنا ونقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٢٧٥، وقد عرفت حال إسناده.

وأزيد في ذكر المصادر التي أوردت هاذا الحديث على ما تقدم ذكره في الذي قبله فأقول:

ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ١/ ٣٦٢، وابن مردويه وابن المنذر في: «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» للزيلعي ٣/ ٢٠٧، وانظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص٤٦٢ - ٤٦٣)، «النكت البديعات على الموضوعات» للسيوطي (ص٢٢٧)، وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٥٢٥ - ٢٢٦.

(٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/٦٢٦ لابن مردويه.

فقال أهل المدينة: بنون واحدة خفيفة على الحذف والتخفيف (١). وقرأ أهل الشام: بنونين على الأصل (٢).

وقرأ الآخرون: بنون واحدة مشددة على الإدغام (٣).

وَ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ ﴾ الذي عملته قبل الشرك.

وقال أهل الإشارة (٤): لئن طالعت غيري في السرّ (٥) ليحبطن عملك ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ثم دله على التوحيد فقال:

٦٦٠ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ لله سبحانه على نعمه والإيمان.

توله ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَ ﴾

حين أشركوا به غيره، ثم أخبر عن عظمته فقال ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَـتُهُ ﴾ أي ملكه ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ بلا مانع ولا منازع ولا مُدّع وهي

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٠٥٠، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٣، «الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح القاضي (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(3)</sup> يقصد به أهل التفسير الإشاري وهم الصوفية ومن تبعهم من المفسرين الذين ألحقوا بتفاسيرهم هذا النوع من التفسير، والمقصود بالتفسير الإشاري هو: تأويل آيات القرآن على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. أنظر: «التفسير والمفسرون» للذهبي ٢/ ٣٥٢، ومن أهم كتب التفسير الإشاري: «تفسير القرآن العظيم» للتستري، «حقائق التفسير» للسلمي، «عرائس البيان في حقائق القرآن» لأبي محمد الشيرازي.

<sup>(</sup>٥) في (م) تصحفت إلىٰ (السوء).

قال الأخفش: هذا كما يقال: خراسان (٣) في قبض فلان ليس إنها في كفه، وإنما معناه إنها ملكه (٤).

(٤) «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٢٧٤.

قلت: كلام الأخفش فيه تأويل للآية فإنه نفى أن تكون الأرض في قبضة الرحمن جلَّ وعلا وأوّلها بالملك والقدرة، وقد صحت الأحاديث الدالة على أن المراد هو ظاهر الآية الكريمة وهو مذهب السلف الصالح. ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة والنبي عن النبي على: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ملك الناس (٧٣٨٢).

وسيذكر المصنف شيئًا من هاذِه الأحاديث.

وقال ابن قيّم الجوزية في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (٨٣) ما نصه: فصل في بيان ما اَجتمعت عليه الأمة من السنن وأمور الديانة التي خلافها بدعة وضلالة حثم قال إن الله الله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علمًا وقدرة... وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.. ا.ه.

وانظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤، ٣٥٩/٤، ٣٢٢، «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله (ص٦٦٦).

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٤.

<sup>(</sup>٢) غافر: ١٦.

<sup>(</sup>٣) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو. «معجم البلدان» لياقوت / ٢٠٠٠.

﴿ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ أَ بِيَمِينِهِ ۚ لَلطِّي معان منها: الإدراج كطي القرطاس والثوب (١) بيانه قوله ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ﴾ (٢).

ومنها الإخفاء كما يقال: طويت فلانًا عن الأعيُن واطوِ هـٰذا الحديث عني، أي: ٱستره.

ومنها الإعراض يقال طويت عن فلان، أي: أعرضت عنه (٣). ومنها الإفناء تقول العرب طويت فلانا بسيفي، أي: أفنيته (٤). وقرأت العامة ﴿مَطُوبِتَنَكُ بالرفع، وقرأ عيسى بالكسر (٥) ومحلها النصب على الحال والقطع. وإنما ذكر اليمين للمبالغة في الإقتدار. وقيل: هو بمعنى القوة (٢) كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص٥٣٥) (طوئ)، «لسان العرب» لابن منظور ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» لابن منظور ١٩/١٥ (طوئ).

<sup>(</sup>٤) «لسان العرب» لابن منظور ١٩/١٥ (طوئ)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٤١، «روح المعاني» للألوسي ٢٦/٢٤، وهي من القراءات الشواذ.

<sup>(1)</sup> القائل هو محمد بن يزيد، ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٩١. قلت: وهذا تأويل باطل وعدولٌ عن صفة اليمين الثابتة لله تعالىٰ، فإنه قد جاءت الآيات وصحت الأحاديث بأن لله تعالىٰ يدًا وأنها يمين وأنه تعالىٰ يقبض ويبسط إلىٰ غير ذلك من الصفات الثابتة له ﷺ علىٰ وجه الكمال والجلال من غير ما تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. وقد ذكرتُ بعض الأحاديث الدالة علىٰ ذلك عند

# تلقاها عرابة باليمين(١)

وقيل: اليمين القسم لأنه حَلَفَ أنه يطويها ويفنيها (٢) وهو أختيار علي بن مهدي الطبري (٣)، قال: معناه مفنيات بِقَسَمِه.

[٢٥٢٤] حَكَىٰ لي عنه (٤) أستاذنا أبو القاسم ابن حبيب (٥) رحمة الله عليه.

ثم نزّه نفسه فقال: ﴿عَـمَا يُشَـرِكُونَ﴾ ثم إني أذكر بعض ما ورد من الآثار في تفسير هاذِه الآية:

[۲۰۲۰] فأخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (٢) رحمه الله قراءة عليه قال: نا محمد بن جعفر المطيري (٧)، قال: نا علي بن حرب الموصلي (٨)، قال: نا ابن فُضيل (٩)، قال:

قوله ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾ بعد قول الأخفش معقبًا عليه. وسيذكر المصنف شيئًا من الأحاديث في هذا المعنى.

<sup>(</sup>۱) البيت للشماخ كما في «خزانة الأدب» للبغدادي ۱/٤٢٣، «جمهرة خطب العرب» لأحمد زكى صفوت ٢/ ٣٩١ وتمام البيت:

إذا ما رايةٌ رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين

<sup>(</sup>٢) قلت: وهاذا تأويل باطل كسابقه.

<sup>(</sup>٣) على بن مهدي الطبري. لم أجد ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) في (م) تحرف إلى (عن) والتصويب من (أ)، (ج).

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٦) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٧) ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٨) صدوق فاضل.

<sup>(</sup>٩) محمد بن فضيل بن غزْوَان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشيع.

نا الأعمش (۱)، عن إبراهيم (۲)، عن علقمة (۳)، عن عبد الله (٤)، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا أبا القاسم، إن الله على يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول هكذا بيده. فضحك النبي على حتى بدت نواجذه ثم قال ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرُوء ﴿ (٥).

[۲۵۲٦] وأنبأني عبد الله بن حامد (٢)، قال: نا أبو بكر أحمد بن إسحاق (٧) الفقيه قال: نا العباس بن الفضل الأسفاطي (٨)، قال: نا

فيه شيخ المصنف عبد الله بن حامد لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

#### التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالىٰ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (٧٤٥١) قال حدثنا موسىٰ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٦) قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش به.

<sup>(</sup>١) سليمان بن مِهران، ثقة حافظ لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم النخعي، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى الكوفي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مسعود. صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٥) [٢٥٢٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) الوزان الأصفهاني. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر الصبغي النيسابوري الشافعي. لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>A) العباس بن الفضل بن محمد ويقال: ابن الفضل بن بشر أبو الفضل الأسفاطي البصري، ولم يذكر بجرح أو تعديل. روىٰ عن: إسماعيل بن أبي أويس وأحمد بن عبد الله بن يونس وعدة، وروىٰ عنه: سليمان بن أحمد الطبراني وأحمد بن

فيه من لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

### التخريج:

إسحاق الضبعي وغيرهما. «تاريخ دمشق» لابن عساكر ٢٦/ ٣٩٠، «تكملة الإكمال» لابن نقطة ١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الله بن يونس، وقد ينسب لجده، ثقة.

<sup>(</sup>٢) ثقة عابد إمام.

<sup>(</sup>٣) منصور بن المُعْتَمِر بن عبد الله السُّلمي أبو عتّاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلّس.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة إلا إنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>ه) عَبيدة بن عمرو السَّلْماني المرادي أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير مخضرم، فقيه ثبت.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>v) [٢٥٢٦] الحكم على الإسناد:

أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (٧٤١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٦).

(۲۰۲۷] وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف القصري (۱) بها، قال: نا الحسن بن نا (۲) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل (۱) ببغداد، قال: نا الحسن بن عرفة (۱) قال: نا محمد بن صالح الواسطي (۱) عن سليمان بن محمد (۱) عن عمر بن نافع (۱) عن أبيه (۱) قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله على قائمًا على هذا المنبر يعني منبر رسول الله وهو يحكي عن ربه تبارك وتعالى فقال: «إن الله الها إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع والأرضين السبع في قبضته تبارك وتعالى ثم يقول: أنا الله أنا وتعالى ثم أنا الملك القدوس أنا السلام أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الجرجاني المؤذن، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) الصفار، ثقة إمام.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد العبدي أبو على البغدادي، صدوق.

<sup>(</sup>٥) محمد بن صالح البطيخي الواسطي أبو إسماعيل مولىٰ ثقيف. روىٰ عن: سليمان ابن محمد العمري والعباس بن الفضل الأنصاري وغيرهما، وروىٰ عنه: الحسن ابن عرفة ومحمد بن الوزير الواسطي وغيرما، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ٢٨٨، «تاريخ بغداد» للخطيب ٥/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن محمد بن عاصم العمري، روى عن: أبي حازم الأعرج وغيره، وروى عن: أبو النضر هاشم بن القاسم، ومسلم بن سعيد الواسطي ذكره ابن حبان في «الثقات». «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/ ٣٥، «الثقات» لابن حبان ٨/ ٢٧٥، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) مولى ابن عمر، ثقة.

<sup>(</sup>٨) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور.

أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئًا، أنا الذي أعدتها، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ »(١).

[۲۰۲۸] وأخبرنا الحسين بن فنجويه (۲)، قال: نا عمر بن الخطاب (۳)، قال: نا عبد الله بن الفضل (٤)، قال: نا هدبة بن خالد (٥)، قال: نا حماد بن سلمة (٦)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة (٧)، عن عبيد الله بن مقسم (٨)، عن ابن عمر الله الله بن مقسم (٨)، عن ابن عمر الله الله بن مقسم (٨)، عن ابن عمر الله الله بن مقسم (٨)،

فيه من لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

### التخريج:

رواه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸) ورواه البخاري من حديث أبي هريرة مختصرًا كتاب: التفسير، باب قوله ﴿وَٱلْأَرْشُ جَمِيعًا فَبَضَـٰتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَالسَّمَونَ مُطْوِيَنَتُ بِيمِيـنِهِ ۚ ﴿ ٤٨١٢﴾.

<sup>(</sup>١) [٢٥٢٧] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب السجزي، لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه.

<sup>(</sup>٦) ثقة عابد وتغير حفظه بأخرة.

<sup>(</sup>V) ثقة ححة.

<sup>(</sup>A) عبيد الله بن مِقْسَم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر. روى عن: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة وعدة. وروى عنه: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبو حازم سلمة بن دينار وغيرهم. قال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة. وزاد أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن حجر: ثقة مشهور. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ٣٣٣، «تهذيب الكمال» للمزي ١٩/ ١٦٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٣٤٤).

[۲۰۲۹] وأخبرني الحسين بن محمد (٣)، قال: نا عمر (٤)، قال: نا عبد الله (٥)، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، قال: نا أبو أسامة (٧)، عن [٢٦٢/١] عمر بن حمزة (٨)،

<sup>(</sup>١) في (م): فحمد، وبقية النسخ كما أثبته.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٢٨] الحكم على الإسناد:

فيه عمر بن الخطاب السجزي شيخ ابن فنجويه وعبد الله بن الفضل، لم أجدهما. التخريج:

أخرجه الإمام مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٨) ورواه النسائي في «السنن الكبرى» ٤٠٢/٤ ذكر أسماء الله تعالى وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ذكر البعث (٤٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ابن فنجويه، ثقة صدوق كثير رواية المناكير.

<sup>(</sup>٤) عمر بن الخطاب السجزي لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن الفضل بن ذاخرة لم أجده.

<sup>(</sup>٦) ثقة حافظ صاحب تصانيف.

 <sup>(</sup>٧) حماد بن أسامة القرشي الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره.

<sup>(</sup>٨) عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني العمري. روى عن: سالم بن عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن سعد ومحمد بن كعب القرظي وعدة، وروى عنه: حماد بن أسامة أبو أسامة ومروان بن معاوية الفزاري

عن سالم بن عبد الله (۱)، قال: أخبرني عبد الله بن عمر الله قال: قال رسول الله على الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟، ثم يطوي الأرضين، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ » (۱).

[۲۰۳۰] وأخبرني عبد الله بن حامد (٣) إجازة قال: نا محمد بن الحسين (٤)، قال: نا محمد بن حيويه (٥)، قال: نا أبو اليمان الحكم

ضعيف لضعف عمر بن حمزة. وفيه عمر بن الخطاب السجزي وعبد الله بن الفضل، لم أجدهما.

#### التخريج:

أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٨) من حديث أبي بكر ابن أبي شيبة به قلت: وقد تابع عمر بن حمزة إسحاقُ بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة حجة. وقد ذكر الجميع مسلم في ٢١٤٨ كتاب صفة القيامة والجنة والنار كما ذكره هنا المصنف.

وغيرهما. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال يحيى بن معين: هو أضعف من عمر بن محمد بن زيد. وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حجر: ضعيف. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ١٠٤، «تهذيب الكمال» للمزي ٢١/ ٢١،» «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٨٨٤).

<sup>(</sup>١) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٢٩] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) الوزان. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر القطان، قال عنه الحاكم: الشيخ الصالح.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يحيى بن حيويه الإسفراييني. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ابن نافع (۱) ، قال: نا أبو بكر بن أبي مريم الغسّاني (۲) ، عن سعيد بن ثوبان الكلاعي (۳) ، عن أبي أيوب الأنصاري (٤) ، عن النبي على أنه أتاه حبر من أحبار اليهود فقال: إني سائلك عن أشياء فخبّرني بها. فقال له النبي على: «أينفعك ذلك؟ » فقال الحبر: تقول فأسمع ، فقال الحبر: أرأيت قول الله سبحانه في كتابه ﴿يَوْمَ بُدَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ اللهُ فَأَين الخلق عند ذلك؟ فقال له النبي على: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ للديه » فقال الحبر فقوله على: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويِدَتُ بِيَمِينِهِ عَلَى فأين الخلق عند ذلك فقال النبي على: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويِدَتُ بِيمِينِهِ عَلَى فأين الخلق عند ذلك فقال النبي على: ﴿ وَٱلْأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويِدَتُ بِيمِينِهِ عَلَى فأين الخلق عند ذلك فقال النبي على: ﴿ وَٱلْأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَدُ فَال النبي عَلَيْهِ: (هم فيها كالرقم في الكتاب )(٥).

<sup>(</sup>١) الحكم بن نافع البَهْراني أبو اليمان الحمصي مشهور بكنيته. ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٢) ضعيف وكان قد سُرقَ بيته فاختلط.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن ثوبان ذكره الدارقطني في «سننه» ١/ ٣٥ في سند وحكم على هذا السند بأنه حسن، ولكن صاحب «مختصر الدارقطني» وهو الغرياني قال عنه: مجهول. أورده المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٢٩٢، وانظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/٤، «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ص١٥٠).

قلت: وقع تصحيف في آسم هذا الراوي، في (م)، (أ) (سعيد بن ثروان) وفي (ب) (سعد بن ثوران) والصحيح ما أثبته مستفيدًا ذلك من «جامع البيان» للطبري ٢٢/ ٢٧، ونقله عنه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٥) [٢٥٣٠] الحكم على الإسناد:

ضعيف: فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني ضعيف، وفيه سعيد بن ثوبان مجهول، وشيخ المصنف، ومحمد بن حيويه لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا.

وقال ابن عباس في هاذِه الآية: كل ذلك في يمينه، وليس في يده الأخرىٰ شيء، وإنما يستعين بشماله، المشغولة يمينه، وما السماوات

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥ / ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٧ / ٢٧ من طريق ابن أبي مريم به مثله.

قلت: وللحديث شواهد تدل على ثبوته، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب: الحيض، باب: بيان صفة منّي الرجل والمرأة (٣١٥) من حديث ثوبان مولى رسول الله على أنه قال: كنت قائمًا عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يُصرع منها فقال لم تدفعني. فقلت: ألا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله على: «إن سمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله على: «أينفعك شيء إن حدثتك؟». قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله على بعود معه فقال: سَلْ. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله على: «هم في الظلمة دون الجسر».

وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» 17/ ٤٤٠ (٧٤٢٢) والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٥٤٨ (٦٠٣٩) وقال: هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين.

قلت: وهاذا يشهد لأول حديث المصنف. أما الجزء الثاني منه فله شاهد عند أحمد في «المسند» ٦/ ١١٦ - ١١٧ (٢٤٨٥٦) من حديث ابن عباس قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَتَتُ بِيمِينِهِ ﴿ فَأَين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «هم على جسر جهنم».

قال الألباني رحمه الله: هذا إسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني ٢/ ٩٨.

السبع والأرضون السبع في يد الله ﷺ إلا كخردلة في يد أحدكم (١).

[۲۰۳۱] وأخبرني عقيل بن أحمد (۲) أن المعافىٰ بن زكريا (۳) أخبره عن محمد بن جرير (٤) ، قال: نا ابن حميد (٥) ، قال: نا سلمة (٦) ، قال: حد ابن إسحاق (٧) ، عن محمد (٨) ، عن سعيد (٩) ، قال: أتىٰ رهط من اليهود النبيّ على فقالوا: يا محمد هذا ، الذي خلق الخلق فمن خلقه ؟ فغضب النبي على حتى أنتُقع (١٠) لونه ، ثم ساورهم (١١) غضبًا لربه كان فجاءه جبريل يسكنه وقال: أخفض عليك جناحك يا محمد وجاءه من

 <sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج النَّهْرُواني الجريري، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الطبري، صاحب التفسير ثقة.

<sup>(</sup>٥) محمد بن حميد بن حيان الرازي. حافظ ضعيف وكان ابن معين حَسَن الرأي فيه.

<sup>(</sup>٦) سلمة بن الفضل الأبْرش مولى الأنصار. صدوق كثير الخطأ.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي إمام المغازي، صدوق يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>A) محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني. مجهول تفرد عنه ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٩) سعيد بن جبير السدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه.

<sup>(</sup>١٠) أنتقع لونه: أي تغير من هَمّ أو فزع. «لسان العرب» لابن منظور ٨/٣٦٣ (نقع)، «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>۱۱) ساورهم أي: واثبهم، يقال ساوَرَه مُسَاورةً وسِوَارًا أي: واثبه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٣٨٥ (سور)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٥٢٧).

الله جواب ما سألوه، قال يقول الله: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ إِللّهُ الصَّحَدُ اللهِ اللهِ جواب ما سألوه، قال يقول الله: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ قَالُوا صف لنا ربك كيف خَلْقهُ وكيف عضده وكيف ذراعه فغضب النبي على أشد من غضبه الأول ثم ساورهم، فأتاه جبريل الكي فقال: مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه عنه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَ الأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (١).

وقال مجاهد: وكلتا يدي الرحمن يمين (٣).

[۲۰۳۲] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد (٤)، قال: نا أبو بكر أحمد بن إسحاق (٥)، قال: نا بشر بن موسئ (٦)، قال: نا

ضعيف. فيه:

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٨/٢٤، ٣٤٣/٣٠، ٢٤٣ بالسند الذي ساقه المصنف هنا.

<sup>(</sup>١) الإخلاص: ١ - ٤.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٣١] الحكم على الإسناد

١- شيخ المصنف، لم أجد له ترجمة

٢- محمد بن حميد الرازي، شيخ الطبري، ضعيف.

٣- ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع.

<sup>3-</sup> محمد بن أبي محمد مجهول.

بالإضافة إلىٰ أنه مرسل، فسعيد بن جبير تابعي وقد رفعه.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا في حديث عن النبي ﷺ سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر، قال الذهبي: ما علمت به بأسًا.

<sup>(</sup>٦) أبو على الأسدي، ثقة أمين عاقل ركين.

الحميدي<sup>(۱)</sup>، قال: نا سفيان<sup>(۲)</sup>، قال: نا عمرو بن دينار<sup>(۳)</sup>، قال: نا عمرو بن أوس الثقفي<sup>(3)</sup> أنه سمع عبد الله بن عمرو<sup>(6)</sup> يقول: قال رسول الله ﷺ: «المقْسِطُون عند الله ﷺ يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن –وكلتا يديه يمين– الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولُوا » <sup>(7)</sup>.

وقال الحسين بن الفضل والأخفش: معنى الآية والأرض جميعًا والسماوات مطويات أي مضبوطات مربوطات بيمينه أي: بقدرته وهي كلها في ملكه وقبضته نحو قوله: ﴿فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴿ (٧) أي: وما

فيه عبد الله بن حامد شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهذا لا يضر؛ لأن رواية المصنف للحديث هي رواية نُسخةٍ والحديث ثابت عند الحميدي كما رواه المصنف هنا وإسناده صحيح.

#### التخريج:

أخرجه الحميدي في «مسنده» ٢٦٨/٢ (٥٨٨) ومسلم في كتاب: الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٧). وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٠/ ٣٣٧ في ذكر الأخبار عن وصف أمكنة الأئمة العادلة يوم القيامة. (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي أبو بكر، ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة، ثقة حافظ إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأُخَرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الأثرم الجُمَحي مولاهم، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٤) تابعي كبير ثقة.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة.

<sup>(</sup>٦) [٢٥٣٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>V) النساء: 07.

كانت لكم قدرة، وليس الملك لليمين دون سائر الجسد(١). والله أعلم.

# قوله تعالىٰ: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾



[۲۰۳۳] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي أملاءً وقراءةً قال: نا عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني (٣)، قال: نا أبي رجاء المصيصي (٤)، قال: نا وكيع (٥)، قال: نا سفيان (٦)، عن سليمان التيمي (٧)، عن أسلم العجلي (٨)، عن بشر بن شغاف (٩)، عن عبد الله بن عمرو، قال: سألت رسول

وخلاصة القول في صفات الله تعالى هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق به تعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل مع اعتقاد أن لله الكمال المطلق. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. آنظر: «مجموع الفتاوىٰ» لابن تيمية ٥٨/٥، «التحف في مذاهب السلف» (ص٧١).

- (٢) شيخ العدالة إمام الصدق.
- (٣) أبو بكر الإسفراييني، من الأثبات المجوِّدين.
  - (٤) صدوق.
- (٥) وكيع بن الجراح بن مُليخ الرُّواسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد.
- (٦) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ثقة حافظ فقيه إمام إلا أنه تغير بأخرة، وكان ربما دلس ولكن عن الثقات.
  - (٧) سليمان بن طَرْخان التيمي أبو معتمر البصري، ثقة، عابد كان يدلس.
    - (٨) أسلم العجلى الربعى بصري. ثقة.
    - (٩) بشر بن شَغَاف الضبي بصرى. ثقة.

<sup>(</sup>١) «معاني القرآن القرآن» للأخفش ٢/ ٦٧٤.

قلت: وهاذا تأويل باطل قد سبقت الإشارة إليه.

الله ﷺ عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه » (١).

﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: ماتوا، وهي النفخة الثانية ﴿ إِلَامَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ٱختلفوا في الذين ٱستثناهم الله ﷺ.

[۲۰۳٤] وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري(Y)، قال: نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم

#### (١) [٢٥٣٣] الحكم على الإسناد:

فيه أحمد بن محمد المصّيْصي، صدوق، وباقي إسناده ثقات.

#### التخريج:

أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ١٩٢ (٦٨٠٥) والترمذي في كتاب: صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور (٢٤٣٠) وقال: حديث حسن إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي.

وأخرجه أيضًا أبو داود في كتاب السنة بابٌ في ذكر البعث والصور (٤٧٤٢). وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٣٠٣/١٦ ذكر الأخبار عن وصف الصور.

والحاكم في «المستدرك» ٢٠٤/٤ (٨٦٨٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: أخرجوه من طريق سليمان التيمي به مثله وهو عندهم -ما عدا أبي داود-عن عبد الله بن عمرو أن أعرابيًا سأل النبي عليه الحديث.

والحديث صححه الألباني رحمه الله، وهو كما قال لأن تفرد سليمان التيمي به والذي أشار إليه الترمذي لا يضر فهو ثقة ومن فوقه ثقات ولذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد.

«تقريب التهذيب» لابن حجر (٦٨٩) (ص١٢٣)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/٣٥٦، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٩، «صحيح سنن الترمذي» للألباني ٣/ ١٠٠ (٢٥٨٦).

(٢) الإمام المسند، لم يذكر بجرح أو تعديل.

الشروطي العسكري<sup>(۱)</sup>، قال: نا عبدان بن عبد الله بن أحمد<sup>(۲)</sup>، قال: نا محمد بن مُصَفَّى<sup>(۳)</sup>، قال: نا بقية<sup>(٤)</sup>، عن عمر بن محمد<sup>(٥)</sup>، عن زيد بن أسلم<sup>(۲)</sup> (عن أبيه)<sup>(۷)</sup>، عن أبي هريرة عليه أن رسول الله عليه سأل جبريل التي عن هاذِه الآية: «﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّهَ مَن أَلَّا رَضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱللَّهُ مَن أُولئك الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش»<sup>(٨)</sup>.

#### (٨) [٢٥٣٤] الحكم على الإسناد:

ضعيف.

فيه: بقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث. وفيه شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وفيه أيضًا أبو القاسم عبد الله بن محمد الشروطي لم أجد ترجمته.

#### التخريج:

تابع بقية بن الوليد أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي عند الحاكم في «المستدرك» / ٢٧٧ وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٢) عَبْدان: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الأَهْوازي الجواليقي عبْدان، الحافظ الحجة العلامة الصدوق.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مُصَفّىٰ بن بُهْلول الحمصي القرشي، صدوق له أوهام وكان يدلس.

<sup>(</sup>٤) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.

<sup>(</sup>٥) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المذنى نزيل عَسْقلان، ثقة.

<sup>(</sup>٦) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب ثقة كان يرسل.

<sup>(</sup>٧) سقط من (م)، والاستدراك من (أ)، (ب). وأبوه هو: أسلم العدوي مولى عمر. ثقة مخضرم.

[۲۰۳۰] وأخبرني أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري (۱) بقراءتي عليه قال: نا أبو علي بن حبش المقرئ (۲) ، قال: قرئ على أبي يعلى أحمد ابن علي بن المثنى الموصلي (۳) وأنا أسمع ، قال: نا يحيى بن معين (۱) ، قال: نا أبو اليمان (۱) يعني الحكم بن نافع قال: نا إسماعيل بن عياش (۱) ، عن عمر بن محمد (۷) ، عن زيد بن أسلم (۸) ، عن أبي هريرة وسي عن النبي الله أنه سأل جبريل عن عن أبية (ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَلَة الله أن يصعقهم؟ ، قال: «هم الشهداء الله أن يصعقهم؟ ، قال: «هم الشهداء

وتابعه أيضًا إسماعيل بن عياش وهو صدوق، وقد أخرجه المصنف وسيأتي بعد هذا الحديث.

وقد أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: علىٰ شرط البخاري ومسلم «تلخيص المستدرك» ٢/ ٧٣٤ وأشار المنذري إلىٰ ثبوته في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٢١٦.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١١/ ٣٧١: صححه الحاكم ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن المثنىٰ أبو يعلى الموصلي صاحب «المسند». ثقة.

<sup>(</sup>٤) ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) الحكم بن نافع البَهْراني أبو اليمان المصيصى، ثقة.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن عيّاش بن سُلَيْم العَنَسي أبو عتبة الحِمْصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.

<sup>(</sup>٧) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة.

<sup>(</sup>٨) زيد بن أسلم مولئ عمر بن الخطاب، ثقة.

<sup>(</sup>٩) أسلم العدوي مولئ عمر بن الخطاب، ثقة.

متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب (۱) من ياقوت (أزمتها (۲) الدرّ برحائِل (۳) السندس والاستبرق (۵) (۲) ونمارها (۷) الين من الحرير مدّ خطاها مدّ أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة أنطلقوا إلىٰ ربنا نظر كيف يقضي بين خلقه يضحك إليهم الله على وإذا ضحك إلىٰ عبده في موطن فلا حساب عليه (۸).

#### (٨) [٢٥٣٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>۱) نجائب جمع نجيب وهو النفيس الفاضل «لسان العرب» لابن منظور ۱/۷۲۸ (نجب).

<sup>(</sup>٢) الأزمّة جمع زمام وهو الخيط الذي في أنف الناقة وغيرها لتشدّ به. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٢٧٢، «العين» للخليل بن أحمد ٧/ ٣٥٤ (زم).

<sup>(</sup>٣) رحائل جمع رَحْل والرّحْل: مسكن الرجل وما يصاحبه من الأثاث. «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٢٧٥ (رحل).

<sup>(</sup>٤) السُندُس: رقيق الدِّيباج ورفِيْعُه. «لسان العرب» لابن منظور ١٠٧/٦ (سندس).

<sup>(</sup>٥) الإستبرق: غليظ الديباج. «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ١٠٧ (سندس).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين لم يذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٥٣/١٢ حينما ذكر الحديث، بينما هو مثبت عند المصنف في النُسخ الأربع (م)، (أ)، (ب)، (ج) فالعلم عند الله.

<sup>(</sup>۷) في (أ): ثمارها، والتصويب من (م) وهو كذلك عند ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» والنّمار جمع نَمِرة وهي بُرْدَةٌ من صوف. «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٢٣٥ (نمر)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٢٢٧).

إسناده حسن فرواية إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد إنما هي من قبيل روايته عن الشاميين فعمر بن محمد نزيل عسقلان وهي مدينة في الشام، ورواية ابن عياش عن الشاميين مستقيمة.

[۲۵۳٦] وأخبرني ابن فنجويه (۱)، قال: نا عبد الله بن يوسف (۲)، قال: نا الحسين بن (بختويه (۳)، نا عمرو بن ثور (٤) وإبراهيم بن أبي سفيان (٥)، قالا: نا محمد بن يوسف الفريابي (٦)، قال: نا سليمان ابن (٧)، حيان (٨)،

#### التخريج:

أورده ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٥٣/١٢ عن أبي يعلىٰ به مثله. وقال: رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنه غير معروف.

قلت: شيخ إسماعيل بن عياش هو أبو اليمان الحكم بن نافع كما جاء مصرحًا به هنا في رواية الثعلبي وهو ثقة.

والحديث صحيح دون قوله (تتلقاهم الملائكة يوم القيامة...) إلىٰ آخر الحديث. فهاٰذِه الزيادة لم يذكرها أبو أسامه عند الحاكم ولا بقية بن الوليد عند المصنف في الرواية السابقة، ولا تبعُد أن تكون هاٰذِه الزيادة شاذة والعلم عند الله.

والحديث كما سبقت الإشارة أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٧٧/٢ وعزاه السيوطي لأبي يعلى كما نقله الثعلبي هنا عنه أيضًا ولم أجده في المسند ولا في المعجم له والعلم عند الله. وعزاه السيوطي أيضًا للدارقطني في «الإفراد» وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «البعث». «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٦٣٠، وقد نقلت أقوال العلماء عند الكلام على الرواية السابقة.

- (١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
- (٢) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك. لم أجد ترجمته.
  - (٣) الحسين بن محمد بن بختويه. وثقه الدارقطني.
    - (٤) الجذامي، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
- (٥) إبراهيم بن معاوية بن ذكوان بن أبي سفيان، من مشاهير المحدثين، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٦) ثقة فاضل. (٧) ما بين القوسين ساقط من (م).
    - (٨) أبو خالد الأحمر الكوفي، صدوق يخطئ.

عن محمد بن إسحاق(١)، عن يزيد الرقاشي(٢)، عن أنس بن مالك رَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [٢٦٩/ب] قالوا: يا رسول الله، من هاؤلاء الذين أستثنى الله علا؟ قال: «هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فيقول: (يا ملك الموت)(٣) خذ نفس إسرافيل (فيأخذ نفس إسرافيل)(٤). فيقول: يا ملك الموت، من بقي فيقول: سبحانك ربنا تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقى جبريل وميكائيل وملك الموت. فيقول: يا ملك الموت، خذ نفس ميكائيل فيأخذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم فيقول: يا ملك الموت من بقى فيقول: سبحانك ربى تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقى جبريل وملك الموت. فيقول: مُتْ<sup>(ه)</sup> يا ملك الموت فيموت، قال: فيقول يا جبريل من بقى فيقول تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام وجهك الباقى الدائم وجبريل الميت الفانى قال: يا جبريل، لابد من موتك فيقع ساجدًا يَخفِقُ جناحيه فيقول: سبحانك ربى تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام» فقال رسول الله على: «إنَّ فَضْل خَلْقِه علىٰ خَلْق ميكائيل كالطود العظيم على الضرب من الضراب ».

<sup>(</sup>١) أبو بكر المطّلبي إمام المغازي صدوق يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو البصرى. زاهد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (م)، (أ) والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (م)، (أ) والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (أ)، (ب).

[۲۰۳۷] وأخبرني عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر<sup>(۱)</sup>، قال: نا حاجب بن أحمد بن يرحم<sup>(۲)</sup>، قال: نا محمد بن حماد<sup>(۳)</sup>، قال: نا محمد بن الفضيل<sup>(3)</sup>، عن سليمان التيمي<sup>(٥)</sup>، عن أبي نضرة<sup>(۲)</sup>، عن جابر<sup>(۲)</sup> على قوله على: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ عَال: موسى ممن ٱستثنى الله فلا يصعق وذلك بأنه قد صعق مرةً<sup>(۸)</sup> يدل عليه:

[٢٥٣٦] الحكم على الإسناد:

ضعيف وذلك لما يأتى:

١- يزيد الرقاشي ضعيف.

٢- محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

٣- عبد الله بن يوسف، لم أجده.

بالإضافة إلى عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي سفيان لم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلًا. التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ١٣٠ للفريابي.

وعبد بن حميد وأبي نصر السجزي في «الإبانة» وابن مردويه عن أنس به.

- (١) لم أجد ترجمته.
- (٢) حَاجِبُ بن أحمد بن يَرْحُم، أبو محمد الطُوسي، مختلف فيه.
  - (٣) الأبيوردي الزاهد، ثقة.
  - (٤) أبو عبد الرحمن الضبّي، صدوق، عارف، رُمي بالتشيع.
- (٥) سليمان بن طَرْخان التيمي أبو معتمر البصري، ثقة، عابد، كان يدلس.
- (٦) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي البصري أبو نَضْرة مشهور بكنيته. ثقة.
- (٧) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السَّلَمي. صحابي ابن صحابي.
  - (٨) [٢٥٣٧] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر لم أجد ترجمته، وبقية سنده حسن وهو موقوف على جابر ﷺ. [۲۰۳۸] ما أخبرني عقيل بن أحمد (۱) أن أبا الفرج البغدادي القاضي (۲) أخبرهم عن محمد بن جرير (۳) ، قال: نا أبو كريب (٤) ، قال: نا عبدة بن سليمان (٥) ، قال: نا محمد بن عمرو (٢) ، قال: نا أبو سلمة (٧) ، عن أبي هريرة وليه قال: قال يهودي بسوق المدينة: والذي أصطفى موسى على البشر. قال: فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه ، فقال: تقول هذا وفينا رسول الله ومن في فصك بها وجهه ، فقال: تقول هذا وفينا رسول الله ومن ومن في ألشَمون ومن في ألثَرض إلا من شاء الله الله الله الفور فاكون أنا أول من يرفع رأسه فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن أستثنى الله الله الله الله الهور (٩) .

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٣١ لابن المنذر. .

التخريج:

<sup>(</sup>۱) الجرجاني لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٢) المعافى بن زكريا بن يحيى أبو الفرج، ثقة.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الطبري الإمام العلم المجتهد، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>٤) محمد بن العلاء بن كُريْب الهمداني، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) عَبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن الليثي المدني، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٧) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل آسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين سقط من (م)، والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٩) [٢٥٣٨] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف عقيل بن محمد بن أحمد لم أجد ترجمته، وهذا لا يضر فرواية

وقال كعب الأحبار: آثنا عشر حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت(١).

وقال الضحاك: هم رضوان والحور ومالك والزبانية (٢).

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه (٣).

وقال الحسن: ﴿ إِلَّا مَن شَكَّاءَ اللَّهُ ﴾ يعني: الله وحده (٤).

المصنف لهذا الحديث إنما هي رواية نسخة، والحديث مخرجٌ عند الطبري. التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣١ بالسند الذي رواه عنه المصنف هنا وسنده حسن، وأخرجه كذلك الترمذي في أبواب التفسير، في سورة الزمر (٣٢٤٥) عن أبى كريب به. وقال هذا حديث حسن صحيح.

وأحمد في «المسند» ٢/ ٤٥٠ (٩٨٢١)، وابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ذكر البعث (٤٧٧٤) وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٦/ ٣٠١ باب إخباره على عن البعث.

قلت: كلهم أخرجوه من طريق محمد بن عمرو به من حديث أبي هريرة. ومحمد بن عمرو صدوق فإسناده حسن. لكن الحديث صحيح.

وذلك لرواية البخاري له من طريق آخر عن أبي هريرة. كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله تعالىٰ ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ ٣٤١٤).

- (۱) أورده النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ١٩٣.
- (٢) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٣٠ عن أنس مرفوعًا وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه.
- (٣) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٨٠، والألوسي في «روح المعانى» ٢٨/٢٤.
  - (٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٢٨٠.

وقيل: عقارب النار وحيّاتها<sup>(١)</sup>.

وَّمُ نَفِخَ فِيهِ أَي فِي الصور وَأُخَرَك الله مرة أخرى وَفَإِذَا هُمْ قَيامٌ من قبورهم ويَنظُرُونَ إلى البعث (٢). وقيل: ينظرون أمر الله فيهم (٣). قال الحكماء: ووجه النفخ في الصور أنها علامة جعلها الله على ليتصور بها العاقل آخر الأمر ثم تجديد الخلق.

# ﴿وَأَشْرَقَتِ﴾ وأضاءت ﴿ٱلْأَرْضِ﴾





قلت: تعيين من استثناهم الله من الصعق لا يُصار إليه إلا بدليلِ ثابت، والذي ثبت به الدليل هم الشهداء ويتوقف فيما عداهم حتىٰ يثبت به دليل.

وأما ما ورد في حق موسىٰ اللَّهِ فنعم؛ الحديث فيه ثابت لكنه ليس صريحًا في الأستثناء فقد جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «... فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنىٰ الله ﷺ».

قال ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٢٣٦ في سورة النمل: (فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وهم الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون) اهـ.

- (٢) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٣٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٨١.
  - (٣) السابق.
- (٤) عُبيد بن عُمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي. مجمع علىٰ ثقته. مات قبل ابن عمر. روىٰ له (ع).
- «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٣٨٥) (ص٧٧٧)، «سير أعلام النبلاء» ٤/١٥٦.
- (٥) وهي قراءة لابن عباس أيضًا محمولة على التفسير كما قاله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٨٢/١٥ وهي من الشواذ. أنظر: «المحتسب» لابن جني ٢/٢٨٦.

كأنها جعلت مضيئة ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ قال أكثر المفسرين: بضوء ربها ، وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصَّحْو الذي لا دَجْنِ فيه (١).

وقال الضحاك: بحكم ربها(٢). وقال السدي: بعدل ربها(٣).

ويقال إن الله على يخلق في القيامة نورًا يلبسه وجه الأرض فتشرق (٤).

ويقال: إن الله ﷺ يتجلى للملائكة فتشرق الأرض بنوره (°). وأراد بالأرض عرصات القيامة (٦).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٣٢، «تفسير القرآن» للسمعاني ٤٨١/٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٥٣/١٢ وهو مروي عن قتادة ذكره الطبري.

ومعنىٰ يتضارون أي: لا يُخالف بعضهم بعضًا، يُقال: ضاررتُه مضارَّة وضِرَارًا أي خالفتُه. «معانى القرآن» للنحاس ٦/٦٩٦.

والدُّجْن: الغيم أي: لا غيم فيه فهو صحو.

<sup>«</sup>القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص١٥٤٢).

ويقال أيضًا في مثله: لادَفَنَ فيه أي: لا كدرة فيه فهو صافٍ، والدَفَن هو الدخان. «غريب الحديث» لابن الجوزى 1/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن» للسمعاني ٤٨١/٤، «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٣٦ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٨٢/١٥ ونسبوه للحَسَن. قلت: هذا القول والذي قبله معناه واحد.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) قلت: هذا راجع للقول الأول الذي عليه أكثر المفسرين.

<sup>(</sup>٦) قال الرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٧/٢٧: هلاه الأرض المذكورة ليست هي

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ قال ابن عباس رَقِيْهُمَا: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة (١٠).

وقال السدي: يعنى الذين أستشهدوا في طاعة الله(٢).

وقيل: هم الحفظة (٣) يدل عليه قوله ﴿وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ (٤).

#### CAR CARCEAR

الأرض التي يقعد عليها الآن بدليل قوله تعالىٰ ﴿ وَمُ لَكِ الْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: 28] وبدليل قوله تعالىٰ ﴿ وَمُمِلَتِ الْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكّنَا دَكّةً وَحِدةً ۞ ﴾ [الحاقة: 18] بل هي أرض أخرى يخلقها الله تعالىٰ لمحفل يوم القيامة ا.ه. فائدة: هله الآيات من سورة الزمر هي من تفسير الفخر الرازي نفسه بيقين لأنه أثناء التفسير ٢٧/ ١٥ لها أشار إلىٰ كتاب له أسماه «تأسيس التقديس» وهو له بلا ريب، وكذلك ذكره في آخر السورة تاريخ تمامه منها وذلك سنة (٢٠٣) وهي قبل وفاته بسنة واحدة ومن المعلوم أن الرازي لم يكمل تفسيره بل وصل فيه علىٰ حد غير معروف ثم أكمله عالم آخر ولم يتميز الحد الفاصل بين تفسيريهما.

ثم إن للعلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي بحثا قيّما حول تفسير الفخر الرازي، بين فيه باجتهادٍ معتمدٍ على الاستقراء والملاحظة مواطن تفسير الرازي من غيره. فليراجع نفسه الفائدة. والرسالة قد طبعت ضمن مجموعة رسائل أعدّها وعلق عليها ماجد بن عبد العزيز الزّيادي. واسم الرسالة: «مجموعٌ فيه رسائل العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي».

- (۱) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٣٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ١٩٨، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٣٧.
  - (٢) الحاشية السابقة.
- (٣) «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٨٣/١٥.
  - (٤) ق: ۲۱.

﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِاْنَ ، بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾.

# ٧٠ ﴿ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَلُ

سوقًا عنيفًا يسحبون على وجوههم ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّ ﴾ أفواجًا بعضها على إثر بعض كل أمة على حدة.

وقال أبو عبيدة والأخفش: يعني جماعات في تفرقة واحدتها زُمْرَة (١).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ السبعة وكانت قبل ذلك مغلقة. واختلف القراء في قوله ﴿ فُلِحَتُ ﴾ (وفتِّحت) فخففهما أهل الكوفة وشددهما الآخرون على التكثير (٢).

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ آ﴾ توبيخًا وتقريعًا لهم ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذاً قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴾ وهمي قوله ﷺ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قال الراغب في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٣٨٣) (زمر): زُمَرًا جمع زُمْرَةِ وهي الجماعة القليلة. وانظر «مختار الصحاح» للرازي (ص١١٦) (زمر). وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٦٤، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٣)، «الحجة» لابن خالويه (ص٣١١).

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٣.

# ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُوٓا أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴾

# قوله ﷺ ﴿ وَسِيقَ ﴾ وحشر ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ ﴾

فأطاعوه ولم يشركوا به ﴿إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ ركبانا ﴿زُمَرًا حَقَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا﴾ الواو فيه واو الحال(١) مجازه: وقد فتحت أبوابها، فأدخل الواو هلهنا لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم، وحذفها من الآية السابقة لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم.

ويقال: زِيْدُت الواو هلهنا لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب الجحيم سبعة فرقًا بينهما(٢).

[۲۰۳۹] وحكى شيخنا عبد الله بن حامد (٣)، عن أبي بكر بن عبد عبد الله أنها تسمى واو الثمانية قال: وذلك من عادة قريش أنهم يعدون العدد من الواحد إلى الثمانية فإذا بلغوا الثمانية زادوا فيها واوًا فيقولون: خمسة سته سبعة وثمانية، يدل عليه قوله ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لِيَالِ وَنَعَنِينَةَ أَيّامٍ خُسُومًا ﴾

وقال سبحانه: ﴿ التَّكِيبُونَ ٱلْعَكِدُونَ ﴾ (٢) ، فلما بلغ الثامن من

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن حامد الوزان الأصبهاني. لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن عبدوس النحوي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) الحاقة: ٧.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١١٢.

الأوصاف قال: ﴿وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ (١) وقال: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمْ ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَالْبُهُمُ ﴿ (٢) وقال تعالىٰ ﴿ ثَيِّبَنَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ (٣).

وقيل: زيادة الواو في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على على عضبه وعقوبته.

﴿ وَقَالَ لَمُكُمْ خَزَنَا لَهُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُهُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ قال قتادة: إذا قطعوا النار حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (٤).

[۲۰٤٠] وأخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد البيهقي (٥) رحمه الله، قال: نا أبو حاتم مكي بن عبدان التميمي (٢)، قال: نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر السليطي (٧)، قال: نا روح بن عبادة القيسي (٨)، قال: نا إسرائيل (٩)، عن أبي إسحاق (١٠)، عن عاصم

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٥.

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٠٢، «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) مستور. (٦) ثقة.

<sup>(</sup>٧) صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٨) ثقة.

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف الكوفي، ثقة تُكلم فيه بلا حجة.

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمْداني أبو إسحاق السَّبيعي، ثقة مكثر عابد.

ابن ضمرة (١)، عن على (٢) ضَعِيَّهُ أنه سئل عن هاذِه ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها ﴿ فقال: سيقوا إلىٰ أبواب الجنة حتى إذا ٱنتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان فعَمِدُوا إلى إحداهما فتطهروا فيها فجرت عليهم بنضرة النعيم، فلن تَغْبر أبشارُهم بعدها أبدًا، ولن تشعث أشعارهم بعدها أبدًا، كأنما دُهنوا بالدّهان، ثم عَمِدُوا إلى الأخرى فشربوا منها، فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو قذى، وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ويلقى كل غلمان صاحبهم، يطِفُون (٣) به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة يقولون: أبشر قد أعد الله تبارك وتعالى لك كذا، وأعد لك كذا. وينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هاذا فلان باسمه في الدنيا، قد قدم فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخِفّهُن الفرح حتى يخرجن إلى أُسْكُفَّة (٤) الباب ويجيء فيدخل فإذا سرر موضونة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة،

<sup>(</sup>١) عاصم بن ضَمْرَة السِّلولي الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٢) الصحابي الجليل.

<sup>(</sup>٣) هكذا هي في النسخ الأربع ومصادر الرواية وسيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>٤) الأُسْكُفَّة: عتبة الباب التي يوطأ عليها وقد تطلق على العتبة العليا وقد تطلق على العتبة السفليٰ.

<sup>«</sup>لسان العرب» لابن منظور ٩/ ١٥٦ (سكف)، «المصباح المنير» للرازي ١/ ٣٨٢ (الإسكاف).

ثم ينظر إلىٰ تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس علىٰ جندل<sup>(۱)</sup> اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأصفر وأبيض من كل لون، ثم يتكئ علىٰ أريكة من أرائكه، ثم يرفع طرفه إلىٰ سقفه، فلولا أن الله على قدر له الألمَّ أن يذهب بصره أنه مثل البرق، فيقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال فتناديهم الملائكة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنت تعملون<sup>(۱)</sup>.

واختلف أهل العربية في جواب قوله ﴿حَتَّى إِذَا﴾:

فقال بعضهم: جوابه ﴿فُلِحَتْ ﴾ والواو فيه مقحمة زائدة مجازها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها (٣) ، كقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ

فيه شيخ المصنف أبو صالح شعيب بن محمد البيهقي مستور، وبقية سنده حسن. التخريج:

<sup>(</sup>۱) في (ب): (جدل) وفي (ج): (جبل) والتصويب من (م)، (أ). والجندل: الحجارة. «لسان العرب» لابن منظور ۱۱/۸۲۱، «العين» للخليل بن أحمد ٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٤٠] الحكم على الإسناد:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٥٠٩)، والبغوي في «الجعديات» (ص٣٧٤)، والطبري في «تفسير (ص٣٧٤)، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٣٥، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ١٦٠، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٢/ ١٦٠، ١٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٦/ ٢٢٦٢ كلهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على المنظيم، موقوقًا عليه.

وعزاه السيوطي أيضًا لابن راهويه وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة والبيهقي في البعث «الدر» ٥/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للزجاج ٤/ ٣٦٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٠١.

ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً ﴾ (١) أي ضياءً. وقيل: جوابه قوله ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُما ﴾ والواو فيه ملغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها (٢)، كقول الشاعر:

فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا توهًم حالم بخيال (٣)

أراد فإذا ذلك لم يكن.

وقال بعضهم: جوابه مضمر ومعنى الكلام: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دخلوها وقالوا الحمد لله (٤).

وقال أبو عبيدة: جوابه محذوف مكفوف عن خبره والعرب تفعل هذا لدلالة الكلام عليه (٥٠)، قال الأخطل (٦٠) في آخر قصيدته:

خلا أن حيًا من قريش تفضلوا

على الناس أو أن الأكارم نَهْشَلًا(٧)

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٤٨.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۲۶/۳۲، «زاد المسير» لابن الجوزي ۲۰۱/۷.

<sup>(</sup>٣) البيت لتميم بن مقبل.

والبيت ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣٦، وابن منظور في «لسان العرب» ١/ ٥٠١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٣٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ٣٦/٢٤.

<sup>(</sup>٦) الأخطل شاعر زمانه واسمه غياث بن غوث التغلبي النصراني.

<sup>(</sup>٧) البيت مذكور في «جامع البيان» للطبري ٣٦/٢٤، «لسان العرب» لابن منظور

VO

وقال عبد مناف بن ربع (١) في آخر قصيدة له: حسل إذا أسلكوهم في قُستائدة وشي ألله الشهردا (٢) شكل كما تَظرُدُ الجَمَّالة الشُّرُدا (٢)

٧٤ قوله ﷺ ﴿ وَقَالُواْ الْحَمَّدُ لِلَهِ اللَّذِى صَدَّقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني أرض الجنة وهو قوله سبحانه ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِلِحُونَ ۞ ﴾ (٣).

﴿ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ ثواب المطيعين.

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَهِكَةَ مَآفِينَ ﴾ محدّقين (١) محيطين ﴿ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ ودخول (مِنْ) للتوكيد (٥).

١١/ ٦٨٢ وفيه: خلا أن حيًا من قريش (تفاضلوا). بدل (تفضلوا).

(۱) عبد مناف بن ربع الجربي ثم الهذلي الشاعر. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 1/ ۲۷۱.

(۲) أورد البيت البكري في «معجم ما أستعجم» ١٠٤٨/٣ وياقوت الحموي في «معجم البلدان» ٤/ ٣٤٢، وابن منظور في «لسان العرب» ٣/ ٣٤٢ (قتد). وقُتائدة: أسم موضع ونقل البكري أنه جبل بين المنصرف والروحاء.

والشُّرُدا: جمع شرود.

والجَمَّالة: أصحاب الإبل. والشِّل: الطرد.

وذكر البيت أيضًا ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ٣٦/٢٤.

- (٣) الأنساء: ١٠٥.
- (٤) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣٧ عن قتادة.
- (٥) نقله الطبري عن أهل النحو ورجحه، وذكر فيه عنهم قولًا آخر وهو: أن (قبل) و(حول) وما أشبههما ظروف تدخل فيها (مِنْ) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٣٨.

﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِمُ مَا متلذذين بذلك لا متعبدين به لأن التكليف يزول في ذلك اليوم (١).

﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم ﴾ أي بين أهل الجنة والنار ﴿ بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

[٢٥٤١] أخبرنا شعيب (٢)، قال: نا مكي (٣)، قال: نا أبو الأزهر (٤)، قال: نا روح (٥)، قال: نا سعيد (٢)، عن قتادة في الأزهر الآية، قال: فتح أول الخلق بالحمد فقال: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (٨) وختم بالحمد فقال: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْمُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) شعيب بن محمد البيهقي أبو صالح. مستور.

<sup>(</sup>٣) مكي بن عبدان بن محمد أبو حاتم التميمي. ثقة.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الزهر النيسابوري، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٥) روح بن عُبادة بن العلاء أبو محمد القيسي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي عَروبة واسم أبي عروبة مِهْران اليَشْكُري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس.

<sup>(</sup>٧) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٨) الأنعام: ١.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٤١] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف شعيب بن محمد البيهقي مستور، وبقية سنده حسن.

[۲۰٤۲] وأخبرنا ابن فنجويه (۱)، قال: نا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك (۲)، قال: نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري (۳)، قال: نا نصر بن علي (٤)، قال: نا عبد الرحمن بن عثمان (٥)، عن عباد بن ميسرة (٢)، عن محمد بن المنكد (٧)، عن ابن عمر أن النبي على قرأ على المنبر آخر سورة الزمر فتحرك المنبر مرتين.

#### التخريج:

رواه عبد الرزاق بسند صحيح في «تفسير القرآن» ٢/ ١٧٧، ورواه أيضًا الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٦٤٢ لعبد بن حميد وابن المنذر.

- (١) الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٢) لم أجد ترجمته.
  - (٣) ضعفه الدارقطني، وقال: تكلموا فيه.
  - (٤) نصر بن علي بن نصر بن علي الجَهْضَمِي الحفيد. ثقة ثبت.
- (٥) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بَحْر البَكْراوي، روىٰ عن إسرائيل بن يونس، وإسماعيل بن مسلم المكي وغيرهما كثير، روىٰ عن: إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وأزهر بن جميل وأبو عمر الدوري وغيرهم. قال ابن حجر: ضعيف. أنظر: «الجرح والتعديل» ٥/٢٦٤، «تهذيب الكمال» ٧١/ ٢٧١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٩٤٣).
- (٦) عباد بن ميسرة المِنْقَري البصري المعلّم. روىٰ عن: علي بن زيد والحسن البصري وغيرهما. روىٰ عنه: هشيم بن بشير وأبو داود الطيالسي وغيرهما. قال ابن حجر: لين الحديث. آنظر: «الجرح والتعديل» ٦/٦٦، «تهذيب الكمال» ١٦٧/١٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣١٤٩)
  - (v) ثقة فاضل.

#### CAP CAP CAP

[٢٥٤٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف.

وذلك لضعف ثلاثة من رواته وهم أحمد بن محمد الفزاري وعبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي وعباد بن ميسرة المنقري بالإضافة إلى أن شيخ ابن فنجويه عبد الله بن يوسف لم أجد له ترجمة.

#### التخريج:

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ١٧١/، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ٣٤١، والذهبي في «الضعفاء الكبير» الأعتدال» ٤/ ٣٤٥ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ٣٣٥ كلهم من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبي بحر البكراوي به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٤١٧ رواه الطبراني من طريق أبي بحر البكراوى عن عباد بن ميسرة وكلاهما ضعيف.







# سورة المؤمن(١١)

### ﴿ يِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّخْرِفِ ٱلرَّحِيدَ فِي ﴾

أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري قال:

قال الثمالي<sup>(۲)</sup>: إنما سميت بذلك من أجل خربيل مؤمن آل فرعون<sup>(۳)</sup>.

(۱) وردت تسمية هاني السورة في السنة بالاحم المؤمن فقد روى الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة البقرة (۲۸۷۹)، والدارمي في «السنن» (۳٤۲۹) عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله على: « من قرأ حم المؤمن إلى قوله: ﴿ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ [غافر: ٣] وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح ».

قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه.

وعزاه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٦٦/١٢ للبزار وقال -البزار - لا نعلمه يُروىٰ إلا بهذا الإسناد.

قلت: والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف سنن الترمذي» (ص ٣٤١- ٣٤٢) قال ابن عاشور: وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المشرق. «التحرير والتنوير» ٢٤/ ٧٥. قلت: وبهذا الاسم ترجمها البخاري ١٢٦/٦، والترمذي ٥/ ٣٧٤، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٧٤.

- (٢) ثابت بن أبي صفية الثُمالي أبو حمزة. كوفي ضعيف رافضي من الخامسة.
  - (٣) وتسمى أيضًا سورة (غافر) و(الطول) لورود ذلك في آياتها.

مكية (١). وهي أربعة ألاف وتسعمائة وستون حرفًا وأَلْف ومائة وسبع وتسعون كلمة وخمس وثمانون آية (٢).

C84800 4800 480

انظر: «الإتقان» للسيوطي ٢/ ٣٦٢، «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٢٤/ ٧٥.

(١) نقل الإجماع على أنها مكية أبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٢٩.

وكان الحسن البصري يقول إنها مكية إلا قوله تعالى ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ وذلك لأنه يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها. ويرى أن فرض صلوات خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة وإنما كان المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت.

قال ابن عاشور: وهو من بناء ضعيف على ضعيف، فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها، على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قولٍ يُنزه به الله تعالى اهد «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٢٤/٥٧، وانظر «روح المعاني» للألوسى ٢٤/٣٤.

(٢) هٰذا في عدّ أهل الشام والكوفة وفي عدّ أهل المدينة ومكة. أربع وثمانون وفي عدّ أهل البصرة ٱثنتان وثمانون وقيل ست وثمانون وقيل ثمان وثمانون.

انظر: «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ٣٩، «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٧٤ / ٧٤. «الإتقان» للسيوطي ٢/ ٤٤٤.

### في فضل الحواميم

[٣٥٤٣] قال: نا الأستاذ أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين الخبازي (١) رحمه الله قراءة عليه قال: نا أبو الشيخ الأصفهاني (٢)، قال: نا محمد بن أبي عاصم (٣)، قال: نا إبراهيم بن سليمان الحراني (٤)، قال: نا (عثمان المزني (٥)، قال: نا) (٢٧٠/ب] عبد القدوس بن حبيب (٧)، عن الحسن (٨)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الحواميم ديباج القرآن (0).

<sup>(</sup>١) ثقة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان أبو محمد المعروف بأبي الشيخ محدث أصبهان، ثقة ثبتًا مأمونًا.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن موسى المزني، قال الذهبي: روىٰ عن عطاء حديثًا منكرًا، وقال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ. «الميزان» ٥/ ٧٤، «الضعفاء» للعقيلي ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>V) عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الدمشقي الشامي الوحاظي، متروك الحديث كان لا يصدق.

<sup>(</sup>٨) الحسن البصري إمام ثقة فقيه، كان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٤٣] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا علىٰ أقل تقدير.

ففيه عبد القدوس بن حبيب تركوه وقد كذبه بعضهم. وفيه أيضًا مجموعة من الرواة لم أجد تراجمهم.

[۲۰٤٤] وأخبرنا أبو محمد الرومي (۱)، قال: أخبرنا أبو العباس السراج (۲)، قال: نا قتيبة (۳)، قال: نا ابن لهيعة (۱)، عن يزيد بن أبي حبيب (۱) أن الجراح بن أبي الجراح (۲) حدثه عن ابن عباس، قال: لكل شيء لُباب ولُباب القرآن الحواميم (۷).

التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٣ لأبي الشيخ وأبي نعيم والديلمي كلهم عن أنس مرفوعًا. ولم أجده عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» ولا عند الديلمي في «الفردوس».

قال العلامة الألباني رحمه الله: موضوع. «ضعيف الجامع» (٢٨٠٠) (ص٤١٢) وعزاه لأبي الشيخ في كتاب «الثواب».

قلت: وقد روى موقوفًا من حديث عبد الله بن مسعود.

رواه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٧٤، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٦/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٨٣، وإسناد ابن أبي شيبة صحيح.

- (١) عبد الله بن أحمد بن محمد لم أجد له ترجمة.
  - (٢) إمام حافظ ثقة.
- (٣) قُتيبة بن سعيد بن جَميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البَغْلاني، ثقة ثبت.
- (٤) عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن، صدوق خلط بعد ٱحتراق كتبه.
  - (٥) أبو رجاء واسم أبيه سويد، ثقة فقيه وكان يرسل.
  - (٦) الجرّاح بن أبي الجراح الأشجعي، صحابي مُقلّ.
    - (v) [٢٥٤٤] الحكم على الإسناد:

ضعيف. فيه ابن لهيعة ضعيف وفيه أبو محمد الرومي لم أجد له ترجمة التخريج:

عزاه السيوطي أيضًا لأبي عبيد في «فضائل القرآن» «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٣.

[۲۰٤٥] وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يعقوب القصري (۱) بها، قال: نا أبو علي الصفار (۲) ببغداد، قال: نا سعدان ابن نصر ( $^{(7)}$ ). ح

[۲۰٤٦] وأخبرنا الخبازي<sup>(٤)</sup>، قال: نا الشذائي<sup>(٥)</sup>، قال: نا ابن المنادي<sup>(۲)</sup>، عن سعدان بن نصر<sup>(۷)</sup> أن المعتمر بن سليمان الرقي<sup>(۸)</sup> حدثهم عن الخليل بن مُرة<sup>(۹)</sup> مرسلًا قال: كان النبي على يقول: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع جهنم<sup>(۱)</sup> والحطمة ولظئ

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الجرجاني، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح أبو على الصفار، ثقة.

<sup>(</sup>٣) سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفي البزاز. صدوق.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين على بن محمد بن الحسين الخبازي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن نصر الشَّذائي المقرئ، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر بن محمد بن عُبيد الله أبو الحسن المعروف بابن المنادي المقرض، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>v) أبو عثمان الثقفي البزار، صدوق.

<sup>(</sup>٨) مُعْتَمِر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، يلقب الطُّفيل، ثقة.

<sup>(</sup>٩) الخليل بن مُرّة الضُبعي البصري نزل الرَّقة، روىٰ عن: أبان بن أبي عياش، ذكوان السمان، سعيد بن أبي عروبة وغيرهم. روىٰ عنه: بقيه بن الوليد، عبد الله بن وهب، عثمان بن رقاد العقيلي وغيرهم. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: شيخ صالح. وقال البخاري: منكر الحديث، وفي موضع آخر قال: لا يصح حديثه. قال ابن حجر: ضعيف. آنظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٧٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٧٥٧).

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (م) والاستدراك من (ب).

والسعير وسقر والهاوية والجحيم فيجيء كل منهن (١) يوم القيامة على باب من هلِّه الأبواب فتقول: : لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرؤني "(٢).

[۲۰٤۷] وأخبرنا علي بن محمد بن الحسين (٣)، قال: نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة (٤)، قال: نا أبو علي أحمد بن بشر المرثدي (٥)، قال: نا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني (٦)، قال: نا جعفر بن عون (٧)، عن مسعر (٨)، عن سعد بن إبراهيم (٩)، قال: كن

ضعيف. وذلك لما يأتي:

### التخريج:

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٨٥ من طريق سعدان بن نصر به مثله. والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» (٢٨٠٢).

- (٣) الخبازي أبو الحسين على بن محمد بن الحسين. ثقة.
  - (٤) لم يحمد أمره.
- (٥) أحمد بن بشر بن سعد، أبو علي المرثدي، أحد الثقات. «تاريخ بغداد» ٤/٥٥، «المقتنى في سرد الكني» ١/٤١٣.
- (٦) إسحاق بن إسماعيل الطالْقاني أبو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتيم، ثقة تُكُلم في سماعه من جرير وحده.
  - (V) أبو عون المخزومي، صدوق.
  - (٨) مِسْعَر بن كِدَام بن ظَهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل.
- (٩) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولى قضاء المدينة. ثقة فاضل عابد.

<sup>(</sup>١) في (ب): حاميم منهم.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٤٦، ٢٥٤٥] الحكم على الإسناد:

١- ضعف الخليل بن مرة.

٢- الأنقطاع بين الخليل بن مرة والنبي ﷺ.

الحواميم يُسمين العرائس(١).

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسنات مخصبات متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم »(٢).

وقال ابن مسعود: إذا وقعت في الـ(حم) وقعت في روضات أتأنق<sup>(٣)</sup> فيها<sup>(٤)</sup>.

وقال ﷺ: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات في الثياب »(٥).

فيه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة لم يحمد أمره.

قلت: ولا يضر ذلك فالأثر ثابت.

#### التخريج:

أخرجه الدارمي في «سننه» (٣٤٦٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» ٦/١٥٣ (٣٠٢٨٤) كلاهما عن جعفر بن عون به مثله. وإسنادهما حسن.

(٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٤ لابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله قال بلغنا أن رسول الله على قال: «لكل شجرة ثمرة ..» الحديث. مطولًا. وأورده الديلمي في «مسند الفردوس» ٣/ ٥٣٩ عن أبي بن كعب ولفظه: « من سره أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم ».

وأخرج ابن مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعًا ولفظه «الحواميم روضة من رياض الجنة ». عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٣.

قال الألباني رحمه الله عن حديث سمرة: ضعيف جدًّا. «ضعيف الجامع» (ص٢١٧).

- (٣) في (ب): (أنايق) وما أثبته هو الصواب وهو كذلك في (م)، (أ).
- (٤) أورده ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود في «المصنف» ٦/ ١٥٣ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٣ لأبي عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر.
  - (٥) لم أجد من أخرجه سوى ذِكْر ابن منظور له في «لسان العرب» ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>١) [٢٥٤٧] الحكم على الإسناد:

وقال ابن سيرين: رأى رجل (١) في المنام سبع جوار حسان في مكان واحد لم ير أحسن منهن فقال لهن: لمن أنتنّ قلن: لمن قرأ اللاحم)(٢).

فأما فضائل هلْذِه السورة خاصة:

[۲۰٤۸] فأخبرنا ابن فنجویه (۳)، قال: نا ظفران (٤)، قال: نا أبو محمد بن أبي حاتم (٥)، قال: نا الحسن بن محمد بن الصباح (٦) ح. [۲۰٤٩] وأخبرنا الخبازي (٧)، قال: نا ظفران (٨)، قال: نا ابن أبى داود (٩)، قال: نا محمد بن عاصم (١٠) ح.

<sup>(</sup>١) في (م) (أحد).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن أبي الدنيا بسنده في كتابه «التهجد وقيام الليل» (ص٣٢٣ - ٣٢٤) وقال محققه مصلح بن جزاء الحارثي: إسناده ضعيف.

وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٨٨ لأبي عبيد.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) ظفران بن الحسن بن الفيرزان أبو الطيب النخاس الدينوري المعروف بالفأفاء. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أبو محمد، ثقة حافظ زاهد.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو على البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين، ثقة.

<sup>(</sup>٨) ظفران بن الحسن بن الفيرزان أبو الطيب، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني. الإمام الحافظ الثقه.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن عاصم بن عبد الله أبو جعفر الثقفي الأصبهاني، صدوق.

[۲۰۵۰] وأخبرنا الخبازي<sup>(۱)</sup>، قال: نا ابن حبش<sup>(۲)</sup>، قال: نا أبو العباس محمد بن موسى الدقاق<sup>(۳)</sup>، قال: نا عبد الله بن روح المدائني<sup>(3)</sup>.

قالوا: نا شبابة بن سوار (٥)، قال: نا مخلد بن عبد الواحد (٦)، عن على بن زيد (٧)، عن عطاء بن أبي ميمونة (٨)، عن زر بن حبيش (٩)، عن أبي بن كعب، عن النبي على قال: «من قرأ حم المؤمن لم تبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلّوا عليه واستغفروا له (10).

<sup>(</sup>١) أبو الحسين على بن محمد بن الحسين، ثقة.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن حبش الدينوري، ثقة.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عَبْدوس، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثقة حافظ رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) أبو الهذيل البصري، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٧) على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جُدْعان التيمي البصري، ضعيف.

<sup>(</sup>A) أبو معاذ واسم أبيه منيع. ثقة رمى بالقدر.

<sup>(</sup>٩) أبو مريم الأسدي، ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>١٠) [٢٥٤٨ - ٢٥٤٩ - ٢٥٥٨] الحكم على الإسناد:

ضعيف. فيه مخلد بن عبد الواحد وعلي بن زيد، ضعيفان، وفيه من لم أعثر على ترجمته.

وهذا الحديث في فضائل السور موضوع فرّقه المصنف في تفسيره فذكر عند كل سورة ما يناسبها. قال ابن الجوزي: حديث فضائل السور مصنوع بلا شك. قال الشوكاني: ولهذا الحديث طرق كلها باطلة موضوعة.

قلت: وقد سبق الكلام علىٰ هٰذا الحديث، وتخريجه.

## ﴿ بِنْ عِ اللَّهِ ٱلتَّخَيْلِ ٱلرَّحِيدَ ﴿ ﴾

### قوله ﷺ ﴿حَمْ ۞﴾



البين المقرئ (۱) قال: نا أبو القاسم بن الفضل (۱) قال: نا أبو علي بن حبش المقرئ (۱) قال: نا أبو القاسم بن الفضل (۱) قال: نا علي بن الحسين (۱) قال: نا جعفر بن مسافر (۱) قال: نا يحيى بن علي بن الحسين (۱) قال: نا رشدين (۱) عن الحسن بن ثوبان (۱) عن عكرمة (۱) قال: قال رسول الله علي: «حم اسم من أسماء الله علي وهي مفاتيح خزائن ربك » (۱).

ضعيف.

التخريج:

روي هذا عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه أبو يعلىٰ وابن عساكر. قاله السيوطي في

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) أبو علي الدينوري، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) العباس بن الفضل بن شاذان، أبو القاسم الرازي، إمام محقق مجود.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن القافلائي الواسطى وصف ب(المعدل) دلالة على توثيقه وعدالته.

<sup>(</sup>٥) أبو صالح الهُذَلي، صدوق ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٦) أبو زكريا البصري التِّنيسي أصله من البصرة، ثقة.

<sup>(</sup>٧) رِشْدِين بن سعد بن مُفلح المَهْري أبو الحجاج المصري، ضعيف.

<sup>(</sup>٨) أبو ثوبان المصرى صدوق فاضل.

<sup>(</sup>۹) مولى ابن عباس، أصله بربرى، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه.

<sup>(</sup>١٠) [٢٥٥١] الحكم على الإسناد:

١- فيه رشدين بن سعد ضعيف.

٢- لانقطاعه بين عكرمة والنبي ﷺ.

[۲۰۰۲] وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۱)، قال: نا مكي بن عبدان (۲)، قال: نا عبد الله بن هاشم (۳)، قال: نا عبد الرحمن بن مهدي (٤)، قال: نا شعبة (٥)، قال: سألت السُدّي (٦)، عن (حم) فقال: قال ابن عباس: هو ٱسم الله الأعظم (٧).

وروىٰ عكرمة عن ابن عباس قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطعة (<sup>(^)</sup>.

وقال قتادة: (حم) أسم من أسماء القرآن (١٠).

فيه عبد الله بن حامد الوزان لم أعثر فيه علىٰ جرح ولا تعديل وبقية سنده حسن.

<sup>«</sup>الدر المنثور» ٥/ ٦٩٢، وقال: وسنده ضعيف. وانظر: «تاريخ دمشق» ٣٤/ ١٦، وعزاه السيوطي أيضًا لابن مردويه عن أبي أمامة. «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>١) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم التميمي ثقة.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث.

<sup>(</sup>٥) شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكى أبو بسطام، ثقة حافظ متقن.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدَّي الكبير، صدوق يَهم ورُمي بالتشيع.

<sup>(</sup>v) [٢٥٥٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>A) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣٩، والنحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٩) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) أورده الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣٩، والنحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٠١.

وقال مجاهد: فواتح السور(١).

وقال القرظي: أقسم الله بحلمه وملكه أن لا يعذب أحدًا عاد إليه يقول لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه (٢).

وقال الشعبي: شعار السورة<sup>(٣)</sup>.

وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني: الحاء أفتتاح أسماء الله حليم وحميد وحيّ وحنّان وحكيم، والميم أفتتاح أسمائه ملك ومجيد ومنّان (٤). يدل عليه ما روى أنس بن مالك عليه أنه قال: سأل أعرابي رسول الله عليه ما (حم) فإنا لا نعرفها في لغتنا فقال عليه: (جم) فإنا لا نعرفها في لغتنا فقال عليه: (بَدْءُ أسماءٍ وفواتِحُ سُورٍ (٥).

وقال الضحاك والكسائي: معناه قضى ما هو كائن (٢٠). كأنهما أرادا الإشارة إلى (حُمّ) بضم الحاء وتشديد الميم.

<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) هذا راجع لمن قال إنه آسم من أسماء الله أقسم به. «جامع البيان» للطبري (٢) هذا راجع لمن قال إنه آسم من أسماء الله أقسم به. «جامع البيان» للطبري

<sup>(</sup>٣) الذي وقفت عليه من قول الشعبي هو قوله: لكل كتاب سرّ وإن سر هذا القرآن فواتح السور. أنظر: «الدر المنثور» للسيوطي ١/٥٦ ثم قال الشعبي لمن سأله عنها: دعها وسل عما بدا لك. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) لم أجده، ونقله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٥٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٨٩/١٥.

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٥٤٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/١٥، وانظر معنى (حُمّ) في «لسان العرب» ١٢/ ١٥٠ وقد ذكر فيه مثل ما نقله المصنف عن الضحاك والكسائي.

# ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾

وقرأ الباقون بالفتح<sup>(٦)</sup>.

## ﴿غَافِرِ ٱلذَّنْبِ﴾



قال ابن عباس: غافر الذنب لمن قال: لا إله إلا الله و ﴿ وَقَابِلِ اللهِ وَ ﴿ وَقَابِلِ اللهِ وَ ﴿ وَقَابِكِ مَمن قال: لا إله إلا الله و ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ لمن لا يقول: لا إله إلا الله ﴿ ذِي ٱلْعَنىٰ عمن لا يقول لا إله إلا الله (٧).

<sup>(</sup>١) يحيىٰ بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا. ثقة، حافظ، فاضل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وقد كتب بهاذا اللفظ في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٧٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية 3/ ٥٤٥، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٢٦)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن عبد الله أبو الحسن النحاس مقرئ الديار المصرية، تصدر للإقراء مدة فقرأ عليه خلقٌ لإتقانه. توفي سنة بضع وثمانين ومائتين. أنظر: «معرفة القراء الكبار» ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٧٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/ ٥٤٥، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٦ - ٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) الحاشية السابقة وانظر أيضًا: «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٢٧).

<sup>(</sup>٧) «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٦٤٥، وعزاه للطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عمر.

وقال الضحاك: (ذي المنّ)(١).

وقال قتادة: ذي النعم<sup>(٢)</sup>.

وقال السدي: ذي السعة<sup>(٣)</sup>.

وقال الحسن: ذي الفضل (٤).

وقال ابن زيد: ذي القدرة (٥).

وأصل الطول الإنعام الذي يطول مدّته على صاحبه (٦).

يقال: اللهم طُللَّ علينا: أي أنعِم وتفضل (٧). ومنه قيل للنفع: طائل يقال في الكلام: ما حليت من فلان بطائِل وما حَضْيِتُ منه بنائل: أي لم أجد منه منفعة.

[٢٥٥٣] أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (٨) رحمه الله، قال:

<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٤٢، وعزاه لعكرمة وكذلك عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٥ قلت: في (أ)، (ب) (ذي المنن).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٢٤، «النكت والعيون» للماوردي وعزاه لابن عباس ٥/ ١٤٢ وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ٥/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٤٢، وعزاه لمجاهد. والسيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٤٢، «الجامع لأحكام القرآن» ١٥ / ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) قال الراغب في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٥٣٣) والطّوْلُ خص به الفضل والمنّ.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٦/٢٧.

<sup>(</sup>٨) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

نا أحمد بن جعفر بن حمدان (۱)، قال: نا يوسف بن عبد الله بن ماهان (۲)، قال: نا موسى بن إسماعيل (۳)، قال: نا حماد (٤)، قال: نا ثابت (٥)، قال: كنت إلى جانب سُرادق (٢) مصعب بن الزبير (٧) في مكان لا تمر فيه الدواب وقد استفتحت ﴿حمد ش تَزِيلُ الْكِئنِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ش فمر رجل على دابة فلما قلت ﴿عَافِرِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ش فمر الذنب العفر لي ذنبي، قلت ﴿وَقَابِلِ التّوبِ قال: قل قال: قل يا غافر الذنب أغفر لي ذنبي، قلت ﴿وَقَابِلِ التّوبِ قال: قل قال: قل يا شديد العقاب أعف عني عقابي، قلت ﴿ذِي الطّولِ على قال قل: يا فلم أر يا فالم طلّ علي بخير، قال (٨) ثم التفت يمينًا وشمالًا فلم أر شيئًا (٩).

<sup>(</sup>١) أبو بكر القطيعي، ثقه.

<sup>(</sup>٢) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أبو سلمة البصرى التَّبُوذكي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) حماد بن سلمة بن دينار البصرى، أبو سلمة. ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثابت بن أسلم البُناني. ثقة.

<sup>(</sup>٦) السُّرادِق: ما أحاط بالبناء. «لسان العرب» لابن منظور ١٥٧/١٠ (سردق).

<sup>(</sup>٧) مصعب بن الزبير بن العوّام بن خويلد القرشي الأسدي أبو عبد الله، من ثقات التابعين.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) [٢٥٥٣] الحكم على الإسناد:

فيه يوسف بن عبد الله، لم أجد ترجمته.

التخريج:

رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠ / ٣٢٦٣، وفيه حماد بن واقد أبو

وقال أهل الإشارة (١٠): غافر الذنب فضلًا، وقابل التوب وعدًا، شديد العقاب عدلًا ذي الطول نعما (٢).

﴿ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ فردًا. والتوب يجوز أن يكون مصدرًا ويحتمل أن يكون جمع توبة (٣). مثل دَوْم وَدوْمَة وعَوْم وعَوْمَة.

[۲۰۰٤] أخبرنا عبد الله بن حامد (ئ) قراءة عليه قال: أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن (ه)، قال: نا داود بن سليمان (٦)، قال: نا عبد بن حميد (٧)، قال: نا كثير بن هشام (٨) [۲۷۲/أ] قال: نا جعفر بن برقان (٩)، قال: نا يزيد بن الأصم (١٠) أن رجلًا كان ذا بأس وكان يوفد إلى عمر قال: نا يزيد بن الأصم (١٠) أن رجلًا كان ذا بأس وكان يوفد إلى عمر

عمر الصفار وهو ضعيف. «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٥٠٨).

وذكرها هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص٢١٤) بدون سند في كرامات ثابت البناني.

<sup>(</sup>۱) سبق الكلام عليهم في سورة الزمر بعد قوله تعالىٰ ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ)، (ب) التوبة.

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر المطوعي البخاري، المعروف بابن أبي الهيثم، من مشايخ بخارى، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>٦) داود بن سليمان، أبو خزيمة القطان البخاري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>V) عبد بن حميد الكسي أبو محمد صاحب «المسند»، ثقة.

<sup>(</sup>A) أبو سهل الرَّقي نزيل بغداد، ثقة.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله الرَّقي، صدوق يهم في حديث الزهري.

<sup>(</sup>١٠) أبو عوف كوفي نزل الرَّقة، ثقة.

ابن الخطاب رضوان الله عليه لبأسه وكان من أهل الشام وأن عمر وليه فقده فسأل عنه فقيل له: يتابع (۱) في هذا الشراب فدعا عمر وليه كاتبه فقال: أكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني فقال: أكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم حمّ التزيل الكيك من الله الغير ألقيليم في غافر الذّب وقابل التوب شديد المقاب ذي الطول لا إله إلا هو أليه الموبيد في وختم على الكتاب ودفعه إلى رسوله فقال: لا تدفعن الكتاب إليه حتى تجده صحوان. ثم أمر من عنده فدعوا له أن يُقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما أتت الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه. فلم يزل يرددها على نفسه حتى بكى ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته وحاله، فلما بلغ عمر أمْرُه قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زل (۱) فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشياطين عليه (۲).

<sup>(</sup>١) في (م): (يبايع) والتصويب من (أ)، (ب) وبقية المراجع.

<sup>(</sup>٢) في (أ) زل زلةً.

<sup>(</sup>٣) [٢٥٥٤] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف عبد الله بن حامد وداود بن سليمان لم يذكرا بجرح أو تعديل. التخريج:

القصة عن يزيد بن الأصم رُويت من طرق عن جعفر بن برقان عنه وهانيه الطرق يجبر بعضها بعضًا.

فقد رواها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٢٦٣/١٠ عن موسىٰ بن مروان الرقي عن عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان به.

# ﴿مَا يُجُدِلُ﴾ ما يخاصم ويماري

**.** 

﴿ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ ﴾ بالإنكار لها ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

[٢٥٥٥] أخبرنا عبد الله بن حامد (١)، قال: نا محمد بن يعقوب (٢)، قال: نا محمد بن يعقوب (٣)، قال: نا خلف بن الوليد (٤)، قال: نا أبو جعفر الرازي (٥)، عن الربيع بن أنس (٦)، عن أبي العالية (٧)، قال: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: ﴿مَا يُجُدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِي القرآن: ﴿مَا يُجُدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ و ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِي

وموسى بن مروان قال فيه ابن حجر: مقبول.

<sup>«</sup>تقريب التهذيب» لابن حجر (٧٠٠٩)، وبقية سنده حسن.

فهاذا الطريق مع سند المصنف يجبر أحدهما الآخر ويدل على أن للقصة أصلًا والعلم عند الله.

كما روى هانيه القصة أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٨٧ بسنده ولم أعثر على ترجمة لبعض رجاله، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على جرح فيه ولا تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس السناني المَعْقلي النيسابوري الأصم ثقة مأمون لا يجد أحد فيه مغمزًا بحجة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق الصّنعَاني ويقال أيضًا الصاغاني أبو بكر نزيل بغداد، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر ويقال أبو الوليد الجوهري البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) مشهور بكنيته واسمه عيسىٰ بن أبي عيسىٰ واسم أبيه عبد الله بن ماهان، صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٦) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، بصري نزيل خراسان، صدوق له أوهام ورُمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٧) رفيع بن مهران أبو العالية الرِّياحي، ثقة كثير الإرسال.

ٱلْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١)(٢).

[۲۰۰۲] وأخبرنا عبد الله (۳)، قال: نا محمد بن خالد (٤)، قال: نا داود بن سليمان (٥)، قال: نا عبد بن حميد (٢)، قال: نا الحسين بن علي الجعفي (٧)، عن زائدة (٨)، عن ليث (٩)، عن سعد بن إبراهيم (١٠)، عن أبي سلمة (١١)، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: (إن جدالًا في القرآن كفر (11).

فيه عبد الله بن حامد الوزان لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية سنده حسن.

- (v) أبو عبد الله الجعفى الكوفي المقرئ، ثقة عابد.
  - (A) أبو الصلت الكوفي. ثقة ثبت صاحب سنة.
- (٩) الليث بن أبي سُليم بن زُنَيْم. صدوق آختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتُرك.
  - (١٠) ابن عبد الرحمن بن عوف. كان ثقة فاضلًا عابدًا.
  - (١١) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر.

### (١٢) [٢٥٥٦] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم. فهو متروك، وشيخ المصنف وداود بن سليمان، لم يذكرا بجرح أو تعديل.

### التخريج:

رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٢/ ٤٧٨ (١٠٢٠٢)، ٢/ ٤٩٤ (١٠٤١٤)، والدارقطني في «العلل» ٩/ ٣١٥ (١٧٩٠)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٤٣

<sup>(</sup>١) القرة: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٥٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن حامد الوزان. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر المطوعى، من مشايخ بخارى، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد، وقيل أبو خزيمة القطان الكرميني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) الكسى، أبو محمد ثقة حافظ.

﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ نَقَلَّبُهُم ﴾ تصرفهم ﴿ فِي الْلِلَدِ ﴾ للتجارة وبقاؤهم فيها مع كفرهم فإن الله يمهلهم ولا يهملهم نظيره ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْلِلَهِ اللهِ عَلَيْكُ ﴾ (١).

# ثم يقول: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ ﴾

(٢٨٨٣) كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

ورواه أبو داود في كتاب: السنة، باب: النهي عن الجدال في القرآن (٢٠٠٣)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٤/٤٣٤.

كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظهُ «المراء في القرآن كفر».

قلت: سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه -عن أبي سلمة- سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو، واختلف فيه علىٰ سعد فرواه بعضهم عن سعد عن أبي سلمة، ورواه البعض عن سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وهو الصحيح، وهو قول الثوري وغيره ا.ه. بتصرف. «العلل» ٩/ ٣١٥.

والحديث صححه الحاكم في «المستدرك» ٢٤٣/٢ ورواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٤/ ٣٢٤. وحسنه ابن القيم في حاشيته على «سنن أبي داود» ٢١/ ٢٣٠، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ص ٦١)، «مشكاة المصابيح» ٢٩/١.

قال ابن عبد البر: ومعناه أن يتمارى أثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر.

وأما الفِقْهُ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلىٰ ردّ الفروع على الأصول للحاجة إلىٰ ذلك.

«جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ٩٢٨ - ٩٢٩.

(1) آل عمران: 197 - 19V.

الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالمخالفة والعداوة ﴿مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي من بعد قوم نوح.

﴿ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ ويقتلوه (١).

قال الفراء: حقه أن يقول: برسولها. وكذلك هي في قراءة عبد الله عن الله عبد ا

﴿ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿.

﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ﴾ وههنا تمام الكلام.

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ من الملائكة.

قال ابن عباس رفي : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام (٤).

وقال ميسرة: أرجلهم في الأرض ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفًا من أهل السماء السابعة، وأهل السماء السابعة أشد خوفًا من السماء التي تليها،

<sup>(</sup>۱) عن قتادة رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٤٣ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) أشار إليها الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٤٣ وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) «معانى القرآن» للفراء ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» «الدر المنثور» للسيوطي ٦٤٨/٥.

والتي تليها أشد خوفًا من التي تليها(١).

وقال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابًا من نور (٢٠).

[۲٥٥٧] وأخبرنا ابن فنجويه (٣)، قال: نا مخلد بن جعفر (٤)، قال: نا الحسن بن علويه (٥)، قال: نا إسماعيل بن عيسي (٢)، قال: نا إسحاق (٩)، قال: أخبرني مقاتل (٨)، عن الضحاك (٩)، عن ابن عباس، قال: لما خلق الله الله حملة العرش قال لهم: أحملوا عرشي فلم يطيقوا، فخلق مع كل ملك منهم من أعوانهم مثل جنود من في سبع سماوات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق، فقال: أحملوا عرشي، فلم يطيقوا، فخلق مع كل واحد فهم جنود سبع سموات وسبع أراضين وما في الأرض من عدد الحصي والثرئ فقال: أحملوا عرشي، فلم يطيقوا، فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، أستقلوا عرش ربنا، قال: فنفذت أقدامهم في

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ١٤٨ لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٩٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق كثير، الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) الباقرجي الدقاق أبو على. أختلط بعد أن كان أمره مستقيمًا.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد البغدادي القطان، ثقة.

<sup>(</sup>٦) البغدادي العطار، ضعفه الأزدي وصححه غيره.

<sup>(</sup>٧) أبو حذيفة. البخارى، كذاب.

<sup>(</sup>٨) ابن سليمان كذبوه وهجروه، ورمى بالتجسيم.

<sup>(</sup>٩) ابن مزاحم. صدوق كثير الإرسال.

الأرض السابعة على متن الثرى، فلم تستقر، فكتب في قدم كل (١) ملك منهم ٱسمًا من أسمائه فاستقرت أقدامهم (٢).

وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا فيما خلق الله من الملائكة ، فإن خلقًا من الملائكة يقال له: إسرافيل ، زاوية من زوايا العرش على كاهله ، وقدماه في الأرض السفلي (وقد مرق رأسه من سبع سماوات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوضع) » (٣).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٢) [٢٥٥٧] الحكم على الإسناد:

سنده موضوع. فيه: مقاتل بن سليمان كذبوه، وإسحاق بن بشر ضعيف تالف.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (م) والاستدراك من (ب).

والحديث رواه أبو الشيخ في «العظمة» ٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨، ٣/ ٩٤٩ - ٩٥٠، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٦٥ - ٦٦ من طريق إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على خرج على أصحابه فقال: «ما جمعكم»؟ قالوا: اُجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. فقال: «ألا أخبركم ببعض عظمته؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «إن ملكًا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى ».

قال أبو نعيم: تفرد به إسماعيل بن عياش عن الأحوص عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. «حلية الأولياء» ٦٦/٦.

قلت: والأحوص هو ابن حكيم بن عمير الشامي. ضعيف.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٢٧، «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ١/ ٩٢.

وروى موسى بن عقبة (١) عن محمد بن المنكدر (٢) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٣/ ٢١٨: غريب.

قلت: رواه أيضًا أبو الشيخ في «العظمة» ١/ ٢٣٧، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 17.7 من طريق عبد الجليل عن شهر عن عبد الله بن سلام مرفوعًا ولفظه: «لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله. فإنه خلق خلقًا قدماه في الأرض السابعة السفلئ، ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين قدميه إلى منكبيه مسيرة ثلاث مائة عام، وما بين كتفيه إلى أخمص قدميه مسيرة ثلاث مائة عام. فالخالق أعظم من المخلوق ».

قال الألباني رحمه الله:

أخرجه أبو نعيم، وإسناده حسن في الشواهد. فعبد الجليل بن عطية وشهر بن حوشب صدوقان سيئا الحفظ، وسائر الرجال ثقات.

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني ٣٩٦/٤.

وخلاصة القول:

هي أن أول الحديث: « لا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا فيما خلق » حسنة بمجموع الطرق.

فقد حسنها الألباني «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٣٩٧/٤، وقواها العجلوني في «كشف الخفاء» ١/ ٣١١.

وأما بقية الحديث فضعيف. تفرد به إسماعيل بن عياش عن الأحوص عن شهر عن ابن عباس. وقد عرفت ضعف الأحوص، والعلم عند الله.

قوله في الحديث: «حتى يصير كأنه الوضع» قال المروزي: الوضع العصفور الصغير. «تعظيم قدر الصلاة» ٢/ ٦٤٩.

- (١) الأسدي. ثقة فقيه إمام في المغازي.
- (٢) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر التميمي المدني، ثقة فاضل.

سبعمائة عام» (١).

وفي الخبر أن الله على أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة عرشه تفضيلًا لهم على سائر الملائكة (٢).

### (١) الحكم على الإسناد:

الحديث صحيح.

التخريج:

رواه ابن طهمان في «مشيخته» (ص٧٢) عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا مثله.

ومن طريق ابن طهمان رواه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في الجهمية (٤٧٢٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٢/ ١٩٩، وأبو الشيخ في «العظمة» / ٤٧٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» / ٢٠.

قال ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٦٦٥: أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا. وإسناده علىٰ شرط الصحيح.

وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٤٧: أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن جابر بسند صحيح.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ٢٥٣: ورواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

قال الطبراني: لم يروه عن موسى إلا إبراهيم بن طهمان. «المعجم الأوسط» / ١٩٩٨. قلت: إبراهيم بن طهمان، ثقة، كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٨٩) (ص٠٩).

ولهاذا قال الذهبي: إسناده صحيح «مختصر العلو» (ص١١٤). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١ ٢٣٢.

(٢) لم أجده وكذلك قال ابن حجر في «حاشية الكشاف» ١٥٢/٤، وذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» ٢٨/٢٧، والقرطبي أيضًا في «الجامع» ١٥٤/١٥.

فهاذِه صفة حملة العرش.

### فأما صفة العرش:

فروى لقمان بن عامر عن أبيه (١) ، قال: إن الله الله العرش من جوهرة خضراء ، للعرش ألف ألف رأس وستمائة ألف رأس. في الرأس ألف ألف وجه وستمائة ألف وجه الوجه الواحد كطباق الدنيا ألف ألف مرة وستمائة ألف مرة ، في الوجه ألف ألف وستمائة ألف لسان ، كل لسان يسبح الله بألف ألف لغة ، خلق الله لكل لغة من لغات العرش خلقًا في ملكوته يسبحه ويقدسه بتلك اللغة (٢).

وروى (٣) جعفر بن محمد (٤) ، عن أبيه (٥) ، عن جده (٢) أنه قال: إن بين القائمة من قوائم العرش وبين القائمة الثانية خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام. والعرش يُكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله. والأشياء كلها في العرش كحلقة

<sup>(</sup>١) عامر الوصابي. لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده. وأورد الزمخشري أوله وحكاه بصيغة التمريض، وكذلك فعل القرطبي والرازي.

انظر: «الكشاف» للزمخشري ٤/ ١٥٢، «مفاتيح الغيب» للرازي ٢٨/٢٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) سيسوق المصنف سنده بعد نهاية الحديث.

<sup>(</sup>٤) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بالصادق. صدوق فقيه إمام.

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٦) على بن الحسين بن على بن أبي طالب زين العابدين. ثقة ثبت عابد فقيه فاضل.

(ملقاة)(۱) في فلاة [۲۷۱/ب]، وإن لله ملك يقال له: حزقائيل، له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، فخطر له خاطر! هل فوق الله شيء؟ فزاده الله مثلها أجنحة أخرى، فكان له ستة ومليون ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله سبحانه إليه أيها الملك طِرْ، فطار مقدار عشرين ألف سنة لم ينل رأس قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في الجناح والقوة وأمره أن يطير، فطار مقدار ثلاثين ألف سنة فلم ينل أيضًا، فأوحى الله على إليه أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ عرشي، فقال الملك: سبحان ربي الأعلى، فأنزل الله على هستودكم ».

[۲۰۰۸] أخبرناه ناقل بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار (۲)، قال: نا محمد بن عبد الله بن شاذان (۳)، قال: نا الحسين بن زيدك (٤)، قال: نا موسى بن إسماعيل الجبلي (٥)، قال: نا ميسرة بن عبد ربه (٢)، عن جعفر بن محمد (٧).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٢) لم أجد ترجمته. (٣) أبو بكر الرازي الصوفي، ما هو بمؤتمن.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن زيدك. لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أبو عمران الواسطي، صالح الحديث ليس به بأس.

<sup>(</sup>٦) التستري الفارسي كذاب مشهور.

<sup>(</sup>٧) [٢٥٥٨] الحكم على الإسناد:

الإسناد موضوع.

وقال مقاتل: حملة العرش أول خلق الله من الملائكة (١).

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: العرش أخوف الخلق من الله. وإن بعض ألسنته لينطق بهاذه الكلمات: أعوذ بالله من غضب الله، وأعوذ بالله من سخط الله، وأعوذ بالله من نقمة الله، وأعوذ بالله من كيد الله(٢).

[۲۰۰۹] وأخبرني ناقل بن راقم (۳)، قال: نا محمد بن عبد الله (٤)، قال: نا الحسين بن زيدك (٥)، قال: نا موسى بن إسماعيل (٦)، قال: نا

فيه ميسرة بن عبد ربه كذاب وفيه أيضًا محمد بن عبد الله بن شاذان ليس بمؤتمن، وشيخ المصنف لم أجده.

#### التخريج:

قوله في آخر الحديث: «اجعلوها في سجودكم» هذا القدر صحيح عن النبي ﷺ لوروده من طرق أخرىٰ ثابتة.

فقد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ١/ ٣٣٤ عن عقبة بن عامر ﷺ قال: لما نزلت ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞﴾ قال لنا النبي ﷺ: «اجعلوها في سجودكم».

ورواه كذلك الحاكم في «المستدرك» ٣٤٧/١ عن عقبة به. وقال: هذا حديث حجازى صحيح الإسناد.

ورواه أيضًا أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٦٩)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود (٨٨٧)، ورواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٥/ ٢٢٥.

- (١) لم أجده.
- (٢) لم أجده، وإن كان سنده هو السند السابق الذي فيه ميسرة بن عبد ربه فهو موضوع.
- (٣) لم أجد ترجمته.(٤) أبو بكر الرازي الصوفى، ما هو بمؤتمن.
  - (٥) لم أجد ترجمته.
  - (٦) أبو عمران الواسطي. صالح الحديث، ليس به بأس.

ميسرة بن عبد ربه (۱) ، عن جعفر بن محمد (۲) ، عن أبيه (۳) ، عن جده (٤) ، قال: إن الله تعالىٰ لما نظر إلى الجوهرة جمدت فصارت جوهرة حمراء، ثم نظر إليها ثانية فذابَت وارتعدت من خوف ربها، ثم نظر إليها الثالثة فصارت ماء، ثم نظر إليها الرابعة فجمد بعضها فخُلق من النصف العرش ومن النصف الماء، ثم تركها علىٰ حالتها فمن ثم ترعد إلىٰ يوم القيامة (٥).

وروئ ثور بن يزيد<sup>(٦)</sup>، عن خالد بن معدان<sup>(٧)</sup>، عن كعب الأحبار<sup>(٨)</sup> أنه قال: لما خلق الله ﷺ العرش قال: لن يخلق الله خلقًا أعظم مني فاهتز فطوقه الله بحيّة لها سبعون ألف جناح في الجناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصي والثرئ وعدد أيام الدنيا وعدد

إسناده موضوع.

<sup>(</sup>۱) التسترى الفارسي. كذاب مشهور.

<sup>(</sup>٢) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صدوق.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٤) زين العابدين. ثقة عابد، ثبت فقيه، فاضل مشهور.

<sup>(</sup>٥) [٢٥٥٩] الحكم على الإسناد:

فيه ميسرة بن عبد ربه كذاب وفيه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان ليس بمؤتمن، وشيخ المصنف والحسين بن زيدك لم أجدهما.

<sup>(</sup>٦) أبو خالد الشامى ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر.

<sup>(</sup>٧) الكَلاَعي الحمصي، أبو عبد الله. ثقة عابد يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>٨) كعب بن مَاتِع الحِمْيري، ثقة.

الملائكة أجمعين فالتوت الحية بالعرش فالعرش إلى نصف الحية (١).

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة (٢). وروى عطاء بن السائب (٣)، عن أبيه (٤)، عن عبد الله بن عمرو (٥)

قلت: وقد ورد عن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد مرفوعًا خبر قريبٌ من هذا ولفظه « دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ما تسمع نفس شيئًا من حِسِّ تلك الحُجُب إلا زهقت نفسها ».

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ٢/ ٣٥٢ (٧٨٨)، وأبو يعلىٰ في «المسند» ٢/ ٣١٢، والروياني في «مسنده» ٢/ ٣١٢، والطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ١٤٨.

قال الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب «السنة» لابن أبي عاصم ٢/٣٥٣: إسناده ضعيف، موسى بن عبيدة وهو الربذى ضعيف وسائر رواته ثقات.

قلت: ومدار الحديث على موسىٰ بن عبيدة هذا. والله أعلم.

وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ١٦٧ وقال: لا أصل له فيه عمر بن الحكم قال فيه البخاري: ذاهب الحديث ا.ه. وهذا خطأ من ابن الجوزي رحمه الله، فإن البخاري لم يقل هذا في عمر بن الحكم بن ثوبان بل قاله في عمر بن الحكم الهذلي راوي آخر. أنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ١٤٦ - في عمر بن المغنى في الضعفاء» للذهبي ٢/ ٤٦٥.

- (٣) عطاء بن السائب أبو محمد ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق ٱختلط.
  - (٤) السائب بن مالك أو ابن زيد الكوفي، ثقة.
    - (٥) ابن العاص، صحابي جليل.

<sup>(</sup>۱) لم أجده مسندًا، ولم يذكره حسب علمي سوى القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) أورده عن مجاهد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٩٥، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٩٥، وأبو الشيخ في «العظمة» ٢/ ٦٩٣.

قال: قال رسول الله عليه: « وجدت في سرادقات العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله »(١).

### (١) الحكم على الإسناد:

معلق وفيه عطاء آختلط، والحديث موضوع.

#### التخريج:

لم أجده عن عبد الله بن عمرو بل عن ابن عباس وأبي الدرداء وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، مرفوعًا في الكل، بألفاظ متقاربة، ولم يذكر فيه حمزة بن عبد المطلب.

أما حديث ابن عباس فلفظه: «لما عرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش مكتوبًا: لا إلله إلا الله محمد رسول الله على، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين»، ولفظ حديث أبي الدرداء: «رأيت ليلة أسري بي في العرش فرندة خضراء فيها مكتوب بنور أبيض: لا إلله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق».

وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فلفظه: ليلة أسري بي رأيت على العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين يقتل مظلومًا.

حديث ابن عباس فيه علي بن جميل الرقي كذبه ابن حبان وتابعه معروف بن أبي معروف البلخي، قال عنه ابن عدى: يسرق الحديث.

وحديث أبي الدرداء فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد، قال يحيى بن معين: ليس بشيء كذاب دجال سوء خبيث.

وحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فيه عبد الرحمن بن عفان أبو بكر الصوفي، قال عنه يحيى بن معين: كذاب مُكذّب. وفيه أيضًا محمد بن مجيب كذبه أيضًا ابن معين.

انظر: «ميزان الأعتدال» للذهبي ٥/ ١٤٤، «لسان الميزان» لابن حجر ٣/ ٤٢٣،

وروى سعيد بن جبير عن أبي الحمراء خادم النبي على قال: سمعت رسول الله على يقول « رأيت ليلة أسري بي على ساق العرش الأيمن مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بعليّ ونصرته به »(١).

وروي عن عقبة بن عامر أن النبي عَلَيْ قال: «الحسن والحسين (<sup>۳)</sup>. العرش وليسا بمعلقين »<sup>(۳)</sup>.

4/ ٢٠٩، «المغني في الضعفاء» للذهبي ٢/ ٦٦٩، «الكامل» لابن عدي ٢/ ٣٢٥، «الموضوعات» لابن الجوزي ٢/ ٣٢٥، «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص٣٣٩)، «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي ٢/ ١٩٩٧.

والسُرادِقات جمع سُرادِق وهو ما أحاط بالبناء. «لسان العرب» لابن منظور (سردق) ۱۵۷/۱۰.

#### (١) الحديث موضوع.

يُروىٰ عن أبي الحمراء وعن أنس بن مالك.

قال الذهبي: هٰذا ٱختلاق بَيّن.

وقال ابن عدى: هذا حديث باطل.

وقال ابن حجر: موضوع لا ريب فيه.

انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر ۳۳۲/٤۲، ۴۷۵، «لسان المیزان» لابن حجر ۲/ ۲۲۸، «تنزیه الشریعة» لابن عراق ۱/ ۲۰۱، «العلل المتناهیة» لابن الجوزي ۱/ ۲۳۷، «ذیل اللآلی» (ص ۲۶).

(٢) في (م): (شيفا) والتصحيح من (أ).

(٣) الحديث ضعيف.

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ١٠٨/١، وضعفه الألباني في «ضعيف الحامع» (ص ٤١٠) (٢٧٨٣). قوله في الحديث «شِنْفا» الشنف القرط المعلق في الوجه أي الأذن، والمراد أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يساره. انظر: «فيض القدير» للمناوى ٣/ ٥٥١.

وقوله تعالميٰ ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ قال وهب بن منبه: إن حول العرش سبعون صنفًا من الملائكة صف خلف صف يدورون حول العرش يطوفون به، يقبل هاؤلاء ويدبر هاؤلاء، فإذا ٱستقبل بعضهم هلّل هاؤلاء وكبر هاؤلاء ومن ورائهم سبعون ألف صفِّ قيام، أيديهم إلى أعناقهم، قد وضعوها على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا(١) سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك وأجلك أنت الله(٢) لا إله غيرك أنت الأكبر الأكبر، الخلق كلهم لك راجعون. ومن وراء هاؤلاء مائة ألف صفٍّ من الملائكة، قد وضعوا اليمني على اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميد لا يسبحه الآخر، ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أربعمائة عام، واحتجب الله بينه وبين الملائكة الذين هم حملة العرش بسبعين حجابًا من نار وسبعين حجابًا من ظلمة وسبعين حجابًا من نور وسبعين حجابًا من دُرِ أبيض وسبعين حجابًا من ياقوت أحمر وسبعين حجابًا من زبرجد أخضر وسبعين حجابًا من ثلج وسبعين حجابًا من ماء وسبعين حجابًا من بَرَدٍ وما لا يعلمه إلا الله ﷺ قال (٣) ولكل واحد من حملة العرش ومن حوله أربعة وجوه: وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر

<sup>(</sup>١) سقط من (م)، والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م)، والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

ووجه إنسان، ولكل واحد منهم أربعة أجنحة. أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيُصعق وأما جناحان فيطير بهما، ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد (١).

وقال يزيد الرقاشي: إن لله الله ملائكة حول العرش يسمون المخلخلين تجري أعينهم مثل الأنهار إلىٰ يوم القيامة يميدون كأنما تنفظهم الريح من خشية الله فيقول لهم الله جل جلاله: يا ملائكتي ما الذي يخيفكم، فيقولون: يا ربنا لو أن أهل الأرض الطلعوا من عزتك وعظمتك علىٰ ما الطعنا عليه ما أساغوا طعامًا ولا شرابًا ولا انبسطوا في فرشهم ولخرجوا(٢) إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر(٣).

[۲۷۲/۱] ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ وهذا تفسير لقوله تعالىٰ ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٤) ﴿ رَبَنَا ﴾ أي: ويقولون

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا كله عن وهب بن منبه أبو الشيخ في «العظمة» ٣/ ٩٥٥ - ٩٥٨، وانظر كتاب «الزهد» لابن أبي عاصم (ص٨٢) وذكر بعضه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١٦٧/١ - ١٦٨ عن وهب بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله على، والمتهم به عبد المنعم بن إدريس وقد كذبه أحمد ويحيى، وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكان ا.ه.

وانظر أيضًا «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي ١٨/١ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): (يخرجون) والتصويب من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٥.

(ربنا) (١) ﴿ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ نُصِبا على التفسير، وقيل على النقسير، وقيل على النقل (٢) أي: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء.

﴿ فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ دينك ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ﴾.

روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله في الأرض، يقولون: الملائكة خير من ابن الكوّاء، يستغفرون لمن في الأرض، وابن الكواء يشهد عليهم بالكفر. قال: وكانوا يقولون (٣): لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل هاذِه القبلة (٤).

وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله للعباد الشيطان<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالنقل هنا أي: على التمييز المحوّل عن الفاعل.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٤٤/٢٤، «روح المعاني» للألوسي ٢٤/٢٤، وانظر في أنواع التمييز كتاب «شرح قطر الندى لابن هشام (ص٢٣٨)، «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (ص٢٩٦).

قلت: والذي أراد المصنف أن يبينه في نصب الرحمة والعلم هو أن كلًا منهما نصب على التمييز، ثم إن بعض النحاة جعله من قبيل التمييز المحول وبعضهم جعله من قبيل التمييز غير المحول. والعلم عند الله.

ويسمى التمييز تفسيرًا وبيانًا أيضًا. أنظر: «المفصل في صناعة الإعراب» للزمخشري (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) ذكره عبد الرزاق الصنعاني في «تفسير القرآن» ٢/ ١٧٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٤٩/٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ١٤٩ لعبد بن حميد.

[۲۰۲۰] وسمعت أبا القاسم بن حبيب (۱) رحمه الله يقول: سمعت أبي (۲) رحمه الله يقول: سمعت علي بن محمد الوراق (۳) يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي (٤) يقول لأصحابه: إذا قرأ هله الآية: ما في العالم خيرٌ أرجى منه (٥).

## ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّتَهُمْ وَمَنَ

في محل النصب عطفًا على الهاء والميم ﴿صَلَحَ ﴾ آمن ﴿مِنَ الْمِنْ الْمَاكِمِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ أَنتَ الْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

قال سعيد بن جبير: يدخل الرجل الجنة فيقول: أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم. فيقال: أدخلوهم الجنة (٦).

﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ أنواع العذاب ﴿ وَقَهِمُ ٱلسَّيِّاتِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم المفسر النيسابوري قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حبيب النيسابوري. لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن السري الوراق. متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٤) يحيىٰ بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظ، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) [٢٥٦٠] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا. فيه علي بن محمد الوراق متهم بالكذب. وفيه شيخ المصنف كذبه الحاكم، وأبوه لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٤٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٤٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٢٩٦.

#### قوله ﷺ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ ﴾



يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب فيقال لهم ﴿لَمَقْتُ اللّهِ إِيَّاكُم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴿أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمْ ﴾ اليوم ﴿أَنفُسَكُمْ ﴾ عند حلول العذاب بكم (١) ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ ﴾.

### ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَّنَّنَا ٱللَّنَايُنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱلْمُنَتَايْنِ



قال ابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتًا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله على في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لابد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان (٢).

وهذا مثل قوله عَلَىٰ ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ الآية (٣).

قال السدي: أُميتوا في الدنيا ثم أُحيوا في قبورهم فسُئِلوا ثم أميتوا في قبورهم ثم أُحيوا في الآخرة (٤).

﴿ فَأَعْتَرَفَّنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ ﴾ (من النار)(٥) ﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا التفسير والذي قبله الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٤ - ٤٧ عن قتادة والسدي وابن زيد.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٤٧/٢٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٣٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٤٨/٢٤، «النكت والعيون» للماوردي ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>ه) سقطت من **(ب)**.

فنصلح أعمالنا. نظيرها ﴿ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَكِيبِلٍ ﴾ (١).

### ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ﴾ (في الدنيا)(٢)

﴿ كَفَرْتُم ﴾ في الكلام متروك أستغني عنه (٣) بدلالة الظاهر عليه، مجازه: فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك، وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دُعي الله وحده في الدنيا كفرتم به وأنكرتم أن تكون الإلهية له خالصة وقلتم ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهًا وَحِدًا ﴾ (٤).

سمعت بعض العلماء يقول: ﴿وَإِن يُثَمَّرُكُ بِهِ عَلَى الرد إلى الدنيا لو كانوا (يردون) (٥) ﴿ تُوَمِّنُوا ﴾ تصدقوا المشرك (٦) ، فلذلك ذكره بلفظ الأستقبال (٧) نظيره قوله: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ (٨).

قوله تعالىٰ ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾.

۱۳ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايكتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ﴾ إلا مَن يُنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>١) الشوريٰ: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (م) والاستدراك من (أ).

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في النسخ التي عندي، ولابدّ منها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) ص: ٥.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (أ)، والاستدراك من (ب).

<sup>(</sup>٦) أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٩٨/١٥ وهو غالبًا ينقل عن المصنف كما هو ملاحظ بالاستقراء.

<sup>(</sup>٧) في (أ)، (ب): الأستفهام والصواب ما أثبته وهو كذلك في (م).

<sup>(</sup>۸) الأنعام: ۲۸.



# ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ الطاعة والعبادة ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَنْفِرُونَ ﴾.

## قوله ﷺ ﴿رَفِيعُ﴾ أي: هو رفيع ﴿ ٱلدَّرَجَاتِ﴾

يعني: رافع طبقات الثواب للأنبياء والمؤمنين في الجنة (١).

وقال ابن عباس رفي المناع يعني رافع السموات وهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء (٢).

﴿ ذُو الْعَرْشِ خالقه ومالكه ﴿ يُلْقِى الرُّوحَ ﴾ ينزل الوحي، سماه روحًا لأنه تحيى به القلوب كما تحيى بالأرواح الأبدان ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ من قوله، وقيل بأمره (٣) ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ ﴾ قراءة العامة بالياء أي: ينذر الله، وقرأ الحسن بالتاء (٤) يعني: لتنذر أنت يا

<sup>(</sup>۱) عزاه الماوردي ليحيى بن سلام. أنظر: «النكت والعيون» ٥/ ١٤٧، «التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي ٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٤٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢١٠، «التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) قلت: والفرق بينهما راجع إلى معنى الأمر في الآية فمن فسر الأمر بأنه واحد الأمور وهي الشرائع جعل (من) تبعيضية أو لابتداء الغاية، ومن فسر الأمر بالقضاء –وهو مروي عن ابن عباس– جعل (من) لابتداء الغاية أو بمعنى الباء والله أعلم.

وانظر «التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي ٤/٦، «روح المعاني» للألوسي ٢٤/٥٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٥١.

<sup>(</sup>٤) وهي من الشواذ، أنظر: «الميسر في القراءات الأربعة عشرة» (ص٤٦٨)، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/٠٠٣.

#### محمد ﴿يَوْمَ ٱلنَّالَاقِ﴾.

[۲۰۲۱] أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل (۱) الفقيه قال: نا أبو العباس الأصم (۲)، قال: نا محمد بن عُبيد الله (۳)، قال: نا أبو أسامة (٤)، قال: نا المبارك بن فضالة (۱)، عن علي بن زيد (۱)، عن يوسف بن مهران (۲)، عن ابن عباس في قوله الله (١٤٠٠) النَّلَاقِ : يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض (٨).

وقال مقاتل وقتادة: يلتقي فيه الخلق والخالق<sup>(٩)</sup>.

سنده ضعیف.

فيه علي بن زيد ويوسف بن مهران ضعيفان والمبارك بن فضالة مدلس.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٩ عن حجاج عن مبارك بن فضالة به. قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٣١٠: مداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف في سياقاته غالبًا، وفيه نكارة شديدة. ا.هـ.

(۹) «جامع البيان» للطبري ۲۲/ ۰۰، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ۲/ ۱۸۰، «النكت والعيون» للماوردي ۱۲۸، «زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد، القهندزي، من أعيان المعدلين.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يعقوب بن يوسف، ثقة.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر المنادي، صدوق.

<sup>(</sup>٤) حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره.

<sup>(</sup>٥) أبو فضالة البصري. صدوق يدلّس ويسوي.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن التيمي البصري ضعيف.

<sup>(</sup>٧) يوسف بن مِهْران البصري، وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>٨) [٢٥٦١] الحكم على الإسناد:

وقال ابن زيد: يتلاقى العباد.

وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم (١٠). وقيل: يلتقي العابدون والمعبودون (٢٠).

وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَيَوْمَ هُم بَارِزُونَ ﴾ خارجون من قبورهم ظاهرين لا يسترهم شيء ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمْ ﴾ من أعمالهم وأحوالهم ﴿ ثَنَيْءٌ ﴾ ومحل (هم) رفع على الابتداء و ﴿ بَارِزُونَ ﴾ خبره (٤).

﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُومِّ ﴾ وذلك عند فناء الخلق. وقد ذكرنا الأخبار فيه (٥).

وقال الحسن: هو السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه (٢) فيقول ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ الذي قهر خلقه بالموت.

<sup>(</sup>۱) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٤٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٥١، «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٠٠ ثم قال القرطبي بعد أن ذكر هانيه الأقوال كلها: وكله صحيح المعنى. ا.ه. قال النحاس عَقِبَهُ في «إعراب القرآن» ٢٨/٤: والجملة في موضع خفض بالإضافة، فلذلك حذف التنوين من يوم، وإنما يكون هاذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى (إذ) فإذا كان بمعنى إذا (لم يجز) ا.ه.

<sup>(</sup>٤) انظر «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥١، «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) ٱنظرها في سورة الزمر عند قوله تعالىٰ ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوْتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ ۚ ٢٧].

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٥١.

[۲۰۲۲] وأخبرنا شعيب (۱)، قال: نا مكي بن عبدان (۲)، قال: نا أبو الأزهر (۳)، قال: نا روح (٤)، قال: نا حماد (٥)، عن عاصم بن بَهْدَلة (٦)، عن أبي وائل (٧)، عن ابن مسعود وليه قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضية لم يعص الله فيها قط. فأول ما يتكلم به أن ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (٨).

#### (٨) [٢٥٦٢] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف، شعيب بن محمد البيهقي مستور، وبقية سنده حسن.

#### التخريج:

الحديث قد ثبت عن ابن مسعود موقوفًا عليه لوروده من طرق أُخرى حسنة وصحيحة. وله حكم الرفع لأن مثله لا يُقال بالرأي والاجتهاد، ولم يُعهد عن ابن مسعود الأخذ عن أهل الكتاب. رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص١١٥) عن حماد بن سلمة عن عاصم به. وسنده حسن.

ورواه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٣٤٤، والطبري في «جامع البيان» ١١٤/، والطبري في «جامع البيان» عن ١١٤/، والحاكم في «المستدرك» ١١٤/٤ من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>١) شعيب بن محمد البيهقي أبو صالح. من أهل النواحي.

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم التميمي. المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر النيسابوري. صدوق كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٤) روح بن عُبادة بن العلاء. ثقة فاضل له تصانيف.

<sup>(</sup>٥) الأزدي الجَهْضَمي ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي النَّجُود الأسدي. صدوق له أوهام حجة في القراءة.

<sup>(</sup>٧) شقيق بن سلمة الأسدي. ثقة، مخضرم.

## ﴿ ٱلْيُوْمَ يَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ



#### ٱلجساب ١

فأول ما [۲۷۲/ب] يبدأ به من الخصومات الدماء(١).

قال ابن حجر في «فتح الباري» ١١/ ٣٧٥: ورجاله رجال الصحيح.

وقال الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٦١٤: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/ ٢٥٠ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفًا.

قال ابن حجر في «فتح الباري» 11/ ٣٧٥: ورجاله موثقون أيضًا.

وأخرجه البيهقي في البعث عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا.وقال: الموقوف أصح.

انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١١/ ٣٧٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ١٦٧-

قلت: وممن رواه عن ابن مسعود مرفوعًا الشاشي في «مسنده» ١٦١/٣، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٦٤/٠، وفي «المعجم الأوسط» ١٦٤/٠، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٥٣/٤ والبيهقي في «البعث والنشور» كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» ١٦٧/٤ ومدارها كلها على جرير بن أيوب البجلي، قال فيه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث.

وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو نعيم ووكيع: يضع الحديث.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٢١٥، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢ / ٥٠٣، «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ١٦٨/١.

قلت: المقطع الأخير من حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف.

وهو قوله: فأول ما يتكلم به... إلىٰ آخره. لم أجده في ما ذكرت من مصادر فلعل ابن مسعود رفي الله أخذه من أحاديث أُخر. والعلم عند الله.

(۱) ثبت هذا عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «أول ما يقضي بين الناس في الدماء» زاد مسلم «يوم القيامة».

﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ ﴾ يوم (١) القيامة، سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو (٢) آت قريب. قال النابغة (٣):

#### أزف الترحُّلُ غير أنَّ رِكابنا لحما ترل برحالنا وكأن قَدِ

"صحيح البخاري" كتاب: الديات، باب قوله تعالى ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ مَالِي القسامة، باب مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ ﴿ ١٨٦٤)، "صحيح مسلم" كتاب: القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة (١٦٧٨).

والجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم مرفوعًا: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» هو أن حديث ابن مسعود فيما يتعلق بحقوق الخلق بعضهم ببعض، وحديث أبي هريرة فيما يتعلق بحق الله تعالى.

انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١١٥/٣٩، «سبل السلام» للصنعاني ٣/ ٢٣٢، «فيض القدير» للمناوي ٣/ ١١٥، حديث أبي هريرة أخرجه النسائي كتاب: الصلاة، باب: المحاسبة على الصلاة ١/ ٢٣٣، وأبو داود كتاب: الصلاة، باب: قول النبي على «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» (٨٦٤)، والترمذي كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (٤١٣)، وابن ماجه كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة (١٤٢٥).

وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» ١٠١/١.

- (١) في (م): (بيوم) والذي أثبته من (ب).
  - (Y) سقط من (أ).
- (٣) النابغة الذبياني واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع بن غيظ أبو أمامة، وقد سمى بالنابغة لقوله:

فُــقــد نَــبَــغَــتُ لــهــم مِــتّــا شــؤونُ

أي: قرب، ونظير هانيه الآية قوله تعالى ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآنِفَةُ ﴿ ﴾ (١) أي: قربت القيامة ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ ﴾ من الخوف قد زالت وشخصت من صدورهم فتعلقت بحلوقهم فلا هي تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا (٢). نظيره قوله تعالى: ﴿ وَأَفِدَتُهُم هُوَآءٌ ﴾ (٣). ﴿ كَظِمِينَ ﴾ مكروبين (ممتلئين) (٤) خوفًا وحُزنًا، والكاظم الممسك للشيء على ما فيه، ومنه كظم قربته إذا شدّ رأسها (٥)، فهم قد أطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم من شدة الخوف. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، وتقول العرب للبئر الضيقة وللسقاية المملوءة ماء: كِظَامة وكاظِمة (٢) ومنه الحديث: «كيف بكم إذا بُعجت مكة كظائم » (٧)

<sup>(</sup>١) النجم: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا عن قتادة والسدي، أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤/٥٠، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م) والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧١٢) (كظم) وانظر «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي ٤/٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي ٤/٣٥٧، «غريب الحديث» لابن سلام ١/١٢١، «غريب الحديث» للحربي ٣/١٢١٢، «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري ٣/٢٦٣، «لسان العرب» لابن منظور ١٢/١٥ (كظم).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٧/ ٤٦١، والفاكهي في «أخبار مكة» ٣/ ٥٦ عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص على موقوفًا عليه قال: كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرًا على حجر، قالوا: ونحن على

19

#### وقال الشاعر:

يخرجن من كاظِمة الخص الخرب

يحملن عباس بن عبد المطلب(١)

ونصب كاظمين على الحال والقطع.

وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ قريب وصديق، ومنه قيل للأقرباء والخاصة: حامة (٢) ﴿ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ فيشفع فيهم.

﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةً ﴾ خيانة ﴿ ٱلْأَعْيُنِ ﴾.

قال المؤرج: فيه تقديم وتأخير أي: الأعين الخائنة (٣).

الإسلام!! قال: وأنتم على الإسلام، قال: ثم ماذا. قال: ثم يُبنى أحسن ما كان، فإذا رأيت مكة قد بُعِجت كَظَائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أظلك.

قلت: فيه عطاء العامري والديعلىٰ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن حجر: مقبول.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ٣٣٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٦٠٩) (ص٣٩٢).

- (۱) البيت أورده ابن منظور في «لسان العرب» 10/ ٣٩٥ ولم ينسبه ولفظه: صَبَّحْنَ من كاظِمة الحِصْنَ الخَرِبُ يَحْمِلْنَ عباس بن عبد المطلبُ قال ابن منظور: إنما أراد: يحملن ابن عباس، ويروى: الخُصَّ الخَربُ.
- (٢) قال الراغب الأصبهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٢٢٥): الحميم في الآية هو القريب المشفق فكأنه الذي يَحْتَدْ حِمايةً لذويه، وقيل لخاصة الرجل حامّتُهُ، فقيل الحآمّةُ والعامّةُ.

انظر: «مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٢٥) (حم).

(٣) نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/٣٠٣.

قال ابن عباس على الرجل يكون جالسًا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها (١).

وقال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهى الله سبحانه عنه (٢). قال قتادة: هي همزة بعينه وإغماضة فيما لا يحب الله على ولا يرضاه (٣).

#### ﴿وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴾.



﴿ وَاللَّهُ يَقَضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَى الأوثان ﴿ وَاللَّهُ مَنْ مُونِهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

وقرأ أهل المدينة وأيوب (تدعون) بالتاء ومثله روى هشام عن أهل الشام، وقرأ الباقون بالياء (٤٠).

قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢١٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢١٣، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٠/ ٣٢٦٥، «المصنف» لابن أبي شيبة ٧/ ٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٥٣ لسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢١٣، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لعبد بن حميد وابن المنذر ٥/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢١٣، «العظمة» لأبي الشيخ ٢/ ٥١٩، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٥٣ لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٥٣، «السبعة» لابن مجاهد (ص٦٦٨)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٢٨)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٤.

# ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانَ عَنْهُمْ قُوَّةً ﴾

قراءة العامة بالهاء، وقرأ ابن عامر (١) (منكم) بالكاف وكذلك هو في مصاحفهم (٢).

﴿ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ فلم ينفعهم ذلك حين أخذهم الله ﴿ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ من عذاب الله ﴿ مِن وَاقِ ﴾ ينفعهم ويدفع عنهم.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ الل

وَلَهُ عَلَىٰ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا وَسُلُطَنٍ مُّبِينٍ ۚ ﴿ إِلَىٰ فَرَعُونَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنْ حِرُّ كَذَابُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاللَّحِقِ فَرْعُونَ ﴿ اَقْتُلُواْ أَنْنَاءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾. مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ﴾ يعني فرعون ﴿ اَقْتُلُواْ أَنْنَاءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾. قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول لأنّ فرعون كان أمسك عن قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول لأنّ فرعون كان أمسك عن

قتل الولدان فلما بُعث موسى الطِّكا أعاد القتل عليهم (٣).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليَحْصَبي الدمشقي المقرئ أبو عمران، وقيل غير ذلك. ثقة.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٥٥٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/٢١٥، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٩)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٨٠، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد أيضًا، «الدر المنثور» ٥/ ٦٥٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢١٥، والطبري في «جامع السان» ٢١/ ٥٦.

﴿ وَٱسۡتَحْيُواْ فِسَآءَهُمُ ۚ ليصدوهم بقتل الأبناء واستحياء النساء عن متابعة موسى الطّيّلة ومظاهرته. ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم ﴿ إِلّا فِي ضَلَالٍ ﴾.

قوله ﷺ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لملئه ﴿ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ ﴾



قال أبو عبيد: وبها نقرأ للزيادة التي فيها ولأن ﴿ أَوَ ﴾ ربما كانت في تأويل (الواو)، ولا يكون (الواو) في معنى (أو) (٢). ﴿ يُظْهِرَ فِ الْمَالَانَ ﴾ قرأ أهل المدينة والبصرة ﴿ يُظْهِرُ ﴾ بضم الياء وكسر الهاء، ﴿ الْفَسَادَ ﴾ بنصب الدال على التعدية ومثله روى حفص عن عاصم، وهي اُختيار أبي عُبيد قال: لقوله ﴿ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ فكذلك ﴿ يُظْهِرُ ﴾ ليكون الفعلان معًا على نسق واحد، وقرأ الآخرون بفتح الياء والهاء ورفع الدال على اللزوم (٣)، وهي اُختيار أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٥٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٥٥٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/٢١٦، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٩)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٩٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) «إعراب القرآن» للنحاس ١٤/ ٣١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٥٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/٥٥٥، «زاد

والفساد: ٱنتقاض الأمر، وأراد فرعون به تبديل الدين وعبادة غيره.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ ۗ لما توعده فرعون بالقتل

﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ.

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ ۗ ﴿

ٱختلفوا في هذا المؤمن فقال بعضهم: كان من آل فرعون غير أنه كان آمن بموسى وكان يكتم إيمانه عن فرعون وقومه خوفًا على نفسه. قال السدي ومقاتل: كان ابن عم فرعون (١)، وهو الذي حكى الله عنه فقال ﴿ وَجَآ اَهُ مِنْ أَقَصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴿ (٢).

وقال آخرون: كان رجلًا إسرائيليًا (٣).

ومجاز الآية (٤): وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون.

واختلفوا أيضًا في أسمه، فقال ابن عباس وأكثر العلماء: أسمه

المسير» لابن الجوزي ٧/٢١٦، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٩)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٩، ٣١٠- ١٣٠٠)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٥٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٥٥٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٢. وهذا هو الذي رجحه الطبري أنه من آل فرعون.

<sup>(</sup>٢) القصص: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٥٢/٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٢. وهذا هو الذي رجحه الطبري أنه من آل فرعون.

<sup>(</sup>٤) أي تقديرها.

خربيل. وقال وهب بن منبه: ٱسمه خرْبيال.

وقال ابن إسحاق: جبريل(١٠).

[۲۰۲۳] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: نا محمد بن خالد (۳)، قال: نا عبد يعني ابن خالد (۳)، قال: نا عبد يعني ابن حميد (۵)، قال: نا حُديج بن معاوية (۲)، قال: نا أحمد بن يونس (۲)، قال: نا حُديج بن معاوية (۷)، عن أبي إسحاق (۸)، قال: كان اُسم الرجل الذي آمن من آل فرعون حبيبًا (۹).

فيه شيخ المصنف، وداود بن سليمان لم أجد فيها جرحًا ولا تعديلًا. التخريج:

<sup>(</sup>۱) في (أ) (خبريل) وفي (ب) (خربل). وانظر هاذِه الأقوال في: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/٢١٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٥٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٠٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) الوزان. لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المطوعي، من مشايخ بخارى، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد، وقيل: أبو خزيمة القطان الكرميني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) الكسى أبو محمد. ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي. ثقة حافظ.

<sup>(</sup>۷) خديج بن معاوية بن حُديج أخو زهير. روى عن أبي إسحاق وأبي يحيى القتات، وروى عنه موسى بن أعين وأبو داود وغيرهما قال ابن حجر: صدوق يخطئ. أنظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٣١٠، «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٨٨، «التقريب» لابن حجر (١١٥٢).

<sup>(</sup>٨) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السَّبيعي ثقة ٱختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٦٣] الحكم على الإسناد:

عزاه السيوطي لعبد بن حميد. «الدر المنثور» ٥/ ٦٥٥، وسنده حسن كما ساقه

﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمُ ۗ وَإِن يَكُ كَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ ۗ مَن العَذَاب.

وقال أهل المعاني: أراد يصيبكم كل الذي يعدكم، والعرب تذكر البعض وتريد [٢٧٣] به الكل قال لبيد:

تـرَّاكُ أمـكـنـةٍ إذا لـم أرْضَها أو يَرْتبط بعض النفوس حِمَامُها (١).

أى: كل النفوس.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ ﴾ مشرك (٢).

وقال السدى: قتال<sup>(٣)</sup>.

﴿ كَذَّابُ ﴾ على الله.

[٢٥٦٤] أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن عبد الله الحمشاذي (٤) رحمه الله قال: نا أبو العباس الأصم (٥)، قال: نا العباس بن محمد

المصنف هنا. وانظر «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢١٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۱) والبيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٠٥/، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٤٢، واستشهد به ابن منظور في «لسان العرب» ٧/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) جاء هذا عن قتادة. «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٩، «معاني القرآن» للنحاس ٢٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٥٩، «معانى القرآن» للنحاس ١١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) قال عنه السبكي: الإمام علما ودينًا.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب بن يوسف. ثقة.

الدوري (۱) ، قال: نا خالد بن مخلد القطواني (۲) ، قال: نا سليمان بن بلال (۳) ، قال: أخبرنا هشام بن عروة (٤) ، عن أبيه (٥) ، عن عمرو بن العاص على قال: ما مرّ رسول الله على كان أشد من أن طاف بالبيت فلقوه حتى فرغ فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا: أنت الذي بالبيت فلقوه حتى فرغ فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا!! فقال: أنا ذاك. فقام أبو بكر على فالتزمه من ورائه وقال: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم اللّه الله على أنسفان حتى أرسلوه (٢).

سنده حسن غير أن فيه شيخ المصنف أبو منصور الحمشاذي لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا إلا ثناءً عظيمًا.

#### التخريج:

رواه النسائي في «التفسير» ٢/ ٢٥١ والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢٧٧ من حديث عمرو بن العاص. وإسنادهما حسن.

وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه كتاب فضائل أصحاب النبي على ، باب: قول النبي الله لو كنت متخذًا خليلا (٣٦٧٨) قال ابن حجر مبينًا سبب ورود الحديث مرة عن عمرو بن العاص ومرة عن ابنه: فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة وسأل أباه أخرى، ويؤيده آختلاف السياقين. «فتح

<sup>(</sup>١) أبو الفضل البغدادي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٢) أبو الهيثم البَجَلي الكوفي. صدوق يتشيع وله أفراد.

<sup>(</sup>٣) التيمي أبو محمد وأبو أيوب المدني ثقة.

<sup>(</sup>٤) الأسدي. ثقة فقيه ربما دلس.

<sup>(</sup>٥) عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني. ثقة.

<sup>(</sup>٦) [٢٥٦٤] الحكم على الإسناد:

المُعُورِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْمُلُكُ ٱلْمُومَ ظَهِرِينَ عَالَبِين (١) مستعلين على بني إسرائيل في الأَرْضِ أرض مصر ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ عَذَابِ الله ﴿ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ ﴾ من الرأي والنصيحة ﴿ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ لنفسي. قال الضحاك: ما أُعْلِمكم إلا ما أعلم (٢) ، نظيره ﴿ مِمَا آرَنكَ اللّهُ ﴾ (٣) ﴿ وَمَا آهَدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾.

و و قوله عَلَى ﴿ وَقَالَ اللَّذِى ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِي آَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿ وَمَ وَعَادِ وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمْ ﴾ مثل مأ أصابهم من العذاب ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾.

﴿ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞﴾

قراءة العامة بتخفيف الدال<sup>(٤)</sup> بمعنى: يوم ينادي المنادي بالشقاوة والسعادة ألا إن فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا، ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. فينادي الناس بعضهم

الباري» لابن حجر ١٦٩/٧.

وأخرجه أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد في «المسند» ٢/ ٢٠٤، وابن حبان في «صحيحه»، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٩/ ٤٨.

<sup>(</sup>١) في (أ): (عالين).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) النساء: (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٦٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٨٥٥٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٩، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٨)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٧٦٠)، «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٢١٨/٢.

بعضًا، وينادي أصحاب الأعراف وأهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل النار أهل الجنة، وينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وينادى كل قوم بأعمالهم.

وقرأ الحسن بتخفيف الدال وإثبات الياء(١) على الأصل.

وقرأ ابن عباس والضحاك بتشديد الدال (٢) على معنى يوم التنافر وذلك (٣) إذا هربوا فَنَدُّوا في الأرض، كما تَنِدُ الإبل إذا شردتْ على أربابها.

قال الضحاك: وذلك إذا سمعوا زفير النار ندُّوا هرابًا فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفًا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله ﴿يَمَ النَّنَادِ﴾، وقوله ﴿يَمَعْشَرَ ٱلِمِّنِ النِ النَّيَادِ﴾، وقوله ﴿يَمَعْشَرَ ٱلْمِنْوَالِإِسْ إِنِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوأَ﴾ (٤) وقوله ﴿وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوأَ﴾ (١) وقوله ﴿وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُواً ﴾ (١) وقوله ﴿وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْضِ أَنْفُدُوا هِنْ أَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَادِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُدُوا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۲۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥٥٨/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٩، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٨)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٢٧)، «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۲۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥٥٨/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٩، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٦٨)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٢٧)، «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (م)، (أ): أنهم، وبدونها تستقيم العبارة.
 وند البعير أي شرد. «لسان العرب» لابن منظور ٣/٤٢٠ (ند).

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الحاقة: ١٧.

## قوله تعالىٰ ﴿يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ﴾

منصرفين عن موقف الحساب إلى النار(١١).

وقال مجاهد: يعني فارين غير معجزين (٢).

﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۗ ﴾ ناصر يمنعكم من عذابه (٣) ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾.

وله والله و

وقال الباقون: هو غيره (٦).

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في «جامع البيان» ۲۲/۲٤، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٥٥ عن قتادة وكذلك الصنعاني في «تفسير القرآن» ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبرى ۲۲/۲٤.

<sup>(</sup>٣) عن قتادة رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٦٢، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) واختار أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلام كل من الطبري وابن كثير وابن الجوزي. «جامع البيان» للطبري ٢٤/٦٣، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٩٠/١٢ «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٢١، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٢١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٥٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣١٣.

﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ ۚ حَتَىٰ إِذَا هَلَكَ مَات ﴿ فَلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ﴾ مشرك ﴿ مُنْ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ﴾ مشاك.

## وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْدِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا ﴾

أي: كبر ذلك الجدال مقتًا كقوله ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً ﴾ (١) ﴿ عِندَ اللهِ وَعِندَ اللهِ وَعِندَ اللهِ وَعِندَ اللهِ عَامَنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ ﴾ يختم الله بالكفر ﴿ عَلَى كُلِ قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ قرأ أبو عمرو وابن عامر (قلبٍ) منونًا، وقرأ الآخرون بالإضافة (٢)، وتصديقهم قراءة ابن مسعود (على قلب كل متكبر جبار) (٣).

#### ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا ﴾ قصرًا.



<sup>(</sup>١) الكهف: ٥.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۲۶/۲۶، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۶/۵۰۹، «زاد المسير» لابن الجوزي ۷/۲۲۳، «السبعة» لابن مجاهد (ص۰۷۰)، «الحجة» لابن زنجلة (ص۰۳۰)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٤، والنحاس في «معاني القرآن» ٢/٣٦، والنحاس في القراءات المسير» ٢/٣٢، وهي ليست من القراءات العشر، أنظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) في (م) الباطن والتصويب من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٥١١ (صرح)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص۲۹۲).

#### ﴿لَّعَلِّي أَبُّلُغُ ٱلْأَسْبَبَ﴾.

﴿ أَشْبَكِ السَّمَوَتِ ﴾ أي طرقها وأبوابها (١).

﴿ فَأَطَّلِعَ ﴾ قراءة العامة برفع العين (٢) نَسَقًا على قوله ﴿ أَبَلُغَ ﴾ وقرأ حميد الأعرج (٣) بنصب (العين) (٤)، ومثله روى حفص عن عاصم على جواب ﴿ لَعَلِيّ ﴾ بالفاء (٥).

وأنشد الفراء عن بعض العرب:

عَلَّ صُرُوفَ الدَّهْرِ أَوْ دُولاَتها يُدللنَا اللَّمَّة من لَمَّاتِها فَتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْراتِها(٢)

(۱) هذان قولان للمفسرين، دَمَجَ بينهما المصنف لأن معناهما واحد. والقول بأن أسباب السماوات طرقها مروي عن أبي صالح والسدي والقول بأنها أبواب السماوات مروي عن قتادة.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤/٢٤- ٦٥، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق / ٢٢٣، وابن الجوزى في «زاد المسير» ٢/٢٣/.

- (۲) «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۲۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/ ٥٦٠، «السبعة» لابن مجاهد (ص ٥٦٠)، «الحجة» لابن زنجلة (ص ٦٣١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٥.
  - (٣) حُميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ ليس به بأس.
  - (٤) في (م)، (أ) (الغين) والتصويب من (ب) وباقي كتب القراءات.
- (٥) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٦٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/٠٥، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٠٠)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٢٣١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٥.
- (٦) «معاني القرآن» للفراء ٣/٩، «شرح شواهد المغني» للسيوطي ١/٤٥٤ وقوله

بنصب الحاء على جواب حرفي التمني.

﴿ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنَّهُ ﴾ يعني موسىٰ ﴿ كَلَاِبًا ﴾ فيما يقول أن له ربًا غيري أرسله إلينا ﴿ وَكَلَاكِ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾ خسارة وضلال ومنه قوله وَلَلَا ﴿ وَتَبَ لَى الْهَبِ وَتَبَ لَى ﴾ (١).

قوله ﷺ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ ﴾ يعني خربيل

﴿ يَنْقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ طريق الصواب.

﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُّ



متعة وبلاغ تنتفعون بها مدة ثم تزول عنكم ﴿وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَكَرَارِ﴾.

وَهُ هُمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَوْ هُمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكُونَ إِلَا مِثْلُونَ الْجُنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(يدللنا) وردت في الشواهد وفي «لسان العرب» (يُدِلْننا) بلام واحدة ونون مكررة. «لسان العرب» لابن منظور (علل).

قال السيوطي: وعل: أصله لعل، وصروف الدهر: حوادثه ونوائبه واحدها صَرف، والدُولات جمع دولة وهي ٱسم الشيء الذي يتداول.

ويدلننا الله: من أدالنا الله من عدونا إدالة، وهي الغلبة. واللمّة: الشدة.

وزفرات: جمع زفرة وهي الشدة.

ثم قال السيوطي: والرَّجَز فيه شواهد: ٱستعمال على في لعل ونصب المضارع بأن بعد الفاء في جواب الترجي ا.هـ.

<sup>(1)</sup> Ilame: 1.

قوله عَلَىٰ ﴿ هُ وَيَنَقَوْمِمَا لِى آدَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ شَ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِأَللَهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْعَوْنَنِي لِأَكْفُرُ بِأَللَهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ اللهُ الْعَنْ اللهُ ال

قال السدي: يعني لا تستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة (٢) فكأن معنى الكلام: ليست له أستجابة دعوة.

وقال قتادة: ليست له دعوة مستجابة (٣).

وقيل: ليس له (٤) دعوة في الدنيا ولا في الآخرة إلىٰ عبادته لأن الأوثان لم تأمر في الدنيا بعبادتها ولم تدّع الربوبية وفي الآخرة تتبرأ من عبادتها (٥).

﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ﴾ مرجعنا ﴿ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾. قال ابن عباس وقتادة: يعني المشركين (٢).

<sup>(</sup>۱) سقطت من (م)، والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ۱۹۳/۱۲، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٩٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) أي: لا ينفع ولا يضر. أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٦٩، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ١٩٣/١٢، «النكت والعيون» للماوردي ١٥٨/٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م) والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٦٩، «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٥٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/ ٥٦٢.

وقال مجاهد: هم السَّفَّاكون للدماء بغير حقها<sup>(۱)</sup>. وقال عكرمة: الجبارين المتكبرين<sup>(۲)</sup>.

### ﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ

إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذّكر ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ وذلك أنهم كانوا(٣) توعدوه لمخالفته دينهم ﴿إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِـبَادِ﴾ عالم بأمورهم مَن المحق منهم، ومَن المُبطل.

﴿ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾

قال قتادة: نجا مع موسىٰ وكان قبطيًّا (٤).

﴿وَمَاقَ﴾ نزل ﴿ بِاللهِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ﴿ فَي الدنيا الغرق وفي الآخرة النار وذلك قوله تعالىٰ.

﴿ ٱلنَّارُ ﴾ وهي رفع على البدل من السوء ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ (وأصل العرض إظهار للسر)(٥).



<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٦٩، «النكت والعيون» للماوردي ١٥٨/٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/ ٥٦٢.



<sup>(</sup>٣) لم تذكر في (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٠، «معاني القرآن» للنحاس ٢٢٨/٦، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٨١ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ١٥٨ لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) في (أ) (الشيء). وفي «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ١٦٨: عَرَضتُ الشيء أظهرته (عرض).

قال قتادة: يعرضون عليها) (١) صباحًا ومساءً، يقال لهم: يا آل فرعون هاذِه منازلكم توبيخًا ونقمة وصغارًا لهم (٢).

قال السدي وهزيل بن شرحبيل: هو أنهم لما هلكوا جعلت أرواحهم في أجواف طير سود فهي تعرض على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النار حتى تقوم الساعة (٣).

[۲۰۲۰] وأخبرني عقيل بن محمد بن أحمد الجرجاني أن أبا الفرج البغدادي القاضي أن أخبرهم عن محمد بن جرير أن قال: نا عبد الكريم بن أبي عُمَيْر (٧)، قال: نا حماد بن محمد الفزاري مبد الكريم بن أبي عُمَيْر (٧)،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٧٢، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٩ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٢٥٩ لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧١، وهو مروي كذلك عن عبد الله بن مسعود أنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم • ١/ ٣٢٦٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٥٩، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٢٥٩ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>٥) المعافىٰ بن زكريا بن يحيى، العلامة الفقيه، الحافظ الثقة.

<sup>(</sup>٦) الطبري الإمام العلم المجتهد، عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة.

<sup>(</sup>٧) عبد الكريم بن أبي عمير الدهان عن الوليد بن مسلم. قال الذهبي: فيه جهالة «الميزان» للذهبي ٢/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>A) حماد بن محمد الفزاري ضعفه صالح بن محمد الحافظ وقال العقيلي: لم يصح حديثه توفي سنة (٢٣٥ه). «الضعفاء» للعقيلي ٢١٣/١، «الميزان» للذهبي ١/ ٩٩٥.

سَمعْتُ الأوزاعي (١) وسأله رجل فقال: يرحمك الله رأينا طيورًا تخرج من البحر تأخذ ناحية من الغرب بيضاء فوجًا فوجًا لا يعلم عددها إلا الله على الله على فإذا كان العشي رجع مثلها سودًا، قال: فطنتم لذلك؟ قال: نعم. قال: إن تلك الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا فترجع إلى وكورها وقد آحترقت رياشها وصارت سوداء، فتنبت عليها من الليل رياش بيض ويتناثر السود ثم تغدو فيعرضون على النار غدوا وعشيا ثم ترجع إلى وكورها، فذلك فيعرضون على النار غدوا وعشيا ثم ترجع إلى وكورها، فذلك دأبهم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ ﴿ قَالَ: وكانوا يقولون أنهم ستمائة ألف مقاتل (٢).

قال عكرمة ومحمد بن كعب: هانيه الآية تدل على عذاب القبر لأن الله على عذاب القبر لأن الله على ميّز عذاب الآخرة فقال ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ﴾ (٣) أي: يقال

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه ثقة جليل.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٦٥] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف. فيه حماد بن محمد الفزاري ضعيف، وفيه عبد الكريم بن أبي عمير. قال الذهبي: فيه جهالة.

التخريج:

رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٧١ كما نقله عنه المصنف، وابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (ص٤٤) عن حماد بن محمد الفزاري به مثله. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٢٠، «زاد المسير» لابن الجوزي / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٣/١٢: هذيه الآية أصل كبير في

**£**A

لهم ﴿أَدَخِلُوا ﴾ قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب بقطع الألف وكسر الخاء من الإدخال وقرأ الباقون بوصل الألف وضم الخاء من الدنحول(١٠).

# ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

﴿ فَهَالَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ والتّبع يكون واحدًا وجمعًا في قول نحوي البصرة، وواحدُه تابع، وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحدَ له لأنه كالمصدر وجمعه أتباع (٢).

#### ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾

وقرأ ابن السميفع (إنا كلًا فيها) بالنصب<sup>(٣)</sup>، وجعلها نعتًا وتأكيدًا لإنا<sup>(٤)</sup>.

أُستدلال أهل السنة علىٰ عذاب البرزخ في القبور وهي قوله ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۲۶/ ۷۲، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۶/ ٥٦٢ - ٥٦٣، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٧٧)، «السبعة» لابن مجاهد (ص٥٧٢)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري في «جامع البيان» ٧٢/٢٤ ورجّح قول البصريين.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» للزمخشري ٤/ ١٧١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥/٦٣، «روح المعانى» للألوسى ٢٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) كذلك علل ابن عطية والزمخشري قراءة ابن السميفع على أنها توكيد لاسم إن. انظر: الحاشية السابقة.

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَئِنَ ٱلْعِبَادِ ﴾.

قوله على ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ إذا أشتد عليهم العذاب ﴿ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَنَ قَالُواْ فَادْعُواْ ﴾ (أنتم إذًا ربكم)(١) ﴿ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ لأنه لا ينفعهم.

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾

قال ابن عباس: بالغلبة (٢).

وقال الضحاك: بالحجة في الدنيا والعذر في الآخرة (٣). وقيل: بالانتقام من أعدائهم في الدنيا والآخرة (٤).

قال السدي: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا، وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله ﷺ قومًا فينتصرون لأولئك الذين قتِلوا منهم (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (م)، (ب) والاستدراك من (أ).

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٥٢، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٧٣، ١٦٠، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٠/ ٣٢٦٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٠، «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ٧٦، وانظر لزامًا «أضواء البيان» للشنقيطي ١/ ١٥٥ - ١٥٩ فقد ذكر الشيخ الأمين رحمه الله تحقيقًا في البيان حول الغلبة والنصرة للرُسُل في ضوء الآيات القرآنية، لا تكاد تجده في غيره.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم

وقال بعضهم: أراد بقوله ﴿رُسُلَنَا﴾ محمدًا ﷺ كَقُوله ﴿يَّأَيُّهَا السَّلِيَّا اللهِ عَضْهِم: أَرَاد بقوله ﴿يَّأَيُّهَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقال أبو العالية: أراد أن الله الله الله الله الله الله الله وقال أبو العالية: أراد أن الله الله ووقال أنهاء والآخرة (٢) من الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

الله ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّهَ نَهُ الله البعد من رحمة الله ﴿ وَلَهُمُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ شر المنقلب.

٣٥ قوله عَلَى ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ١ اللهِ

٤٥ التوراة ﴿ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ١ ﴿ ﴾

﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ يا محمد على أذاهم ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ ﴾ في إظهارك وإهلاك أعدائك ﴿ حَقُّ ﴾.

قال الكلبي: نسخَتْ آيةُ [٢٧٤/١] القتال الصبر (٥).

۱/ ٣٢٦٧، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٢٠/٥.

<sup>(</sup>١) أشار إليه الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» ١/٢٥٦ وضعّفه.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ٢٤/٧٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم / ١٦٠، «الجامع لأحكام القرآن» للماوردي ٥/١٦٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) مروي هذا عن قتادة، «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٥، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ٢/ ١٨٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣١.

﴿ وَٱسْتَغَفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ وصل بالشكر منك لربك ﴿ وَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾.

قال الحسن: يعني صلاة العصر وصلاة الفجر(١).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي



#### صُدُورِهِم ﴾

ما في قلوبهم. والصدور موضع القلب فكُنّيَ به عن القلب لقرب الجوار، ولهاذا قيل: للموضع الشريف من المجلس صدرًا (٢).

﴿إِلَّا كِبُرُ ﴾ يتكبرون من أجله عن آتبًاعك، وقبول الحق الذي أتيتهم به حسدًا منهم وبغيًا. ﴿مَا هُم بِبَلِغِيةً ﴾ يقول: الذي حسدوك عليه أمرٌ ليسوا بمدركيه ولا نائِليه، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس بالتمني.

قال مجاهد: معناه إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة، لأن الله على مُذلّهم (٣).

قال المفسرون: نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي ﷺ: إن

<sup>(</sup>۱) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٢، «المصفىٰ بأكف أهل الرسوخ» لابن الجوزي (ص٤٩)، «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله المقرئ (ص١٥٢).

<sup>(</sup>۲) وهي مروية عن قتادة أيضًا، أنظر: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ۲/ ۱۸۲، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦١؛ «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٦٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٧٧)، «لسان العرب» لابن منظور ٤٤٦/٤.

صاحبنا المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك إلينا وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله، فأنزل الله على هاذه الآية (١). ثم قال ﴿فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مَن فَتنة الدجال ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾.

#### ٧٥ قوله ﷺ ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ ﴾

وأعظم ﴿مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ يعني: إعادتهم بعد الموت (٢). وقال أكثر المفسرين: يعني من خلق الدجال (٣).

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١/ ٢٠١: وهذا قول غريب وفيه تعَسّف وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله ﷺ أعلم ا.هـ.

قلت: وفي سبب نزول الآية قول آخر هو أنها نزلت في قريش.

ورجح هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٣٤، والكلبي في «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤/ ١٣.

قاله يحيى بن سلام. أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٣.

(٣) قاله أبو العالية. آنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن المجوزي ٧/ ٢٣٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٦١ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠١/٨٢، قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١/١٠ معقبًا على هذا القول: وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله المحالية المحالم. ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۲۶/۷۷، «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٦١، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٦١ لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية وصحح سنده. «الدر المنثور» ٥/ ٦٦١.

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعني اليهود الذين يخاصمون المؤمنين في أمر الدجال.

حدثني موسى بن محمد بن علي بن عبد الله (٢)، قال: نا أبو شعيب حدثني موسى بن محمد بن علي بن عبد الله (٢)، قال: نا أبو شعيب الحراني (٣)، قال: نا يحيى بن عبد الله (٤)، قال: نا الأوزاعي قال: حد قتادة (٢)، قال: حد شهر بن حوشب (٧)، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد بن سكن (٨) وهي بنت عم معاذ قالت: أتى رسول الله على طائفة من أصحابه فذكروا الدجال فقال رسول الله على: «إن قبل خروجه ثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث قطرها وتمسك الأرض ثلث نباتها، والسنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها وتمسك وتمسك الأرض ثلثي نباتها، والسنة الثانئة تمسك السماء ما فيها والأرض ما فيها ويهلك كل ذي ضِرس وظلف» (٩).

<sup>(</sup>١) ابن فنجويه الدينوري، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) موسىٰ بن محمد بن على بن عبد الله. لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الحسن بن أحمد. ثقة مأمون، لكنه يخطئ.

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد البَابْلُتي. ضعيف.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن عمرو. ثقة جليل.

<sup>(</sup>٦) أبو الخطاب السَّدوسي البصري. ثقة ثبت.

<sup>(</sup>V) الأشعري الشامى. صدوق كثير الإرسال والأوهام.

<sup>(</sup>٨) صحابية، لها أحاديث.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٦٦] الحكم على الإسناد:

ضعيف.

[۲۰۱۷] وأخبرنا الحسين بن محمد (۱) قال: نا عمر بن الخطاب (۲) قال: نا عبد الله بن الفضل بن ذاخرة (۳) ، قال: نا عيسى ابن أحمد بن وردان (۱) ، قال: نا ضمرة بن ربيعة (۱) ، قال: نا يحيى ابن أبي عمر السَّيباني (۱) ، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي (۷) ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال: خطبنا رسول الله على ذات يوم فكان أكثر

فيه: شهر بن حوشب، كثير الأوهام، ويحيى بن عبد الله ضعيف، وموسى بن محمد بن على بن عبد الله. لم أجد ترجمته.

#### التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 11/ ٣٩١ (٢٠٨٢١) عن معمر عن قتادة به مثله مطولًا. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في «المسند» 7/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٢٧٥٧٩)، ونعيم بن حماد في «الفتن» ٢/ ٥٢٦، وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» 177/ (٨)، ١٦٨/١ (٧) والطيالسي في «مسنده» أيضًا من طريق هشام عن قتادة به.

قلت: والحديث ضعفه الهيثمي والألباني؛ لوجود شهر بن حوشب. «مجمع الزوائد» للهيثمي ٧/ ٦٦٠ - ٦٦٢، «مشكاة المصابيح» ٣/١٥١٦.

- (١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٢) لم أجد ترجمته.
    - (٣) لم أجده.
  - (٤) أبو يحيى البلخي ثقة يُغْرب.
- (٥) الفَلَسطيني أبو عبد الله، صدوق يهم قليلًا.
  - (٦) أبو زرعة الحمصى، ثقة.
- (٧) عمرو بن عبد الله السَّيْبَاني، أبو عبد الجبار، ويقال: أبو العجماء الحضْرمي الحمْصي روىٰ عن أبي هريرة وروىٰ عنه يحيىٰ بن أبي عمرو ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول. «الثقات» لابن حبان ٥/ ١٧٩، «التقريب» لابن حجر (٥٠٦٨).

خطبته أن يحدثنا عن الدجال ويحذرنا فكان من قوله « أيها الناس إنه لم تكن فتنة في الأرض أعظم من فتنة الدجال وإن الله على لل عبعث نبيًا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج بعدي فكل آمرئ حجیج نفسه، والله خلیفتی علیٰ کل مسلم، وإنه یخرج بین حِلّتین (۱) بين العراق والشام فيُبعث، فيا عباد الله ٱثبتوا فإنه يبدأ فيقول: أنا نبى -ولا نبى بعدي- ثم يتّنى فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم حتىٰ تموتوا، وإنه أعور، وليس ربكم بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه، وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ٱبتلي بناره فليقرأ فواتح سورة الكهف وليستغث بالله تعالىٰ فتكون عليه بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم الكلا، وإن مِن فتنته أن معه شياطين تتمثل على صورة الناس، فيأتى الأعرابي فيقول: إن بعثتُ لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم فيتمثل له شياطين على صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بنى أتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يُسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يعود لها بعد ذلك، ولا يصنع ذلك بنفس غيرها فيقول: أنظروا إلى عبدي هذا فإني بعثته الآن، ويزعم أن له ربًا غيري ».

<sup>(</sup>١) الحِلّة: القوم النزول وفيهم كثرة. والحِلّة أيضًا: عَلَم لعدة مواضع. «معجم البلدان» لياقوت ٢/ ٢٩٤ (الحلة).

قال ضمرة: وسمعت أن النفس التي سلط عليها: إلياس الطِّيلًا. قال ضمرة: وسمعت (مقاتل بن حيان)(١) يقول: الرجل الذي يسلّط عليه الدجال: رجل من خَثْعَمْ «فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربى الله وأنت الدجال عدو الله. وإن مِن فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيتَ إن بعثت لك ابنك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم فيتمثل له الشياطين على صورة ابنه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. وإن مِن فتنته أن يَمُرّ بالحى فيكذبوه فلا يبقىٰ لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروج لهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم مما كانت وأسمنه وأمده خواصر وأدره ضروعًا، وإن أيامه أربعون يومًا، فيوم كالسنة ويوم دون ذلك ويوم كالشهر ويوم دون ذلك وآخر أيامه كالشررة في الجريدة، فيصبح الرجل بباب المدينة فلا يبلغ بابه الآخر حتى تغرب الشمس ». قالوا: يا رسول الله، فكيف نصلى في تلك الأيام القِصار؟ قال: «تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال ثم تصلون، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وغلب عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب (٢) من [٢٧٤/ب] أنقابهما إلا لقيه ملك مُصلت بالسيف حتى ينزل

<sup>(</sup>١) في (م) مقاتل بن سليمان، والتصويب من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) النَّقْبُ والنُّقْبُ: الطريق وقيل الطريق الضيق في الجبل. «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٧٦٧ (نقب).

الضريب الأحمر عند مجمَع السيول عند منقطع السَّبَخَة (١) ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه تنفي المدينة يومئذ الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يُدعىٰ ذلك اليوم يوم الخلاص ». قالت أم شريك ﴿ الله أين الناس يومئذ؟ قال: «ببيت المقدس يخرج حتى يحاصرهم وإمام الناس يومئذ رجل صالح، فيقال: صَلِّ الصبح، فإذا كبر ودخل في الصلاة نزل عيسى بن مريم الله فإذا رآه ذلك الرجل عرفه فرجع يمشي القهقرىٰ فيقدم عيسىٰ الكالم فيضع يده بين كتفيه فيقول: صل فإنما أقيمت لك الصلاة، فيصلي عيسى الكلا ورآءه ثم يقول: أفتحوا الباب. فيفتحون الباب ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلهم (ذو ساج)(٢) وسيف مُحَلَّىٰ (٣)، فإذا نظر إلى عيسى الله ذاب كما يذوب الرصاص في النار والملح في الماء. ثم يخرج هاؤلاء فيقول عيسىٰ اللَّهِ اللهِ أَن لي فيه ضربة لن تفوتني بها فيدركه عند باب لُدُّ (١)

<sup>(</sup>۱) مكان نزول الدجال هو موضع يقال له: (قناة) وهو واد قريب من المدينة يأتي من الطائف حتىٰ يمر علىٰ طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٤٠١، وقد ورد ذكر نزول الدجال بر(القناة) في حديث عند أحمد في «المسند» ٧/ ١٩٠ (٥٣٥٣) بتحقيق أحمد شاكر وقد صحح إسناده.

<sup>(</sup>٢) في (ب) ذو سلاح.

قلت: الساج هو الطيلسان نوع من أنواع اللباس. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٣٠٣ (سوج).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) لُدّ: بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ١٥.

الشرقي، فلا يبقى شيء مما خلق الله الله الله الله الله المسلم هذا ذلك الشيء، لا شجر ولا حجر ولا دابة إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا كافر فاقتله، إلا الغرقد، فإنها من شجرهم فلا تنطق ويكون عيسى حكمًا عدلاً وإمامًا مُقْسِطًا فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بقرة، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة (۱) كل دابة، حتى يُدخل الوليد يده في الحَنَشِ فلا يضره، ويلقى الوليد الأسد فلا يضره ويكون في الإبل كأنه كلبها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، ويملأ الأرض السلام، ويسلب الكفار ملكهم، ولا يكون المملك إلا للإسلام، وتكون الأرض كفاثور (۲) الفضة نبت نباتها كما كانت على عهد آدم الله ويجتمع النفر على الرمانة، ويكون الفرس بالدريهمات ويكون الثور بالدراهم الكثيرة » (۳).

<sup>(</sup>١) الحُمّة: سِمُّ كل شيء يلدغ أو يَلْسع. «لسان العرب» لابن منظور ٢٠١/١٤ (حما).

<sup>(</sup>۲) الفاثور: الطسْت أو الخِوان يُتخذ من رُخام أو فضة أو ذهب. «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٤٤ (فثر)، «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) [٢٥٦٧] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف؛ فيه عمرو بن عبد الله الحضرمي، قال عنه ابن حجر: مقبول، ولم أجد له متابعًا فحديثه لين، وفيه أيضًا عمر بن الخطاب وعبد الله بن الفضل، لم أجدهما.

التخريج:

أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» ٢/ ٥٦٦ ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٤٤٧ وابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: فتنة الدجال (٧٧٠)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٥٨٠، والروياني في «مسنده» ٢/ ٢٩٥، ومحمد بن عبد الواحد

المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص٦٤). كلهم من طريق أبي زرعة يحيىٰ بن أبي عمرو السيّباني به، إلا أن رواية الحاكم ونعيم بن حماد فيها ٱختصار. وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٤/ ٣٥٦: هذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه.

والحديث ضعفه الألباني رحمه الله. «ضعيف الجامع» (ص٩٢٢ - ٩٢٤)، «ضعيف سنن ابن ماجه» (ص٣٢٩ - ٣٢٣).

قلت: أغلب هذا الحديث قد صحّ من طرق أخرى، لذلك قال ابن كثير بعد كلامه السابق: (... ولبعضه شواهد من أحاديث أخر).

وقال الألباني: هذا الحديث قد صح غالبه في جملة أحاديث، ولذلك أوردت ما صح منه في «الصحيح» -يقصد «صحيح الجامع» - (٧٨٧٥). آنظر: كلامه هذا في الحاشية (ص ٩٢٤) من «ضعيف الجامع»، وانظر ما صح من الحديث في «صحيح الجامع» حيث أشار.

ومن الشواهد التي أشار إليها ابن كثير:

٢- ما رواه مسلم أيضًا (٢٩٢٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: « لا تقوم الساعة حتى يغتبئ اليهودي المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود».

٣- ما رواه مسلم كذلك في كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال (٢٩٣٧). وهو شبيه بحديث أبي أمامة الذي أورده المصنف، عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غير الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غير

الدجال خوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي علىٰ كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا ، يا عباد الله فاثبتوا » ، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض، قال: «أربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم »، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: « لا أقدروا له قدره » قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، قال: «كالغيث ٱستدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتىٰ يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسىٰ بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا أوحىٰ الله إلىٰ عيسىٰ: إنى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهاذِه مرة ماء، ويحصر نبى الله عيسىٰ وأصحابه حتىٰ يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسىٰ وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر [۲۰۲۸] وأخبرني ابن فنجويه (۱)، قال: نا ابن حمدان (۲)، قال: نا المسوحي (۳)، قال: نا سهل بن عثمان (3)، قال: نا ابن أبي زائدة (٥) وعبد الرحمن (٦)، عن مجالد (٧)، عن الشعبي (٨)، قال: كنية الدجال أبو يوسف (٩).

إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرِّسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي الفبيلة من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ».

- (١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٢) أحمد بن جعفر، ثقة.
  - (٣) محمد بن إسحاق، صدوق.
- (٤) الكندي أبو مسعود، أحد الحفاظ، له غرائب.
  - (٥) يحيى بن زكريا، ثقة متقن.
- (٦) عبد الرحمن بن مسهر بن عمرو أبو الهيثم الكوفي، متروك الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم متروك الحديث لا يكتب حديثه «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ٢٩١، «الميزان» للذهبي ٢١٨/٤.
  - (٧) مَجالِد بن سعيد، ليس بالقوي وقد تغيّر.
  - (٨) عامر بن شَرَاحيل. ثقة مشهور، فقيه فاضل.
    - (٩) [٢٥٦٨] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد ليس بالقوي، وفيه عبد الرحمن بن مسهر متروك، لكن تابعه يحيى بن أبى زائدة وهو ثقة.

# ٨٥ قوله عَلَى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ اللَّ

بالتاء كوفي، وغيرهم بالياء<sup>(۱)</sup> واختاره أبو عبيد قال: لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم<sup>(۲)</sup>.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ﴾ القيامة ﴿لَاَئِيةً ﴾ لجائية
 ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بها (٣).

حَوَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونَ السَّجِبُ لَكُونَ

أي: وحدوني واعبدوني دون غيري أحبكم وأثيبكم وأغفر لكم. هذا قول أكثر المفسرين (٤)، يدل عليه سياق الآية. وقال بعضهم: هو الذكر والدعاء والسؤال (٥).

لكن الأثر موضوع على الشعبي، وقد آعترف عبد الرحمن بن مسهر بذلك في قصة أنظرها في: «ميزان الآعتدال» للذهبي ٢١٨/٤، «لسان الميزان» لابن حجر ٣/ ٤٣٨، «تاريخ بغداد» للخطيب ٢/ ٢٣٨، وكان ذلك نتيجة ردة فعل أراد أن يُسيء للقاضي أبي يوسف، فجعل كنيته وكنية الدجال واحدة.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٦٥، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٣٤)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» للشوكاني ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٣٤، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٩، السابق.

[٢٥٦٩] أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين (١) ، قال: نا محمد بن الحسن (٢) ، قال: نا أبو بكر بن أبي الخطيب (٣) قال: حد عثمان خرزاذ (٤) ، قال: نا قطن بن نُسَيْر (٥) ، قال: نا جعفر بن سليمان (٢) عن أنس في قال: قال رسول الله على «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شِسْعَ نعله إذا أنقطع » (٨).

#### (٨) [٢٥٦٩] الحكم على الإسناد:

فيه: محمد بن الحسن بن صقلاب لم يذكر بجرح أو تعديل، وشيخه لم أجد له ترجمة.

#### التخريج:

أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (٢٦٠٤)، وابن حبان في «صحيحه» / ١٤٨، وابن عدي في «الكامل» ٢/٥، والطبراني في «الدعاء» (ص٢٩)، وفي «المعجم الأوسط» ٥/٣٧، وأبو يعلى في «المسند» ٢/١٥، وفي «المعجم» (ص٢٣٣)، والضياء في «الأحاديث المختارة» ٥/٩، ١١، ١١، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/١٤. من طرق عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا أنقطع».

قال الترمذي: هذا حديث غريب، ورواه غير واحد عن جعفر بن سليمان عن

<sup>(</sup>١) ابن فنجويه الدينوري، ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الحسن بن صقلاب، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عبد الله، وثقه النسائي وأبو عوانة والحاكم وآخرون.

<sup>(</sup>٥) أبو عباد البصري الغبري الذراع، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٦) الضُّبَعي، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع.

<sup>(</sup>v) البُناني، ثقة عابد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسُتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾ توحيدي وطاعتي. عن أكثر المفسرين (١).

وقال السدي: عن دعائي (٢).

[۲۵۷۰] أنبأني عقيل بن محمد (٣)، قال: نا المعافي بن زكريا (٤)،

ثابت عن النبي ﷺ مرسلًا، ولم يذكروا فيه (عن أنس).

ثنا صالح بن عبد الله قال: ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن رسول الله ﷺ قال... قلت: ذكر الحديث دون قوله: «كلها» وزاد مكانها: «حتى يسأل الملح».

ورواه هكذا مرسلًا أيضًا ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٥٢ من طريق القواريري: ثنا جعفر به مثل ما ذكر المصنف. ثم زاد عقبه: فقال رجل للقواريري: إن لي شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس. فقال القواريري: باطل. قال ابن عدي: وهذا كما قال. قلت: يعني أن وصله باطل وأن الصحيح إرساله. قال الضياء المقدسي عقب الحديث: والصواب أنه مرسل.

والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله لعلة الإرسال. «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ٣/ ٥٣٧.

تنبيه: جاء الحديث موصولًا في «الكامل» لابن عدي 7/٥ وهو خطأ من الناسخ، يدُل عليه كلام القواريري بعده في نفس الصفحة، وكذلك نَقْلُ الذهبي له في «ميزان الأعتدال» ٥/ ٤٧٥ عن ابن عدي على الصواب مرسلًا، وكذلك الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٣٤١).

- (۱) «جامع البيان» للطبري ۲۲/۷۸، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥٦٦، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٤.
- (٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٧٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٦٦، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٤.
  - (٣) الإستراباذي لم أجد ترجمته.
  - (٤) أبو الفرج النَّهْرواني الجريري، العلامة، الفقيه الحافظ الثقة.

قال: نا محمد بن جرير (۱) ، قال: نا محمد بن بشار (۲) ، قال: نا عبد الرحمن بن مهدي (۳) ، قال: نا سفيان (٤) ، عن منصور (٥) والأعمش (٦) ، عن ذرّ (٧) ، عن يُسيع الحضرمي (٨) ، عن النعمان بن بشير وَهُمَّا قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «الدعاء هو العبادة» شم تلا هاذِه الآية: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيكَ يَسَعَلَى مُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ (٩)

## (٩) [٧٥٧٠] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات سوى شيخ المصنف لم أجد ترجمته. والحديث صحيح كما سيأتي. التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٧٨ عن محمد بن بشار به. وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: من سورة البقرة (٢٩٦٩)، وأبو داود أبواب فضائل القرآن، باب: الدعاء (١٤٧٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» 7/ ٤٥٠ (١٤٦٤)، وابن ماجه كتاب: الدعاء، باب: فضل الدعاء (٣٨٢٨)، وأحمد في «المسند» ٢٩٧٢ (١٨٣٥٢)، وابن حبان في «صحيحه» ٣/ ١٧٢

<sup>(</sup>١) الطبري، صاحب التفسير، الإمام العالم المجتهد.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر العبدي بُندار، ثقة.

<sup>(</sup>٣) العّنْبري أبو سعيد ثقة ثبت حافظ.

<sup>(</sup>٤) الثوري، ثقة حافظ فقيه حجة، كان ربما دلس.

<sup>(</sup>٥) منصور هو أبو عتاب السُّلمي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس.

<sup>(</sup>٦) الأعمش هو سليمان بن مِهران ثقة حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٧) ذرّ بن عبد الله الهمداني المُرْهبي. ثقة عابد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>۸) يُسيع بن مَعْدان الحضرمي الكوفي، ويقال له: أُسيع. ثقة يعد في الكوفيين سمع عليا وروىٰ عن النعمان بن بشير وعنه ذر الهمداني، قال ابن حجر ثقة. «التاريخ الكبير» للبخارى ٨/ ٤٣٥، «التقريب» لابن حجر (٧٨١٠).

## (قال)<sup>(۱)</sup>: عن دعائي.

[۲۰۷۱] وبإسناده عن ابن جرير (۲)، قال: حد يعقوب بن إبراهيم (۳)، قال: نا هاشم بن القاسم (٤)، عن الأشجعي (٥)، قال: قيل لسفيان (٢): اُدع الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء (٧).

قال تعالىٰ: ﴿سَيَدْخُلُونَ﴾ قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو حاتم بضم الياء وفتح الخاء واختلف فيه عن ابن عمرو وعاصم وغيرهم ضدّه (^^)

(۸۹۰)، والحاكم في «المستدرك» ١/٦٦٧ كلهم من طريق ذرّ عن يسيع عن النعمان بن بشير به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. «فتح الباري» ١/ ١٠١. وقال الألباني: صحيح. «صحيح سنن الترمذي» ٣/ ١٠١.

- (١) سقطت من (م).
- (٢) الإمام العلم المجتهد، صاحب المصنفات البديعة.
  - (٣) أبو يوسف الدورقي، ثقة، وكان من الحفاظ.
    - (٤) أبو النضر البغدادي، ثقة ثبت.
- (٥) عبيد الله بن عبيد الرحمن، ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثوري.
  - (٦) الثورى، ثقة حافظ فقيه حجة، كان ربما دلس.
    - (٧) [٢٥٧١] الحكم على الإسناد:

سنده فيه شيخ المصنف لم أجده.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٧٩، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٢/ ٣٩٣.

(٨) «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٥٠/١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٤ - (٨) «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٣٥)، «الحجة» لابن زنجلة (ص٦٣٥)،

﴿جَهَنَّهُ دَاخِرِينَ﴾ صاغرين (١).

قوله عَلَى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا لِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِشَىءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَى تُوْفَكُونَ شَّ كَذَلِكَ ﴾ كَذَلِكَ ﴾

كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلك ﴿ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾.



قراءة العامة بضم الصاد، وقرأ أبو رزين العقيلي (فأحسن صِوَركم) بكسر الصاد وهي لغة (٢).

قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّا فَتَكَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَلَلَهُ رَبُّكُمْ أَلَلَهُ رَبُّكُمْ أَلَلَهُ رَبُّكُمْ أَلَلَهُ رَبُّكُمْ أَلِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



<sup>«</sup>النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۱) عن السدي، أورده الطبري في «جامع البيان» ۲۶/ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٥٦٧ وقراءة أبي رزين من الشواذ، أنظر: «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ٢٣٥، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٢٨.

قال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر، مجازه: فادعوه واحمدوه (۱).

[۲۰۷۲] أخبرني عقيل (٢) إجازة قال: نا المعافى (٣)، قال: نا محمد بن جرير (٤)، قال: نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق (٥)، قال: نا محمد بن واقد (٧)، قال: نا الحسين بن واقد (٧)، قال: نا الأعمش (٨)، عن مجاهد (٩)، عن ابن عباس المراه قال: من قال: لا الله إلا الله فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين فذلك قوله تعالى: ﴿ فَادَعُوهُ مُعِلِّصِينَ لَهُ الدِينَ الْمَالَمِينَ ﴾ (١٠).

فيه شيخ المصنف لم أجده.

التخريج:

<sup>(</sup>۱) قول الفراء هذا لم أجده في «معاني القرآن»، وقد نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 1/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) المعافىٰ بن زكريا أبو الفرج الجريري، ثقة.

<sup>(</sup>٤) الطبري، الإمام العلم المجتهد.

<sup>(</sup>٥) ثقة صاحب حديث.

<sup>(</sup>٦) على بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي. ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٧) الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام.

<sup>(</sup>٨) ثقة حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٩) مجاهد بن جَبْر، ثقة إمام في التفسير وفي العلم.

<sup>(</sup>١٠) [٢٥٧٢] الحكم على الإسناد:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٨١، بسند صحيح.

قوله ﷺ: ﴿ فَهُ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِ الْبَيِّنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الْبَيِّنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الْبَيِّنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الكفر. [١/٢٧٥] وذلك حين دُعى إلى الكفر.

نظيره ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيكَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١). قوله تعالى : ﴿ مُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّى مِن قَبْلُ ﴾ أن يَصِيرَ شيخًا.

﴿ وَلِنَبْلُغُوا ﴾ جميعًا ﴿ أَجَلًا مُسَمَّى ﴾ وقتًا محدودًا، لا تجاوزونه ولا تسبقونه ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ولكي تعقلوا ذلك فتعرفوا أنه لا إله غيره فَعَلَ ذلك.

هُو اللَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ قوله هُو اللَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

<sup>(</sup>١) النور: ٣١.

## ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللهِ ﴾

قال ابن زيد: هم المشركون<sup>(۱)</sup>. وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدرية<sup>(۲)</sup>.

[۲۰۷۳] أخبرني عقيل بن محمد (٣) إجازة قال: نا المعافى بن زكريا (٤) ، قال: نا محمد بن جرير (٥) ، قال: نا محمد بن بشار (٢) ومحمد بن المثنى (٧) ، قال: نا مؤمل (٨) ، قال: نا سفيان (٩) ، عن داود بن أبي هند (١١) ، عن محمد بن سيرين (١١) ، قال: إن لم تكن هاذِه الآية نزلت في القدرية فإني لا أدري فيمن نزلت ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الْمَا لَا الْمَا عَلَى الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْم

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۲۶/۸۳، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٥٦٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٦ وعزاه لابن عباس. وهو أختيار ابن جرير الطبري وأكده بقوله تعالى بعده ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) ذُكر هذا عن محمد بن سيرين وأبي قُبيل. أنظر: المصادر في الحاشية السابقة. وقد سبق تعريف القدرية ومن هم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج الجريري. ثقة.

<sup>(</sup>٥) الطبري الإمام العلم المجتهد.

<sup>(</sup>٦) العبدي أبو بكر المعروف ببندار ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو موسى البصري المعروف بالزَّمِن، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٨) مُؤَمّل بن إسماعيل البصري، صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٩) الثورى. إمام ثقة حافظ، كان ربما دلس.

<sup>(</sup>١٠) القُشَيري أبو بكر أو أبو محمد البصري. ثقة متقن كان يهم بأخرة.

<sup>(</sup>١١) البصري. ثقة ثبت.

ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴿ إِلَىٰ قوله ﴿ لَم نَكُن نَدُعُو مَن قَبِل شَيئا ﴾ إلىٰ آخر الآية (١).

[۲۰۷٤] وبه عن ابن جرير (۲)، قال: حد يونس (۳)، قال: نا ابن وهب (٤)، قال: حد مالك بن الخير الزيادي (٥)، عن أبي قَبِيل (٢)، قال: أخبرني عقبة بن عامر الجهني (٧) وهل الله على قال: «سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين » فقال عقبة: يا رسول الله: ومن أهل الكتاب؟ فقال: «قوم يتعلمون كتاب الله يجادلون الذين آمنوا » فقال: وما أهل اللين؟ فقال: «قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات ».

<sup>(</sup>١) [٢٥٧٣] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف عقيل بن محمد لم أجد ترجمته، وهلذا لا يضر فالأثر إنما هو رواية نسخة.

التخريج:

الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٨٣ وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد.

<sup>(</sup>٣) الصَّدَفي أبو موسى المصري. ثقة.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب بن مسلم، ثقة حافظ عابد.

<sup>(</sup>ه) مالك بن الخير الزيادي. يروي عن أبي قبيل، وعنه حيوة بن شريح قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وقال أيضًا: محله الصدق. «ميزان الاعتدال» للذهبي 7/٦.

<sup>(</sup>٦) حُيي بن هانئ بن ناضِر. صدوق يَهِم.

<sup>(</sup>۷) صحابی مشهور.

قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا، وأما أهل اللين فلا أحسبهم إلا أهل العمور ليس عليهم إمام جماعة ولا يعرفون شهر رمضان(١).

قال محمد بن جرير: أهل العمور: الحي العظيم (٢).

و٧٠ قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ـ رُسُلَنَّا فَسَوْفَ

يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴿.

[۲۵۷۵] أخبرني ابن فنجويه (۳)، قال: نا ابن حبش (٤)، قال: نا ابن زنجويه (٥)، قال: نا سلمة (٦)، قال:

فيه عقيل بن محمد شيخ المصنف لم أجد ترجمته، لكن ذلك لا يضر؛ لأنه رواية نسخة كما سبق.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٨٣، كما نقله المصنف هنا وسنده حسن. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٠٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك بن الخير الزيادي به، وأخرجه الروياني في «مسنده» ١/ ١٨٢، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٩٦/١٧ من طريق ابن لهيعة، عن أبي قبيل به، وهو عندهم بلفظ: «أهل اللبن» بدل «اللين»، ولعله هو الصواب، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

- (٢) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٨٣.
- (٣) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.
- (٤) الحسين بن محمد بن حبش أبو على الدينوري. ثقة مأمون.
  - (٥) علي بن بري، لم يذكر بجرح أو تعديل
  - (٦) سلمة بن شبيب المِسْمَعي النيسابوري. ثقة.

<sup>(</sup>١) [٢٥٧٤] الحكم على الإسناد:

نا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، قال: نا ابن التيمي<sup>(۲)</sup>، عن أبيه<sup>(۳)</sup>، قال: لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل لوهَصَهُ (٤) حتى يبلغ الماء الأسود<sup>(٥)</sup>. قوله تعالى ﴿وَالسَّلَسِلُ ﴾ قراءة العامة بالرفع عطفًا على الأغلال<sup>(۲)</sup>.

[۲۰۷۱] وأخبرنا أبو عبد الله الدينوري<sup>(۷)</sup>، قال: نا أبو علي المقرئ<sup>(۸)</sup>، قال: نا أبو القاسم بن الفضل<sup>(۹)</sup>، قال: نا أبو زرعة<sup>(۱۱)</sup>، قال: نا أبي<sup>(۱۲)</sup>، عن

فيه علي بن بري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

روي عن الحسن البصري. أنظر: «التخويف من النار» لابن رجب (ص٩٣).

<sup>(</sup>١) ابن همام الصنعاني. ثقة حافظ عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٢) مُعْتَمِر بن سليمان. ثقة.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن طَرْخان. ثقة عابد، كان يدلس.

<sup>(</sup>٤) الوَهْص والوهس والوهز واحدٌ وهو شدة الغمْزِ والوهص أيضا: الدق «لسان العرب» ١٠٨/٧ (وهص).

<sup>(</sup>٥) [٢٥٧٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان» للطبري ٢٤/ ٨٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٩/٤، «روح المعاني» للألوسي ٢٤/ ٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٦، «إعراب القرآن» للنحاس ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٧) ابن فنجويه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٨) الحسين بن محمد. ثقة مأمون. (٩) العباس بن الفضل، إمام محقق مجود.

<sup>(</sup>١٠) عبيد الله بن عبد الكريم. إمام حافظ ثقة مشهور.

<sup>(</sup>١١) أبو عمرو الجهضمي الحفيد، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٢) أبو الحسن الجهضمي الكبير، ثقة.

هارون (١) ، عن عمرو بن مالك (٢) ، عن أبي الجوزاء (٣) ، عن ابن عباس أنه قرأ ﴿ وَالسَّلَسِلُ لَيُسْحَبُونَ \* فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ بنصب اللام والياء (٤) يقول: إذا كانوا يسحبونها كان أشد عليهم (٥).

[۲۵۷۷] وأخبرني الحسين بن محمد الحديثي (٦)، قال: نا محمد بن علي بن الحسن الصوفي (٧)، قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (٨)، قال: نا جدي (٩)، قال: نا منصور بن عمار (١٠٠)، قال: نا

(٥) [٢٥٧٦] الحكم على الإسناد:

فيه هارون لم يتبين لي من هو.

#### التخريج:

نسب هله القراءة لابن عباس الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٨٤ والنحاس في «إعراب القرآن» ٤/ ٤٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤٢/٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٣٠، والألوسي في «روح المعاني» ٢٤/ ٨٥. وهي من الشواذ. «المحتسب» لابن جني ٢/ ٢٩٠.

- (٦) ابن فنجويه: ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٧) الدينوري ثقة صدوق.
- (٨) أبو القاسم البغوي، ثقة، إمام أقل المشايخ خطأ.
  - (٩) أحمد بن منيع. ثقة حافظ.
- (١٠) أبو السري خراساني ويقال: بصري ليس بالقوي روى عن خالد بن دريك روى عن عن خالد بن دريك روى عن عنه بقية وضمرة وغيرهم، قال أبو حاتم: ليس به بأس، ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) هارون، لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٢) أبو يحيى أو أبو مالك البصري، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٣) أوس بن عبد الله الرَّبعي، يرسل كثيرًا ثقة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م). وقوله: (بنصب اللام والياء) أي: لام (السلاسل) وفتح ياء (يَسحبون).

بشير بن طلحة (١) عن خالد بن الدُّرَيك (٢) عن يعلى بن مُنية (٣) والله عن يعلى بن مُنية (٣) والله عن يعلى بن مُنية (٣) والله عنه الله على النار سحابة سوداء مظلمة فيقال: يا أهل النار ما تشتهون فيسألون بارد الشراب فيمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم وجمرًا تلهب النار عليهم (٤).

## (٤) [٢٥٧٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف، فيه: منصور بن عمار، ضعيف، خالد بن دريك لم يُدْرك يعلىٰ بن منية فروايتهِ عنه مرسلة، ٱنظر: «تهذيب الكمال» للمزي ٨/٥٤، «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٧٠).

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/٣٢٦٩، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٤/ ٢٤٧، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٣٩٤ كلهم من طريق منصور بن عمار به، وقد عرفت ضعف منصور وعدم سماع خالد بن دريك من يعلى بن منية.

والحديث أورده ابن رجب في «التخويف من النار» (ص٩٦)، والسيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٦٦٩.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٢/ ٢١٠: حديث غريب.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/٥/١٠: وفيه من فيه ضعف قليل، ومن لم أُعرفه ا.هـ.

وذكره ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» ٥/ ٢٥٧٨.

<sup>«</sup>الثقات». انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٣٧٥، «الثقات» لابن حبان ٦/ ١٠٢.

<sup>(</sup>١) بشير بن طلحة الخشني أبو نصر الشامي، ليس به بأس.

<sup>(</sup>٢) الشامي، ثقة يرسل.

<sup>(</sup>٣) صحابي جليل.

٧٧ قوله تعالىٰ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ﴾ أي: توقد بهم النار. قال مجاهد: يصيرون وقودًا للنار(١).

٧٣ ﴿ مُمَّ قِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يعني الأصنام ﴿ مَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ وقالُوا ضَلُوا عَنَا ﴾ فلا نسراهم ﴿ بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ أنكروا، وقيل جهلوا (٢٠).

وقال بعضهم: فيه إضمار، أي: لم نكن ندعو من قبل شيئًا يبصر ويسمع ويضر وينفع (٣).

قال الحسين بن الفضل: يعني لم نكن نصنع من شيء، أي: ضاعت عبادتنا لها فلم نكن نصنع شيئًا.

قال الله عَلَا ﴿ كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

وَ الْكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَحُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>۱) ومثله جاء عن السدي وابن زيد، أنظر: «جامع البيان» للطبري ۲۶ / ۸۵ - ۸۰ ، «زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ ۲۳۷، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ۷۷٠ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٠/ ٣٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٧ وهو قول الأكثرين.

<sup>(</sup>٤) الأَشَرُ: المرح والبطر وقيل: هو أشد البطر. «لسان العرب» لابن منظور ٤/٢٠ (أشر).

﴿ اَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَإِنِّسَ مَثُوى الْمُتَكِبِّرِينَ ۞ فَأَصَبِرُ إِنَّ وَيَهَا فَرِينَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِلُهُمُ ﴾ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَاإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُهُمُ ﴾ من العذاب في حياتك ﴿ أَوْ نَنُوقَيْنَكَ ﴾ قبل أن يحل ذلك بهم ﴿ فَإِلَيْنَا لَيُحْعُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ

قوله عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ الَّذِي ﴾ تحق له العبادة

(فهو الذي)(١) ﴿جَعَلَ﴾ خلق ﴿لَكُمُ الْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا﴾ بعضًا ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

﴿ وَلَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ فِي أَصُوافَهَا وأُوبِارِهَا وأَشْعَارِهَا وأَلْبَانِهَا فَلَا وَلَكُمُ فِي أَصُوافَهَا وأُوبِارِهَا وأَلْبَانِهَا فَيَا مَنَ فَي أَسْفَارِكُم مِن فَي أَسْفَارِكُم مِن بِلَدَ إِلَىٰ بِلَدَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴾ نظيره قوله ﷺ في ٱلْبَرِ بلد إلىٰ بلد ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ نظيره قوله ﷺ في ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ (٢).

وَلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّهِ تَنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (م) والاستدراك من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٠.

## وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ

يعني: مصانعهم وقصورهم ﴿ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم ﴾ أي: لم ينفعهم ﴿ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ وقيل: هو بمعنى الأستفهام مجازه (١١): أي شيء أغنى عنهم كسبهم.

معنى: الأُمَم ﴿ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ ﴾.

قال مجاهد: هو قولهم نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث (۲). وقيل: أشروا بما عندهم من العلم، كان عندهم أنه علم وهو جهل (۳).

وقال الضحاك: رضوا بالشرك الذي كانوا عليه (٤).

وقال بعضهم: هذا الفرح راجع إلى الرسل [٥٧٠/ب] يعني فرح الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم (٥).

﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسُتُهُ زِءُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>١) تقدم مرارًا البيان بأن مراد المصنف بالمجاز هو (التقدير).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبرى ٢٤/ ٨٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) عن السدي، أنظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا القول في المراجع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٤/٥٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/١٥. «روح المعاني» للألوسي ١٩١/٢٤.

أي: تبرأنا مما كنا نعدل بالله

﴿ فَلَوْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنّا ﴾ عذابنا

﴿ سُنَّتَ اللَّهِ ﴾ في نصبها ثلاثة أوجه (١):

أحدها: بنزع الخافض أي كسنة الله.

والثاني: على المصدر، لأن العرب تقول سَنَّ يَسِنُّ سَنًّا وسُنةً.

والثالث: على التحذير والإغراء أي: احذروا سنة الله، كقوله:

﴿ نَاقَةَ ٱللَّهِ ﴿ ` وَ وَسُلْتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۚ ﴿ هِ عِنْ أَنْ هِ مِ إِذَا عَالَم الله لَم ينفعهم إيمانهم.

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴾ بذهاب الدارين.

CAP C CAP C CAP C

<sup>(</sup>۱) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ٤٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٤/ ٧٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الشمس: ١٣.









## سورة حم السجحة(١)

مكّية  $^{(7)}$  وهي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفًا  $^{(7)}$ ، وسبعمائة وست وسبعون  $^{(8)}$  كلمة  $^{(6)}$ ، وأربع وخمسون آية  $^{(7)}$ .

(۱) أنظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٦٩)، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥١، «روح المعاني» للألوسي ٢٣/ ٩٥١، وتسمى أيضًا بسورة فصلت، وسورة السجدة، وسورة المصابيح، وسورة الأقوات.

انظر: «الكشاف» للزمخشري ٥/٣٦٦، «التفسير الكبير» للرازي ١٤/٩٥، «انفسير الخازن» ٧٩/١٤، «الإتقان» للسيوطي (١٤٧)، «التحرير والتنوير» لابن عاشور ٢٢٧/٢٤، «القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز» للمخللاتي (ص

- (٢) أخرج ابن مردويه -كما في «الدر المنثور» عن ابن عباس وابن الزبير أن حم السجدة نزلت بمكة ٥/ ٦٧٢، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، وحكى ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٠/ ٧٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» مدار ١٥٨، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٦٢ أنها مكية في قول الجميع.
- (٣) أنظر: «اللباب» لابن عادل ٩٦/١٧، «منار الهدىٰ» للأشموني (٢٤٦)، «القول الوجيز» للمخللاتي (ص٢٨٣).
  - (٤) في (م): وتسعة وتسعون. وفي (ت): وست وتسعون.
- (٥) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص٠٢٢)، وجاء في «اللباب» لابن عادل أنها سبعمائة وتسعة وتسعون كلمة ٧١/٩٦، وفي «منار الهدئ» للأشموني أنها "سبعمائة وستة وتسعون كلمة" (ص٢٤٦)، وجاء في «القول الوجيز» للمخللاتي أنها "سبعمائة وستة وسبعون كلمة" (٢٨٣).
- (٦) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص٢٢٠)، «الكشف» لمكي ٢/ ٣٤٩، «الإتقان» للسيوطي (ص١٧٨).

قال أبي بن كعب: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة حم السجدة أعطى من الأجر بعدد كل حرف منها عشر حسنات »(١)(٢).

CANCE AND CANCE

<sup>(</sup>١) حديث أُبي سقط من (ت).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» كما عزاه إليه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ٣/ ٢٣٠ والواحدي في الوسيط ٤/ ٢٤ من حديث أبي بن كعب، وابن الجوزي في «الموضوعات» 1/ ٣٩٠، وهذا الحديث جزء من حديث طويل في فضائل سور القرآن رواه الثعلبي من عدة طرق تقدم مرارا أنه موضوع.

#### قوله ﷺ:

## ﴿ يِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّحْيِنِ ٱلرِّحَدِيْ





وفي نصب القرآن وجوه (٣):

أحدها: إنه شغل الفعل بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل، فنصب القرآن بوقوع البيان (٤) عليه (٥).

والثاني: على المدح<sup>(۲)</sup>. والثالث: على إعادة الفعل، أي: (فصَّلنا<sup>(۷)</sup> قرآنًا)<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۶/ ۹۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۱۲/۷۷ ونسباه للسدي، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۱۲۳، «تفسير ابن كثير» ۷/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٣٨/٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): (ستة أوجه).

<sup>(</sup>٤) في (م): الفعل.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٤٦٤، «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩١، «إعراب القرآن» للهمذاني ٥٠٣٠٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) في (ت): (فصلناه).

<sup>(</sup>٨) «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥٠٥/ ٣٣٧، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٠٥.

والرابع: على إضمار فعل، أي: (ذكرنا قرآنًا)(١). والخامس: على الحال<sup>(٢)</sup>.

والسادس: على القطع (٣).

- ﴿ فَاللَّهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴿ فَأَعْرَضَ أَكُثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ وَفَاعَرُ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ أي: يسمعونه ولا يصغون إليه (٥)(٢).
- وَ وَقَالُواْ ﴾ يعني: مشركي مكّة (٧) ﴿ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةِ ﴾ أغطية (٨) ﴿ وَقَالُواْ ﴾ يعني: مشركي مكّة (٩) ﴿ وَمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ فلا نفقه ما تقول، قال مجاهد: كالجعبة للنبل (٩)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٣٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٩/٧٧، «التبيان» للعكبري ١١٢٣/٢، «الجامع» للقرطبي ١١٢٣/٠، «إعراب القرآن» للهمذاني ٥٠٢/٥.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩١، «إعراب القرآن» للنحاس ٤٧/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٣٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٤٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٨٣/ ٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) في (ت) زيادة: تكبرا.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤ / ٩١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٨) «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٢، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٨ ونسباه للسدي، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٩) «تفسير مجاهد» (ص٥٦٩)، «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩١، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٨/٥٠ بنحوه.

﴿ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ ﴾ صمم فلا نسمع ما تقول (١)، وإنّما قالوا ذلك ليؤيّسوه من قبولهم لدينه وهو على التمثيل.

﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ خلاف بينٌ في الدين (٢) فجعل خلافهم ذلك ساترًا وحاجزًا لا يجتمعون ولا يوافقون من أجله ولا يرى بعضهم بعضًا (٣).

﴿فَأَعْمَلُ ﴾ بما يقتضيه دينك.

﴿ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ بما يقتضيه ديننا (٤) .

قال مقاتل: فاعبد أنت إلهك، فإنّا عابدون آلهتنا(٥).

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِلَّهُ وَحِلَّهُ قَالَ الحسن: عَلَمَهُ الله تعالى التواضع (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٨٨)، «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٢ ونسبه للسدي، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٣/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17 ، ١٦٣/٨ «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٠/ ٣٤٠، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٦٠، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٦٠، «البحر المحيط» لأبي ما ١٦٨، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧٩/١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٤٠.

﴿ فَٱسۡتَقِيمُوٓا إِلَيۡهِ ﴾ وجِّهوا وجوهكم إليه بالطاعة والإخلاص (١٠). ﴿ وَٱسۡتَغْفِرُوهُ ﴾ من ذنوبكم التي سلفت (٢٠).

## ﴿ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۲/۲٤، «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۵۲، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۱٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٤، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٧١/ ٩٢ بدون: وهي زكاة الأنفس. والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١/ ٢٧١رقم (٢٠٥) عنه بنحوه، وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم - كما في «الدر المنثور» ٥/ ٦٧٥، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» / ٢٤١، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٦/ ٨٠ ونسبه أيضا للجمهور ورجحه، وممن رجح قول ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» ١٩٩١، وفي «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ٢٩٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٤٠، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ وابن عثيمين في «الشرح الممتع» ٢/ ١٥ كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٤) في (ت): إيتاءها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة ٢٤ / ٩٣ ورجحه ابن جرير، وذكر هذا القول ورجحه أبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٦٤، الألوسي في «روح المعاني» ٣٣/ ٩٩- ٩٩، ابن عاشور في «التحرير والتنوير» ٢٤٠ - ٢٤٠. قلت: وقد جمع ابن كثير بين قول ابن عباس وقتادة فقال ابن كثير بعد ذكره لقول قتادة: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير، وفيه نظر؛

وقال الضحاك، ومقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة (١). وكان يقال: الزّكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك (٢).

لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد وهله الآية مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان مأمورًا به في أبتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاوِرَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعًا بين القولين كما أن أصل الصلاة كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في أبتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله على الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا والله أعلم. «تفسير ابن كثير»

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة ٢/ ١٨٤، وأخرجه عبد بن حميد عن قتادة كما في «الدر المنثور» ٥/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٣) وردت قصة أهل الردة وموقف أبي بكر الصديق ﴿ الله منهم في «صحيح البخاري» كتاب: ٱستتابة المرتدين، باب: قتل من أبئ قبول الفرائض، وما نُسبوا إلى الردة (٦٩٢٤–٦٩٢٥).

وقال مجاهد والربيع: يعني: لا يزكّون أعمالهم (١).

وقال الفراء: هو أنّ قريشًا كانت تطعم الحاج، فحرَّموا ذلك على من آمن بمحمّد ﷺ (٢) ﴿ وَهُم بِأَلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾.

اللهِ عَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ قال ابن عباس ﴿ إِنَّ النَّهِ عَيْر مقطوع (٣). وقال مقاتل: غير منقوص، ومنه المنون؛ لأنه ينقص مُنَّة الإنسان أي: قوته (٤).

وقال مجاهد: غير محسوب (٥). وقيل: غير ممنون عليهم به (٦).

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٦٩ ونسبه لابن عمر، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٤ ولم ينسبه للربيع، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٤٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٢ وزاد: ونزل هذا فيهم، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٤ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٤١، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٠، «أضواء البيان» للشنقيطي ٧/ ٧٧ ورجحه، وجاء في «تفسير الطبري» ٢٤/٣٤ و«البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٤، و«المحرر الوجيز» لابن عطية ١/ ٨١ أن ابن عباس قال في تفسيرها: غير منقوص.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٤/ ٣٤١ وزاد نسبته لابن عباس، «اللباب» لابن عادل ١٠٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مجاهد» (٥٦٩)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤ / ٩٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبري» ٢٤/٢٤، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٤/، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٠٩ ونسبه للسدي، وقال بعد ذكره لهذا القول: وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة، فإن المنة لله علىٰ أهل الجنة؛ قال الله تبارك تعالىٰ: ﴿بَلِ اللهُ يَمُنُ

قال السدي: نزلت هانيه الآية في المرضى، والزَّمْنَىٰ (١)، والهرمىٰ إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر (٢) كأصح ما كانوا يعملون فيه (٣).



قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ الأحد والإثنين (٤) ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.



﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا ﴾

أي: في الأرض بما خلق فيها من المنافع.

قال السدي: أنبت فيها شجرها<sup>(ه)</sup>.

﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا ﴾ قال الحسن، والسدي: يعني: أرزاق أهلها

عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال أهل الجنة: ﴿فَمَنَ اللهُ عَلَيْمَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِلَّا أَن يتغمدني الله عَلَيْكَ: «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

<sup>(</sup>۱) الزَّمْنَى: الضِّعاف الذين لا حِرْفة لهم، وأهل الحِرْفة الضَّعيفةِ التي لا تَقع حِرْفتُهم مِن حاجتهم مَوقِعًا. «تهذيب اللغة» ٩/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): من الأجر.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٤٢، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المعنىٰ في أثرِ أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/٢٤ عن السدي، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١١٠، والنسفي في «تفسيره» ٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ٩٥، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٧٠ بنحوه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٧٠/٥.

ومعايشهم وما يصلحهم(١).

وقال مجاهد وقتادة: خلق فيها بحارها، وأنهارها، وأشجارها، ودوابها في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء (٢). روى ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: هو المطر (٣).

وقال عكرمة والضحاك: يعني: وقدر في كل بلدة منها، ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد<sup>(1)</sup>.

(فالسابري من سابور)(٥)، والطيالسة(٦) من الري، والحبر

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۶/۹۰، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٢٥ ونسبه للسدي، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٤٢، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٢٧ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير مجاهد» (٥٦٩)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٩٦/٢٤، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٣/٣٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧١ ولم ينسبه للضحاك، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٥ / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فالنيسابوري من نيسابور. والمثبت من (م)، (ت). والسابري: نسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السَّابرية. ينظر: «الأنساب» ٣/ ١٩٤، و«تاج العروس» للزبيدي ١١/١١.

<sup>(</sup>٦) الطيالسة: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف في العامية المصرية بـ"الشال" وهو فارسي معرب. ٱنظر: «الأنساب» ٤/ ٩١، «المعجم الوسيط» ٢/ ٥٦١.

اليمانية (١) من اليمن، وهي رواية خصيف، عن مجاهد (٢).

وروى حبان، عن الكلبي، قال: الخبز لأهل قِطر، والتمر لأهل قِطر، والذرة لأهل قِطر، والسمك لأهل قِطر، وكذلك أخواتها (٣).

﴿ فِي َ أَرْبِعَةِ أَيَّامِ ﴾ يعني: إنّ هذا مع الأول أربعة أيّام، كما تقول: تزوجت أمس أمرأة واليوم ثنتين وأحدهما (٤) التي تزوجتها أمس (٥).

ويقال: أتيت واسط<sup>(٢)</sup> في خمسة أيام، والبصرة في عشرةِ أيام، فالخمسة من جملة العشرة، فرد الله سبحانه الآخر على الأوّل، وأجمله في الذكر<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحِبَرَة: ثوب من قطن أو كتَّان مخطَّط كان يصنع باليمن، ومُلاءة من الحرير كانت ترتديها النساء بمصر حين خروجهن. أنظر: «الأنساب» ٢/١٦٧، «المعجم الوسيط» ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٩٦/٢٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وإحديهما.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٤٦٤–٤٦٥، «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٧ ونسبه لبعض نحويي البصرة.

<sup>(</sup>٢) واسط: مدينة من مدن العراق، وهي نصفان على شطّي دجلة، أختطها الحجاج بين البصرة والكوفة في سنة ٨٤ هـ، وفرغ منها سنة ٨٦ هـ، ولذلك سميت بواسط، وقيل غير ذلك في تسميتها. أنظر: «معجم البلدان» ٥/٣٤٧، «أوضح المسالك» للبروسوى (ص٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ١٦٥.

﴿ سَوَآءُ ﴾ رفعه أبو جعفر على الأبتداء، أي: هو (١) سوآءٌ (٢). ونصبه وخفضه الحسن ويعقوب على نعت قوله: ﴿ فِي ٓ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ ﴾ (٣)، ونصبه الباقون (٤) على المصدر، أي: ٱستوت ٱستواءً (٥)، وقيل: على الحال والقطع (١). ومعنى الآية: سواءً ﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ عن ذلك.

قال قتادة والسدي: من سأل عنه، فهكذا الأمر ( $^{(V)}$ ). وقيل: للسائلين الله حوائجهم  $^{(\Lambda)}$ .

قال ابن زيد: قدر ذلك على قدر مسائلهم، لأنّه لا يكون من

<sup>(</sup>١) في (ت): هي.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص ٣٣٠)، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/٠٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٤٥، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص ٤٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص۳۳۰)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٥،
 «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥١٠، «النشر» لابن الجزري (ص٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ٩٧ ورجحها لإجماع الحجة عليها ولصحتها، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٠)، «النشر» لابن الجزري (ص٦٢٨) وهم: نافع، ابن كثير، أبو عمرو، عاصم، حمزة، الكسائي، ابن عامر، خلف.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «إعراب القرآن المجيد» للهمذاني ٥/٤٠٥، «الدر المصون» للحلبي ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص ٣٣٠)، «إعراب القرآن المجيد» للهمذاني ٥/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٥، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص ٤٨٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» بنحوه عن قتادة ۲/ ١٨٤، والطبري في «تفسيره» ۷/ ١٦٥. ۲/ ۹۷، وذكره البغوى في «تفسيره» ۷/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

مسائلهم شيء إلاّ وقد علمه قبل أن يكون(١١).

قال أهل المعاني: معناه سواءً للسائلين وغير السائلين، يعني: إنّه بيّن أمر خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لا<sup>(٢)</sup> يسأل، ويعطي من سأل ومن لم يسأل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۲/۹۷، وذكره النحاس في «معاني القرآن» ۲۸/۲۷ بنحوه، و ابن كثير في «تفسيره» ۱۱۱/۷ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل: لم.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٧/١٥، «اللباب» لابن عادل ١٠٧/١٧ . بنحوه.

<sup>(</sup>٤) من (a) و(ت).

<sup>(</sup>٥) أنظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص٣٨٨)، "النكت والعيون" للماوردي ٥/١٧٠ ونسبه إلى ابن عيسى، "معالم التنزيل" للبغوي ٧/ ١٦٥، "البحر المحيط" لأبي حيان ٧/ ٤٦٥، "تيسير الكريم الرحمن" للسعدي (ص ٢٩١) فائدة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "تفسيره": (استویٰ) ترد في القرآن علیٰ ثلاثة معاني: فتارة لا تُعدیٰ بالحرف، فيكون معناها: الكمال والتمام، كما في قوله عن موسیٰ: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَمُ وَاستَوَیٰ [القصص: ١٤]، وتارة تكون بمعنیٰ "علا" و "ارتفع"، وذلك إذا عدیت به (علیٰ) كقوله تعالیٰ: ﴿الرَّمْنُ عَلَ بمعنیٰ "قصد" كما إذا عُدیت به إلیٰ.

<sup>(</sup>٦) الصفات الفعلية: هي التي تنفك عن الذات، أو التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ومنها: الاستواء - المجيء - الإتيان - النزول - الخلق. أنظر: «الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها» لمحمد التميمي ١/ ٦٥.

الأقوال (١)، يدل عليه قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴿ ثَهُ اَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴿ ثَوَهِى دُخَانُ ﴾ بخار الماء (٣) ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ ﴾ أي: جيئا بما خلقت فيكما من المنافع، وأخرجاها، وأظهراها لمصالح خلقي (٤).

قال ابن عباس رفي : قال الله تعالىٰ للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض: شققي أنهارك، وأخرجي ثمارك، ف ﴿ قَالَتَا آئينا طَآبِعِينَ ﴾ (٥).

ولم يقل: طائعتين؛ لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهن، مجازه: أتينا بمن فينا طائعين، فلمّا وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من (٦) يعقل (٧).

وبلغنا أنّ بعض الأنبياء قال: يا ربّ لو أنّ السّماوات والأرض

<sup>(</sup>١) في (ت): الأفعال.

<sup>(</sup>٢) [سورة البقرة: ٢٩] وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٥، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١١١، «اللباب» لابن عادل ١٠٨/١٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ٩٨، و الحاكم ١/ ٧٩، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٢/ ٢٥٦ (رقم ٨١٤) ثلاثتهم عن ابن عباس بنحوه، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥١/ ٣٤٣- ٣٤٤، و ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) في (ت): ما.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/١٣، «إعراب القرآن» للنحاس ١/٥٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٧/١٦٦.

حين قلت لهما: آئتيا طوعًا أو كرهًا، عصتاك، ما كنت (١) صانعًا بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما، قال: وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. قال: يارب وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي (٢).

وقرأ (٣) ابن عباس في آتيا، وآتينا بالمد، أي: أعطيا الطاعة من أنفسكما، قالتا: أعطينا طائعين (٤).



﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرها أَ اللهِ قال قتادة والسدي: يعني: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها (٢)، وخلق في كلّ سماء خلقها من

<sup>(</sup>١) في (م): كيف كنت.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٣٤٤ وعزاه للثعلبي، وإسماعيل حقي في «روح البيان» ٨/ ٢٣٦ وجاء فيه أن النبي هو موسىٰ عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) في (م): وقال.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣/ ٨٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٠ أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ١٧/ ٤٦٦، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ١١٥ وجميعهم نسب هانيه القراءه إلى ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وزاد القرطبي: عكرمة.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/١٦٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨ / ٣٤٥ بنحوه، «تفسير الخازن» ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة ٢٤/ ٩٩، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٤٥، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٧٣ ونسبه لقتادة.

الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد، وما لا يُعلم (١). وقيل: معناه وأوحى إلى أهل كلّ سماء من الأمر والنهي بما أراد (٢).

﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنَيَا بِمَصَدِيحَ ﴾ كواكب (٣) ﴿ وَحِفْظًا ﴾ لها من الشياطين الذين يسترقون السمع، ونصب حفظا على المعنى، كأنَّه قال: جعلها زينة وحفظًا (٤).

وقيل: معناه وحفظها حفظا<sup>(٥)</sup>، وقيل: معناه وحفظًا زيّنّاها<sup>(٢)</sup> – على توهم سقوط الواو أي: وزّيّنا السّماء الدّنيا بمصابيح حفظًا لها<sup>(٧)</sup> ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَهْرِزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

الإيمان (١٠) قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا ﴾ يعني: هؤلاء المشركين عن الإيمان (١٠)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن السدي ٢٤/ ٩٩، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٦ بنحوه عن ابن عباس، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه عن مجاهد ٩٩/٢٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ١٦٦/٧ ونسبه لمقاتل، وابن الجوزي في «زاد المسير» بنحوه عن مجاهد ٧/٢٤٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه عن السدي ٢٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٦٨، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥١٣.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٠٠، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٢٨٢/٤، «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: وزيناها حفظا.

<sup>(</sup>V) «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٠٠ ورجحه الطبري، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٦/، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨) ٢٤٦/١٥.

﴿ فَقُلُ أَنَدَرُنُكُمْ ﴾ خوفتكم (١) ﴿ صَعِقَةً ﴾ وقيعة (٢) وعقوبة ﴿ مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾.

## ﴿ إِذْ جَآءَتُهُمُ ۗ يعني: عادًا وثمودًا

﴿ اَلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ ﴾ يعني: من قبلهم وبعدهم (٣)، وأراد بقوله: ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ الرّسل الذين أرسلوا إلىٰ آبائهم من قبلهم ومن خلفهم، يعني: من بعد الرّسل الذين أرسلوا إلىٰ آبائهم، وهو الرسول الذي أرسل إليهم، هود وصالح.

فالكناية (٤) في قوله: ﴿مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴿ رَاجِعَةَ إِلَىٰ عَادُ وَثُمُودُ، وَفَي قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ راجعة إلى الرسل(٥).



<sup>(</sup>۱) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17٦، «عوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٨٤، والطبري في «تفسيره» كلاهما بنحوه عن قتادة ٢٤/ ١٠٠، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٨/٥ ونسبه لقتادة وغيره.

<sup>(</sup>٣) هُذَا قُولُ ابن عباس كما نقله عنه الطبري في «تفسيره» ١٠١/٢٤، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٧٤ ونسبه لابن عباس والسدي.

<sup>(</sup>٤) لفظ الكناية مصطلح عند نحاة الكوفة، يطلقونه على الضمير. أنظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» لمحمد نجيب (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٣، «تفسير الطبري» بنحوه ٢٤/ ١٠٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٦.

ورجح بعض المفسرين أن الضمير في قوله: ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾ يعود على الأمم، منهم القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 787/10، وابن عطية في «المحرر الوجيز» 78/10 وضعف الأخير ما ذهب إليه الطبري والثعلبي ومن

﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً ﴾ بدل هؤلاء الرّسل(١) ﴿ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلُتُمُ بِهِ، كَفِرُونَ ﴾.

[۲۵۷۸] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني (۲)، قراءة عليه في شوال سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي (۳)، حدثنا أحمد بن نجدة ابن العُرْيان (٤)، حدثنا الحماني (٥)، حدثنا ابن فضيل (٢)، عن الأجلح (٧)، عن الذيال بن حرملة (٨)، عن جابر بن عبد الله قال: قال الملأ من قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمر محمّد قال: فلو التمستم رجلًا عالمًا بالشعر والكهانة والسحر، فأتاه فكلمه

وافقهما بقوله: لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى، وتابعهم أبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/ ٣٤٦ (١) بنحوه، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١١٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) قال الخليلي: ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) ثقة.

<sup>(</sup>٥) يحيىٰ بن عبد الحميد، حافظ إلا أنهم ٱتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٦) محمد بن فضيل بن غزوان، صدوق عارف، رمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله بن حجية، صدوق شيعي.

<sup>(</sup>A) الذيال بن حرملة الأسدي، كوفي، قال عنه أبو داود: كوفي معروف، قال ابن حجر: وثقه ابن حبان.

انظر: «سؤالات الآجري» (ص٨٩)، «الثقات» لابن حبان ٢٢٢/٤، «تعجيل المنفعة» ١/ ٥١٥.

ثمّ أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيع: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر، وعلمت من ذلك علمًا، وما(١) يخفي عليَّ إن كان كذلك. فأتاه، فلما خرج إليه، قال: أنت يا محمّد خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبم (٢) تشتم آلهتنا، وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا لك ألويتنا، فكنت رأسا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش، وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك، ورسول الله ﷺ ساكت لا يتكلم، فلما فرغ، قرأ رسول الله ﷺ: بسم الله الرّحمن الرّحيم: ﴿حمد ١ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِنْبُ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُ ﴿ إِلَىٰ قُـولَه: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٩٠٠ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم، فرجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش، فاحتبس عتبة عنهم، فقال أبو جهل لعنه الله: يامعشر قريش، والله ما نرى ا عتبة إلا قد صَبَأ إلى محمّد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه؛ فانطلَقوا إليه، فأتاه أبو جهل فقال: والله يا عتبة، ما حبسك عنّا إلا أنّك صبوت إلى محمّد، وأعجبك طعامه، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد!

<sup>(</sup>١) في (م) و (ت): لا.

<sup>(</sup>٢) في (م): فيما.

فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمّدًا أبدًا، وقال: والله لقد علمتم أنّي من أكثر قريش مالًا، ولّكني أتيته وقصصت عليه القصة، فأجابني بشيء، والله ما [هو بشعر] (ا) ولا كهانة ولا سحر. قرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم ﴿حمّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ۞ كِئنَبُ فَصِلَتَ ءَاينتُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرَتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً عَادٍ وَتَمُودَ ۞ ﴾ فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف عنه، وقد علمتم أنّ محمّدًا إذا قال شيئًا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب (٢).

شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والحماني متهم بسرقة الحديث، وابن فضيل رمي بالتشيع، وكذلك شيخه.

### التخريج:

أخرجه البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٧ من طريق المصنف، و البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢٠٢ من طريق أبي عبد الله الحافظ، وأبي عبد الرحمن السلمي، قالا: حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا العباس الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا محمد بن الفضيل به، بنحوه، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٦/١٣ (٣٧٥٧٥) من طريق أبي بكر، حدثنا علي بن مسهر، عن الأجلح به بنحوه، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٧٨ من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا أبو البحتري، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا الأجلح به، بنحوه مختصرًا، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأبونعيم في «دلائل النبوة» ١/ ١٣٠ (١٨٢)، من طريق محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا على بن مسهر عن الأجلح به، بنحوه مختصرا.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، أثبتها من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٧٨] الحكم على الإسناد:

## ﴿ فَأَمَّا عَادُّ ﴾ يعني: قوم هود عليه السلام.



وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا اللهِ أي: باردة شديدة الصوت والهبوب (٢)، وأصله من الصَّرير، فضوعفت كما يقال: نهنهت (٣) وكفكفت (٤)(٥)، وقد قيل: إنّ النهر الذي يسمّى صرصرًا إنّما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه (٢)، ﴿فِي آيَامِ نَجِسَاتِ مَتَابِعاتٍ (٧) شديداتٍ (٨) نكداتٍ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٤٧، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۵/۳۵۷، «تفسير ابن كثير» ۱۱۲/، «۲ «أضواء البيان» للشنقيطي ۷/۷۷.

 <sup>(</sup>٣) نهنهت: النَّهْنَهَةُ الكَفُ، تقول: نَهْنَهْتُ فلانًا إذا زجرته، فَتَنَهْنَهَ أَي: كففته فَكفَ.
 «لسان العرب» ١٣/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) كَفْكَفْتُ الشيءَ إذا دفعته ورددته. «جمهرة اللغة» لابن دريد ١١٨/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير أبي السعود» ٥/ ٤٤٠، «تفسير البيضاوي» ٢/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبرى» ۲٤/ ۱۰۲.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٣/٢٤ بنحوه عن ابن عباس، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/١٧٥ ونسبه لابن عباس. وعطية، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٩٤/١٣ ونسبه لابن عباس.

<sup>(</sup>٨) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» عن الضحاك ٢٤/ ١٠٣، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/ ٩٣ بنحوه عن الضحاك، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٤٨/١٥.

مشؤوماتٍ (١) عليهم ليس فيها من الخير شيء.

وقرأ أبو جعفر، وابن عامر، وأهل الكوفة (٢) ﴿ يَحِسَاتِ ﴾ بكسر الحاء، وقرأ غيرهم بجزمه (٣).

[۲۵۷۹] أخبرنا ابن فنجويه (٤)، حدثنا مخلد بن جعفر (٥)، حدثنا الحسن بن علوية (٢)، حدثنا إسماعيل بن عيسى (٧)، حدثنا إسحاق بن بشر (٨)، عن مقاتل (٩)، عن الضحاك (١٠) في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرِّصَرًا ﴿ قَالَ: أَمسك الله تعالىٰ عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه عن قتادة ١٠٣/٢٤، أنظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٨٨)، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٣٨٣/٤ بنحوه ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) أهل الكوفة من العشرة هم: عاصم الكوفي، وحمزة الزيات، وعلي الكسائي. انظر: «صفحات في علوم القراءات» لعبد القيوم (ص٠٦).

<sup>(</sup>۳) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٣)، «تفسير الطبري» ٢٤/١٠٣، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٢).

<sup>(</sup>٤) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) الفارسي الباقَرحِي، ٱختلط بعد أن كان أمره مستقيمًا.

<sup>(</sup>٦) القطان، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق العطار، ضعفه الأزدي، وصححه غيره.

<sup>(</sup>٨) أبو حذيفة، كذاب.

<sup>(</sup>٩) ابن سليمان، كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم.

<sup>(</sup>١٠) صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>١١) [٢٥٧٩] الحكم على الإسناد: سنده ضعيف جدًا؛ فيه إسحاق وشيخه كذابان.

[۲۰۸۰] وبه عن مقاتل (۱)، عن إبراهيم التيمي (۲)، وعن أبي الزبير (۳)، عن جابر بن عبد الله والله قال: إذا أراد الله بقوم خيرًا، أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح، وإذا أراد الله بقوم شرًّا حبس عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة الرياح (٤).

﴿ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّائِيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَكَى ﴾ لهم وأشد إذلالًا وإهانة (٥) ﴿ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

## ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ ﴾



قرأ الأعمش، ويحيى بن وثاب: (ثمودٌ) بالرفع والتنوين، وكانا يجران (ثمود) في القرآن كله، إلا في قوله: ﴿وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ﴾ (٦)،

التخريج:

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/١٦٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7٤٨/١٥.

(٤) [٢٥٨٠] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف جدًا؛ فيه إسحاق وشيخه كذابان.

### التخريج:

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٥/٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٣٤٨/١٥.

<sup>(</sup>١) ابن سليمان، كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم.

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد بن شريك، ثقة إلا أنه يرسل ويدلس.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ١٠٤/٢٤، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٩/٧، «البحر البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٥٩.

فإنّهما كانا لا يجرانه هاهنا؛ من أجل أنّه مكتوب في المصحف هاهنا بغير ألف<sup>(۱)</sup>، وقرأ ابن أبي إسحاق: (وأمّا ثمود) نصبًا<sup>(۲)</sup> غير منون<sup>(۳)</sup>، وقرأ الباقون مرفوعًا غير منون<sup>(3)</sup>.

﴿ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ دعوناهم (٥)، وبيّنا لهم (٦) ﴿ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ فاختاروا الكفر على الإيمان (٧) ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ﴾ مهلكة (٨) ﴿ ٱلْعَذَابِ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٤، «تفسير الطبري» ٢٤/ ٢٤، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص١٣٤) بنحوه، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٠ ونسبه أيضا لبكر بن حبيب، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ت): منصوبا.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٤ ونسب القراءة للحسن، «تفسير الطبري» ١٠٤/٢٤، «المتعاني القرآن» للفراء البشر» (٤٨٨) ونسب القراءة للحسن ووافقه عليها الشنبوذي، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص١٣٤) وزاد نسبتها لعيسى الثقفي.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ١٤، «تفسير الطبري» ١٠٤/٢٤ ورجحها على غيرها من القراءات لأنها أفصح وأصح في الإعراب، «إتحاف فضلاء البشر» (٤٨٨)، «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٥ ونسبه لسفيان، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٩ ونسبه لمجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة ٢/ ١٨٥، وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس، وعن السدي ٢٤/ ١٠٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٩ ونسبه لابن عباس، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٦٩/ ٩٥ ونسبه لابن عباس، والنسفى في «تفسيره» ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٥، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٨) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٤.

ٱلْمُونِ أَي: الهوان (١)، ومجازه: ذي الهون (٢) ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ \* وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ يبعث ويجمع ﴿أَعَدَاءُ اللهِ ﴾ وقرأ نافع ويعقوب: ﴿نَحْشُرُ ﴾ بنون مفتوحة وضم الشين ﴿أَعْدَاءَ اللهِ ﴾ نصبًا (٣).

﴿ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ﴾ يساقون ويدفعون إلى النَّار (٤)، وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم (٥).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم ﴾ أي: بشراتهم

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (ص۱۹۷)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۵/ ۱۰۰ عن السدي، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ۲/ ۲۵۲، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٥ ونسبه للسدي، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٩، «اللباب» لابن عادل ١٢٥/١٧، «نظم الدرر» للبقاعي ٦/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٠)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/١٦٩، «تحبير التيسير» لابن الجزري (٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٦٩، «اللباب» لابن عادل ١٢٦/١٧، «تفسير أبي السعود» ٥/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥٦/٢٤ عن السدي، وذكره: النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٥٦ ونسبه لأبي الأحوص وأبي رزين ومجاهد وقتادة، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٧٦ ونسبه لمجاهد، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٥٠ ولم ينسبه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣/ ٩٨ بنحوه،

11

﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وقال السدي، وعبيد الله (١) بن أبي جعفر: أراد بالجلود الفروج (٢).

وأنشد بعض الأدباء لعامر بن جوين (٣):

المرء يسعل للسلامة

والسسّلامَة ما تحسه

أو سالِمٌ من قد تَثَاني

وقال: جلده كناية عن فرجه (٤).

﴿ وَقَالُوا ﴾ يعني: الكفّار الذين يحشرون إلى النّار (٥) ﴿ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمُ عَلَيْنَا فَالُوَا أَنطَقَنَا اللّهُ ٱلَّذِي آنطَقَ كُلّ شَيْءٍ ﴾.

<sup>«</sup>الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٠ بنحوه، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧١ بنحوه.

<sup>(</sup>١) في (م): أبو عبيد الله، وفي (ت): عبد الله، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٦/٢٤ عن عبيد الله، وضعَّفه، وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/٦٠ ولم ينسبه، «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٨٩) ولم ينسبه، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) عامر بن جوين الطائي، شاعر، فارس، من أشراف طبئ في الجاهلية، من المعمرين، كان فاتكا، مستهترا، تبرأ قومه من جرائره. أنظر: «الأعلام» للزركلي ٢٥٠/٣

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٠٧ بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٠/ ٣٥٠ بنحوه.

[۲۰۸۱] أخبرني عقيل بن محمّد (۱)، (أخبرنا أبو) (۲) الفرج البغدادي القاضي (۳)، أخبرهم عن محمّد بن جرير (٤)، حدثنا أحمد ابن حازم الغفاري (٥)، حدثنا علي بن قادم الفزاري (٦)، أخبرنا شريك (٧)، عن عبيد المكتب (٨)، عن الشعبي (٩)، عن أنس والله على قال: ضحك رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أن أبا.

<sup>(</sup>٣) المعافي بن زكريا، ثقة.

<sup>(</sup>٤) الطبري، إمام علم مجتهد، عالم العصر.

<sup>(</sup>٥) إمام حافظ صدوق.

<sup>(</sup>٦) على بن سهل بن قادم، أبو الحسن الزملي، صدوق.

<sup>(</sup>٧) شريك بن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

<sup>(</sup>٨) عُبيد بن مِهران، ثقة.

<sup>(</sup>٩) عامر بن شراحيل الشَّعبي، ثقة مشهور، فقيه فاضل.

<sup>(</sup>١٠) أركانه: جوارحه، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. ٱنظر «النهاية» لابن الأثير ٢/ ٢٦٠.

بما كان يعمل. قال: فيقول لهنّ: بُعدًا لكُنَّ وسحقًا (١) عنكنّ كنت أجادل الله تعالىٰ عنكن »(٢). ﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَبَرُونَ ﴾

أي: تستخفون في قول أكثر العلماء (٣).

وقال مجاهد: تتقون<sup>(٤)</sup>، وقال قتادة: تظنون<sup>(٥)</sup>. ﴿أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ . 
[٢٥٨٢] وأخبرنا الحسين بن محمّد بن الحسين<sup>(٢)</sup>، حدثنا هارون

إسناده منقطع؛ عبيد لم يدرك الشعبي، وإنما روىٰ عنه بواسطة فضيل بن عمرو العقيمي، وقد رواه مسلم متصلًا فالحديث صحيح.

#### التخريج:

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق من طريق أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيدالله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، به، بنحوه (٢٩٦٩).

- (٣) أخرج هأذا القول الطبري في «تفسيره» عن السدي ١٠٨/٢٤ ورجحه، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/١٧٦، والبغوي في «تفسيره» ٧/١٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/٢٥١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥١/١٥.
- (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٨/٢٤، وانظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٧٠)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٠.
- (٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة ١٠٨/٢٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٢/١٥.
  - (٦) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>۱) سُحقًا: أي: بعدًا، ومكان سحيق: بعيد. ٱنظر: «النهاية» ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) [٢٥٨١] الحكم على الإسناد:

ابن محمد بن هارون (۱) وعبد الله بن عبد الرّحمن الدقاق (۲) قالا: حدثنا محمد بن كثير (٤) وأبو حذيفة (٥) قالا: حدثنا سفيان (١) عن الأعمش (٧) عن عمارة ابن عمير (٨) عن وهب بن ربيعة (٩) عن ابن مسعود هيء قال: إنّي لمستتر بأستار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر، ثقفي وخِتنَاه (١٠) قرشيان، كثيرٌ شَحمُ بُطُونِهم، قليلٌ فقههم، يتحدّثون (١١) الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلناه؟ فقال الآخر: إذا

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) العبدى البصرى، ثقة.

<sup>(</sup>٥) موسىٰ بن مسعود النهدي، صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف.

<sup>(</sup>٦) الثوري، ثقة حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن مهران، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٨) التيمي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>۹) في الأصل: منبه. والمثبت من (ت)، وهو: وهب بن ربيعة الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي: وثّق، وقال ابن حجر: مقبول. (ت بعد ١٠٠هـ). أنظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ٤٨٩، «الكاشف» ٢/ ٣٥٧، «التقريب» (ص ١٠٤٤).

<sup>(</sup>١٠) الخَتَنُ: كل من كان من قبل المرأة، مثل الأب والأخ، وهم الأختان. هكذا عند العرب، وأما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته. ٱنظر: «النهاية» لابن الأثير ٢/ ١٠، «لسان العرب» ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ت): فتحدثوا.

رفعنا فإنه يسمع، وإذا خفضنا لم يسمع، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا. فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُم وَلَا أَبْصَلُكُم وَلَا مُلُودُكُم وَلَا الله قوله: ﴿ فَأَصَبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١).

والثقفي عبد ياليل (٢) وختناه القرشيان: ربيعة (٣) وصفوان بن أمية. ﴿ وَذَلِكُمْ ۚ طَنَّكُمُ ۗ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَّدَىٰكُمْ ﴾ أهلككم (٤)



فيه من لم أجده، وسبب النزول صحيح.

### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤٢٢٠) من طريق وكيع، حدثنا سفيان به، بنحوه، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير (٤٨١٦)، والإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٧٥)، كلاهما من حديث ابن مسعود، بنحوه

(٢) عبد يا ليل بن عمرو بن عمير الثقفي، له صحبة، كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله ﷺ.

انظر: «الثقات» لابن حبان ٣/ ٣٠٥، «أسد الغابة» ٣/ ٥٠٧، «الإصابة» ٢/ ٤٣٢.

(٣) ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي القرشي، أدرك النبي على وأسلم، ثم شرب الخمر في خلافة عمر، فهرب خوفا من إقامة الحد إلى الشام، ثم لحق بالروم فتنصر.

آنظر: «أسد الغابة» ٢٥٨/٢، «الإصابة» ١/ ٥٣٠، «تاريخ دمشق» ١٨ ٥٠.

(٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٨٩)، «الوجيز» للواحدي ٢/٩٥٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٠٢/١٣.

<sup>(</sup>١) [٢٥٨٢] الحكم على الإسناد:

﴿ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ قال قتادة: الظنّ هاهنا بمعنى العلم (١)(٢). وقال النبي ﷺ: « لا يموتنّ أحدكم إلاّ وهو يحسن الظنّ بالله تعالى، فإنّ قومًا أساؤوا الظنّ بربّهم فأهلكهم » فذلك قوله: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ ﴾ الآية (٣).

[٢٥٨٣] وأخبرني الحسين بن فنجويه الدينوري<sup>(1)</sup>، حدثنا عمر<sup>(0)</sup> ابن أحمد بن القاسم النهاوندي<sup>(1)</sup>، حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي<sup>(۷)</sup>، حدثنا أجمد بن حفص<sup>(۸)</sup>، حدثنا أبي<sup>(۹)</sup>، حدثنا إبراهيم بن طهمان<sup>(11)</sup>، عن موسئ بن عقبة<sup>(11)</sup>، عن أبي

<sup>(</sup>١) في (ت): بمنزلة العلم.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث جابر بن عبد الله فله بنحوه (١٥١٩٧)، قال العلامة الألباني: ضعيف..والجملة الأولى منه صحيحة، أخرجها مسلم. «السلسلة الضعيفة» (٢١٦٩). والجملة الأولى هي قوله على: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث جابر فله ، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): محمد، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) فقيه روىٰ عن الثقات الموضوعات.

<sup>(</sup>٧) لا بأس به.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الله بن راشد السلمي، صدوق.

<sup>(</sup>٩) السلمي، صدوق.

<sup>(</sup>١٠) الخراساني أبو سعيد الهروي، ثقة يُغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه.

<sup>(</sup>١١) ثقة فقيه إمام في المغازي.

الزناد (۱)، عن الأعرج (۲)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني "(۳).

وقال قتادة: من ٱستطاع منكم أن يموت وهو حسن الظنّ بربّه فليفعل، فإنّ الظنّ ٱثنان: ظنّ ينجي، وظنّ يردي<sup>(٤)</sup>.

وقال محمّد بن الحسن بن حازم الباهلي (٥):

الحسن الظنّ مستريح

يهتم من ظنّه قبيح مسن روَّح الله عنه هبّبت

مسن كسل وجسه إلسيسه ريسح

فيه النهاوندي يروي عن الثقات الموضوعات، لكن الحديث صحيح. التخريج:

أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد (٧٥٠٥) من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد به بمثله دون قوله: «وأنا معه حين يذكرني»، وأخرجه أيضًا برقم (٧٤٠٥) من طريق عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة في منه بنحوه مطولا.

وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٥) من طريق قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة ﷺ، بنحوه مطولا.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ١١٠ بنحوه، وكذلك ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١٠/ ١٣٠. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ذكوان القرشي، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن هُرمز، ثقة، ثبت، عالم.

<sup>(</sup>٣) [٢٥٨٣] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

# لم يَـمُـت (۱) الـمَـرء عـن سخـآء وإنّـما يَـهـلِـك السَّمَّـحِيـحُ وَإِن يَصَّـبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوَى لَكُمُّ وَإِن يَسَتَعَتِبُواْ ﴾



يسترضوا ويطلبوا العتبى ﴿ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ المرضيين، والمعتب الذي قد قُبل عتابه وأجيب إلى ما يسأل (٢)، وقرأ عبيد بن عمير: (وإن يُستَعتَبُوا) على لفظ المجهول: (فما هم من المعتبين) بكسر التاء، يعني: إن سئلوا أن يعملوا ما يرضون به ربّهم (فما هم من المعتبين) أي: ما هم بقادرين على إرضاء ربّهم؛ لأنهم فارقوا دار العمل (٣).

قوله تعالىٰ: ﴿وَقَيَّضَــنَا﴾ سلّطنا (٤)، وبعثنا (٥)، ووكلنا (٢)



<sup>(</sup>١) في (ت): يخب.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٧ ونسبه إلى ابن عيسى، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحتسب» لابن جني (ص٥٩٥) وزاد نسبتها للحسن وموسى الأسواري، «المحرر الوجيز» ١٠٣/١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥١/٤٥، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٢٢. وعند جميعهم إلا القرطبي: عمرو بن عبيد بدل عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٣، «روح المعاني» للآلوسي ٢٣/ ١١٨

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١١١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٣. يقول الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» ٧/ ٨٥: لعلماء التفسير في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَقَيَّضَىنَا﴾ عبارات يرجع بعضها في المعنى إلىٰ بعض.

﴿ لَهُمُ قُرُنَا عَ نظراء من الشياطين (١) ﴿ فَرَيَّنُواْ لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أمر الآخرة، أمر الدّنيا حتّى آثروه على الآخرة (٢) ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ ﴾ من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث (٣).

# ٢٦ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ يعني: مشركي قريش (٥) ﴿ لاَ شَمْعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۱۱/۲٤ عن السدي ومجاهد، وانظر: «تفسير مجاهد» (ص٠٥٠)، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۰۶ بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۱۷۱، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۷۱/ ۳۰۶، «تفسير أبي السعود» ٥/ ٤٤٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٤ بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٥٤/١٥ بنحوه ونسبه لمجاهد، «تفسير أبي السعود» ٥/ ٤٤٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٤ بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ١١٢/٢٤، «معالم التنزيل» للبغوي ١٧١/، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٦) اللَّغطُ هو: الأصوات المبهمة المختلطة، والجَلبَةُ لا تفهم..وقيل: هو الكلام الذي لا يَبِين. انظر: «لسان العرب» ٧/ ٣٩١، «الصحاح» للجوهري ٣/ ١١٥٧.

<sup>(</sup>٧) الرَّجَزُ: بفتحتين نوع من أوزان الشعر. ٱنظر: «المصباح المنير» للفيومي (ص٨٣).

والأشعار (١). وقال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير وتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ إذا قرأ (٢).

وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول<sup>(٣)</sup>. وقال السدي: صيحوا في وجهه (٤).

وقال مقاتل: أرفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في وجوههم حتى تلبسوا عليهم قولهم، فيسكتوا<sup>(٥)</sup>. وقال أبو العالية: قِعُوا<sup>(٢)</sup> فيه وَعِيبُوهُ<sup>(٧)</sup>.

وقرأ عيسى بن عمر: (والغُوا فيه) بضم الغين (٨).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الخازن» ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن مجاهد ٢١٢/٢٤، وانظر: «تفسير مجاهد» (٥٧٠)، «معاني القرآن» للنحاس ٥/٢٦٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٥٢، جميعهم بزيادة: قريش تفعله. عدا ابن عطية.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٥ ولم ينسبه، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٦٥، «بحر العلوم» للسمرقندي ٣/ ١٨٢ بنحوه ولم ينسبه، «تفسير ابن أبي زمنين» ٢/ ٢٦٩ بنحوه ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٦) في (ت): قِفُوا.

<sup>(</sup>٧) «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٨ ونسبه لابن عباس، «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ١٥٨ وزاد نسبته لابن عباس، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٨) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٦٢ وزاد نسبته إلى ابن أبي إسحاق، «المحتسب» لابن جني (ص٩٦)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٥٦/١٥، وزاد أبو السعود في «تفسيره» 8/ ٤٤٣ نسبته إلى الجحدري وابن أبي إسحاق وأبي

وقال الأخفش: من فتح الغين، كان من لَغَىٰ يَلغَىٰ مثل طَغَىٰ يَطغَىٰ مثل طَغَىٰ يَطغَىٰ، ومن ضم الغين كان من لَغَا يلَغُو مثل دَعَا يَدعُو<sup>(1)</sup> ﴿لَعَلَكُمُ تَغَلِبُونَ﴾ محمدًا ﷺ علىٰ قراءته (٢).

٧٧ ﴿ فَلَنُذِيفَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواً ﴾ أي: بأقبح (٣).

﴿ ذَالِكَ ﴾ الجزاء الذي ذكرت ﴿ جَزَاءُ أَعَدُآهِ ٱللَّهِ ﴾.

ثمّ بيّن ذلك الجزاء ما هو، فقال: ﴿ النَّارَ ﴾ أي: هو النّار (٥). ﴿ النَّارَ ﴾ أي: هو النّار (٥). ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِّ جَزَاءً عِمَا كَانُوا بِاللَّهِ النّار دار الخلد) (٦)، ترجم ابن عباس ﴿ إِنَّهَا فَي جَزاء أعداء الله النّار دار الخلد) (٦)، ترجم

حيوة وبكر بن حبيب السهمي، ولم ينسبه وعلق عليها بقوله: والمعنى واحد، «التبيان» للعكبري ٢/ ١١٢٦ وقال: يُقرأ بفتح الغين..وبضمها..والمعنى سواء.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۱۰۵/۱۳ بنحوه، ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش.

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٦ بنحوه، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في (ت): ما كانوا. وانظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١١٢، «بحر العلوم» للسمرقندي ٣/ ١٨٢، «اللباب» لابن عادل ١٧٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١١٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١١٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٦٤ ونسب القراءة لابن مسعود، «المحرر الوجيز» ١٠٦/١٣ ونسب القراءة لابن مسعود، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٥٦/١٥.

ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ<sup>(١)</sup> ﻋﻦ ﺍﻟﻨّﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻵﻳﺔ<sup>(٢)</sup>.

## قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا﴾



قرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر، وأبو شعيب بإسكان الراء هنا خاصة (٣)، واليزيدي (٤) باختلاس كسرتها (٥).

﴿ اَلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ اللَّهِ فِهُ وَ إِبليس الأبالسة ﴿ وَٱلْإِنِسِ ﴾ وهو ابن آدم (٦) الذي قتل أخاه (٧) ﴿ لِيَكُونَا مِنَ

<sup>(</sup>۱) في (م): بالنار.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التيسير» للداني (ص٤٤٦)، «الدر المصون» للحلبي ١/ ٥٢٤، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٤٨٩) والمعنى على هله القراءة: أعطنا. أنظر: «تفسير ابن أبي زمنين» ٢/ ٢٦٩.

<sup>(3)</sup> يحيى بن المبارك بن المغيرة العَدَوي البصري النحوي، شيخ القراء، وعرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور، جوَّد القرآن علىٰ أبي عَمرو المازني، وله مؤلفات منها «المقصور والممدود» و«نوادر اللغة»، وكان نظيرًا للكسائي، (ت ٢٠٢هـ). انظر: «طبقات القراء» ٢/ ١٨٦، «السير» ٩/ ٢٢٥، «غاية النهاية» لابن الجزرى ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «التيسير» للداني (ص٤٤٦)، «تحبير التيسير» (ص٥٤٢).

 <sup>(</sup>٦) هو: قابيل. أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٤/ ٣٨٥، «معالم التنزيل»
 للبغوي ٧/ ١٧٢، «تفسير أبي السعود» ٥/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ١١٣-١١٤ عن علي بن أبي طالب رضيه، وعن قتادة، وانظر: «معاني القرآن» للفراء ١٨/٣، «تفسير ابن أبي حاتم» ١٠/ ٣٢٧٣ ونسبه لعلي رضيه للنكت والعيون» للماوردي ١٧٨/٥ ونسبه للسدي، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢.

 <sup>(</sup>۸) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٥ بنحوه.

## ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ في الدرك الأسفل من النار(١) لأنهما سنا المعصية(٢).

## قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ﴾



[۲۰۸٤] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفي (٣) رحمه الله بقراءتي عليه، حدثنا الفضل بن الفضل الكندي (٤)، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي العسكري (٥)، حدثنا عمرو بن علي (٦)، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة (٨)، حدثنا سهيل بن أبي حزم (٨)، عن ثابت (٩)، عن أنس

- (٢) ٱنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢.
  - (٣) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
    - (٤) أبو العباس، صدوق.
- (٥) إبراهيم بن عبد الله العسكري الزبيبي، أبو إسحاق، من عسكر مكرم إحدىٰ كور الأهواز، يروي عن: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ومحمد بن بشار بندار وأبي موسىٰ محمد بن المثنى الزمن وجماعة سواهم من أهل البصرة، روىٰ عنه: أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين وأبو علي عبد الرحمن بن محمد بن الخصيب الأصبهاني وغيرهم، والزبيبي نسبة ترجع إلىٰ بيع الزبيب ولعل واحدا من آبائه كان يبيع الزبيب. توفي بعد سنة ٢٥٠٠ه. انظر: «الأنساب» للسمعاني ٢٥٦٦، «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة» للقيسي ١٩١٤.
  - (٦) الصَّيرَفيُّ الفَلاس، ثقة حافظ.
    - (٧) الخراساني، صدوق.
      - (٨) البصري، ضعيف.
      - (٩) البناني، ثقة عابد.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٤/ ٣٨٥، «تفسير الطبري» ٢٤/ ١١٤، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٥٧.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ السَّنَقَامُ اللهُ اللهُل

[۲۰۸۰] وأخبرنا الحسين بن محمد  $(^{(1)})$ ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن بن شنبة  $(^{(1)})$ ، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي  $(^{(1)})$ ، حدثنا محمد بن الحسن البلخي حدثنا عبد الله بن المبارك  $(^{(1)})$ ، أخبرنا سفيان  $(^{(1)})$ ، عن عامر بن سعد  $(^{(1)})$ ، عن سعيد بن نمران  $(^{(1)})$ ،

ضعيف؛ لأجل سهيل بن أبي حزم.

### التخريج:

- (٢) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٤) إمام، حافظ، ثبت.
  - (٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٦) ثقة ثبت، فقيه عالم.
- (٧) الثوري، ثقة حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، وكان ربما دلس.
  - (٨) عمرو بن عبد الله، ثقة، مكثر، عابد، ٱختلط بأخرة.
- (٩) عامر بن سعد البجلي الكوفي، له في الصحيح حديث واحد، قال الذهبي: وثَق. وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة. ٱنظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ١٨٩، «الكاشف» ١/ ٥٢٢، «التهذيب» ٥/ ٥٩، «التقريب» (ص٤٧٥).
- (١٠) سعيد بن نمران الهمداني الناعطي، أدرك من حياة النبي ﷺ أعوامًا، وشهد

<sup>(</sup>١) [٢٥٨٤] الحكم على الإسناد:

عن أبي بكر الصديق رضي الله وأثم استقاموا قال: لم (١) يشركوا بالله شيئًا (٢).

[۲۰۸۲] وأخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه (۳)، حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي (٤)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (٥)، حدثني أبي (٦)، حدثنا عثمان بن عمر (٧)، حدثنا يونس (٨)، عن الزهري (٩)

اليرموك، وسمع من أبي بكر وعمر، قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تسمية أهل الكوفة: سعيد بن نمران سمع أبا بكر، فقال: مات في حدود السبعين. أنظر: «الثقات» لابن حبان ٤/٩٨٤، «أسد الغابة» ٢/ ١٨٩، «الإصابة» ٢/ ١٨٢.

- (١) زاد قبلها في (م): إذا.
- (٢) [٢٥٨٥] الحكم على الإسناد:

فيه ابن شنبة والبلخي لم أجد فيهما جرحًا أو تعديلًا، وعامر مقبول. التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٨٧ من طريق الثوري به، بنحوه، والطبري في «تفسيره» ١١٤/٢٤ من طريق ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان به، بنحوه، وزاد السيوطي عزوه في «الدر» ٥/ ٦٨١ للفريابي، وسعيد بن منصور، وابن سعد، ومسدد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

- (٣) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٤) أحمد بن جعفر، ثقة.
  - (٥) أبو عبد الرحمن ثقة.
- (٦) الإمام أحمد، ثقة حافظ، فقيه حجة.
- (٧) ابن فارس العبدي، ثقة، وقيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه.
  - (A) ابن يزيد، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا.
    - (٩) الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه.

أَنَّ عمر بن الخطاب عَلَيْهُ قال وهو يخطب النّاس على المنبر: ﴿إِنَّ اللَّهِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهِ الطريقة بالله (۱) لطاعته (۲)، ثمّ لم يروغوا روغان الثعالب (۱)(۱).

وقال عثمان بن عفان في يعني: أخلصوا العمل لله تعالى (٥٠). وقال علي بن أبي طالب في أداء الفرائض (٢٠). وقال ابن عباس في : ٱستقاموا على أداء الفرائض (٧٠).

[٢٥٨٧] وأخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله (٨)، حدثنا عبد الله

حسن، رجاله ثقات؛ إلا أن يونس في روايته عن الزهري وهم قليل.

### التخريج:

أخرجه بهاذا الإسناد الإمام أحمد في «الزهد» (ص٩٥) رقم (٦٠١) بنحوه، وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥ بنحوه، وابن كثير في «تفسيره» // ١١٧.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ت): والله.

<sup>(</sup>۲) في (ت): بطاعته.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الثعلب.

<sup>(</sup>٤) [٢٥٨٦] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢، «الكشاف» للزمخشري ٥/ ٣٨٢، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٢، «الجامع» للقرطبي ١٥ / ٣٥٨، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ١١٥ بنحوه، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

ابن يوسف بن أحمد بن مالك (۱) مد ثنا محمد بن موسى الحلواني (۲) مد ثنا مساعيل بن بشر بن منصور (۳) مد ثنا مسكين أبو فاطمة (٤) عن شهر بن حوشب (٥) قال: قال الحسن رحمه الله (٢) وتلا هانيه الآية: ﴿إِنَّ ٱلنَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَّمُواْ فقال: أستقاموا على أمر الله تعالى، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته (۷).

وقال مجاهد وعكرمة رحمهما الله: ٱستقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، حتّى لحقوا بالله تعالىٰ (^).

### التخريج:

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر التمار، صدوق ثقة.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن بِشر بن منصور السَّلِيميُّ، أبو بشر البصريُّ، والسَّلِيميُّ بفتح السين نسبة إلىٰ سلمة فخذ من الأزد. قال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه للقدر. (ت ٢٥٥هـ).

انظر: «الكاشف» ١/ ٢٤٤، «التهذيب» ١/ ٢٥٧، «التقريب» (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله، قال الدارقطني: ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٥) صدوق كثير الإرسال والأوهام.

<sup>(</sup>٦) البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>٧) [٢٥٨٧] الحكم على الإسناد:

ضعيف؛ فيه مسكين.

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وأورده البغوي في «تفسيره» ١٧٢/٧، والخازن في «لباب التأويل» ٤/ ٨٥ ولم ينسبه، وابن عادل في «اللباب» ١٣٦/١٧، والشوكاني في «فتح القدير» ٤/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٨) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٢، والخازن في «تفسيره» ٤/ ٨٥ ولم ينسبه، وابن عادل في «اللباب» ١٧١/ ١٣٦، والشوكاني في «فتح القدير» ٤/ ١٧٤.

وقال قتادة وابن زيد: ٱستقاموا على عبادة الله وطاعته (۱). وقال ابن سيرين: لم يعوجوا (۲).

وقال سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا $^{(n)}$ .

وقال مقاتل بن حيان: ٱستقاموا على المعرفة ولم يرتدوا (٤).

وقال مقاتل: أستقاموا على أنّ الله تعالى ربّهم (٥). وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله (٦). وقال فضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية (٧).

بعضهم: أستقاموا إسرارًا كما أستقاموا إقرارا (<sup>(^)</sup>. وقيل: أستقاموا فعلاً كما أستقاموا قولًا <sup>(٩)</sup>.

وروىٰ ثابت عن أنس أنَّ النبي ﷺ قال لما نزلت هٰذِه الآية: «أمتي

<sup>(</sup>١) أنظر: «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

 <sup>(</sup>۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۱۱۰ / ۱۱۰، وأبو حيان في «البحر المحيط»
 ۷/ ٤٧٥، والشوكاني في «فتح القدير» ٤/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) ذكره: ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٦٠/ ١١٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥، والشوكاني في «فتح القدير» ٤/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٧٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥، «الكشاف» للزمخشري ٥/ ٣٨١ ونسبه لأبي بكر الصديق.

وربِّ الكعبة »(١).

[۲۰۸۸] وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي (۲)، حدثنا الفضل بن الفضل الكندي (۳)، وأحمد بن محمد بن إسحاق السُّنيُّ (٤)، قالا: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي (٥)، حدثنا أبو الوليد الطيالسي (٢)، حدثنا إبراهيم بن سعد (٢)، عن الزهري (٨)، عن محمد بن عبد الله الثقفي والله (٢٠)، عن سفيان بن عبد الله الثقفي والله (٢٠)، قال: قال: «قل ربّي قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به! فقال: «قل ربّي الله؛ ثمّ استقم » فقلت: ما أخوف ما يُخاف على المخذ رسول الله الثقفي على المخوف المخوف على المخوف على المخوف على المخوف على المخوف على المخوف على المخوف ال

<sup>(</sup>۱) أورده القرطبي في «تفسيره» ٣٥٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس، صدوق.

<sup>(</sup>٤) أبوبكر، ابن السني، حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٥) وهو ثقة صادق، مأمون.

<sup>(</sup>٦) هشام بن عبد الملك، ثقةٌ، ثبت.

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق الزهري، ثقة حجة، تُكلم فيه بلا قادح.

<sup>(</sup>٨) متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٩) محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العَامِريُّ، ويقال: ماعز بن عبد الرحمن، ويقال: عبد الرحمن بن ماعز، وقال عبد الرحمن بن ماعز، ورجح ابن حجر أن السمه عبد الرحمن بن ماعز، وقال عنه: مقبول، من الثالثة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٨٨، «الكاشف» ١/ ٦٤٢، «التقريب» (ص٧٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي، صحابي جليل روى عن النبي ربيعة الثقفي الطائف. أنظر: «أسد الغابة» ٢/ ٤٩٦، «التقريب» (ص٣٩٤).

ﷺ بلسان نفسه، وقال: «هلذا »(١).

وروي أنّ وفدًا قدموا على النبي ﷺ فقرأ عليهم القرآن، ثمّ بكى، فقالوا له: أمن خوف الذي بعثك تبكي؟ قال: «نعم، إنّي قد بعثت على طريق مثل حدّ السيف، إن ٱستقمت نجوت، وإن زغت عنه هلكت »(٢).

وقال قتادة: كان الحسن رحمه الله إذا تلا هلَّهِ الآية، قال: اللَّهم فأنت ربّنا فارزقنا الاّستقامة<sup>(٣)</sup>.

﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ عند الموت (٤) ﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ

(١) [٢٥٨٨] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات سوى ابن ماعز مقبول.

#### التخريج:

أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة (٣٩٧٢) من طريق محمد بن عثمان، حدثنا إبراهيم بن سعد به، بنحوه، وأخرجه الترمذي في «الجامع»، كتاب الزهد، باب: ماجاء في حفظ اللسان (٢٤١٠) عن معمر، عن الزهري به بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن سفيان الثقفي. والحديث صححه كذلك الألباني.

- (۲) أخرجه السلفي في «الطيوريات» ٤/ ١٢٩٥ رقم (١٢٤٦) بنحوه مطولًا من حديث ابن عباس، وفي سنده الحكم بن ظُهير، وهو متروك الحديث «التقريب» (٢٦٢)، وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص٢٣٧) رقم (١٩٠) بنحوه مطولا من حديث أنس.
- (٣) أخرجه بنحوه ابن المبارك في «الزهد» (ص٣٩٩-٤٠٠) برقم (١٤٤٦)، وعبد الرزاق في «تفسيره» ٢٤/١١٥ عن معمر به، والطبري في «تفسيره» ٢٤/١١٥ وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٢.
- (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١٦/٢٤ عن مجاهد والسدي، وانظر: «تفسير مجاهد» (٥٧١)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣ ونسبه لابن عباس، «تفسير ابن

وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ قال قتادة: إذا قاموا من قبورهم (١).

قال وكيع بن الجراح (٢): البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وفي البعث (٣) ﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزُنُوا ﴾ قال أبو العالية: ألا تخافوا على صنيعكم ولا تحزنوا على مُخلِّفيكم (٤).

وقال مجاهد: ألا تخافوا على ما تقدُمُون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم في دنيّاكم من أهل، وولد، وشيء، فإنّا نخلُفُكم في ذلك كله (٥).

وقال السدي: ألا تخافوا على ما أمامكم $^{(7)}$ ، ولا تحزنوا على ما بعدكم $^{(7)}$ .

كثير» ٧/ ١٧٧ ونسبه إلى مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣ وزاد نسبته إلى مقاتل، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٥٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٩/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة: والسدي.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٥٩ وزاد نسبته لابن زيد، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٥ ولم ينسبه، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١١٨ ونسبه لزيد بن أسلم، واستحسنه علىٰ غيره من الأقوال.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١٦/٢٤ بنحوه، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٣ بنحوه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٩/ ٢٥٩ بنحوه، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١١٨ بنحوه، وزاد نسبته لعكرمه وزيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٦) في (م): على ما خلفتم في دنياكم.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١٦/٢٤ بنحوه.

وقال عطاء بن أبي رباح: ألا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم، فإنّي أغفرها لكم (١).

وقال أهل الإشارة (٢) في هاله الآية: ﴿إِنَّ اللَّذِيبَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السّتَقَدَّمُوا بالوفاء على ترك الجفاء ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ بالرضا الا تخافوا من العناء، ولا تحزنوا على الفناء، وأبشروا بالبقاء مع الذي كنتم توعدون من اللقاء، ألا (٣) تخافوا، فلا خوف على أهل الأستقامة، ولا تحزنوا فإن لكم أنواع الكرامة، وأبشروا بالجنة التي هي دار السلامة. لا تخافوا فعلى دين الله استقمتم، ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم، وأبشروا بالجنة وإن أذنبتم وأجرمتم، لا تخافوا فطال ما رهبتم، ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم، وأبشروا بالجنة التي فيها رغبتم.

ألا تخافوا فأنتم أهل الإيمان، ولا تحزنوا فأنتم أهل الغفران، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الرضوان. ألا تخافوا فأنتم أهل الشهادة، ولا تحزنوا فأنتم أهل السعادة، وأبشروا بالجنّة التي هي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۱۷۳/۷، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي معالم التنزيل» للغازن» ۱۷۳/۷.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ت): أهل اللسان.

وأهل الإشارة: هم المتصوفة أصحاب التفسير الإشاري، وهو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف. أنظر: «مناهل العرفان» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (ت): قوله سبحانه وتقدس: ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ وقيل: ألا.

دار الزيادة.

لا تخافوا فأنتم أهل النوال، ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الجلال.

وقيل: لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وأبشروا بالجنّة التي هي دار السرور.

وقيل: لا تخافوا فسعيكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفور، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الثواب والحبور<sup>(۱)</sup>. لا تخافوا<sup>(۲)</sup> فطال ما كنتم من الخائفين، ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين، وأبشروا بالجنّة التي عجز عنها وصف الواصفين.

وقيل: لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان، ولا تحزنوا فلستم من أهل الحرمان، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الأمان.

وقيل: لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم، ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الربّ الرحيم، وأبشروا بالجنّة التي هي دارالنعيم.

وقيل: لا تخافوا فقد زالت عنكم المخافة، ولا تحزنوا فقد سلمتم من كلّ آفة، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الضيافة.

وقيل: لا تخافوا العزل عن (٣) الولاية، ولا تحزنوا على ما قدمتم من الجناية، وأبشروا بالجنّة التي هي دار الهداية.

<sup>(</sup>١) في (ت): دار الغفور.

<sup>(</sup>٢) في (م): لا تحزنوا.

<sup>(</sup>٣) في (م): من.

وقيل: لا تخافوا حلول العذاب، ولا تحزنوا من هول الحساب، وأبشروا بالجنّة التي دار الثواب.

وقيل: لا تخافوا فأنتم سالمون من العقاب، ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب، وأبشروا بالجنّة فإنها نعم المآب.

وقيل: لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء، ولا تحزنوا على ما أكتسبتم من الجفاء، وأبشروا بالجنّة فإنها دار الصفاء.

وقيل: لا تخافوا فقد سلمتم من العطب، ولا تحزنوا(١) فقد نجوتم من النصب، وأبشروا بالجنّة فإنّها دار الطرب<sup>(٢)</sup>.

## قوله تعالىٰ: ﴿نَعْنُ أَوْلِيَ آؤُكُمْ ﴾

تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم وأنصاركم وأحبّاؤكم (٣) ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾.

في الدُّنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): ولا تخافوا.

<sup>(</sup>٢) في (م): فذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمَّ تُوعَــُدُونَ ﴾ ، وهذا الأثر لم

أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/١١، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١١/١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٥٩، وأبو حيان بنحوه في «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥.

[۲۰۸۹] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان<sup>(۱)</sup>، أخبرنا ابن خالد<sup>(۲)</sup>، أخبرنا داود<sup>(۳)</sup>، حدثنا عبد<sup>(3)</sup>، حدثنا إبراهيم بن الأشعث<sup>(6)</sup>، عن الفضيل بن عياض<sup>(7)</sup>، عن منصور<sup>(۷)</sup>، عن مجاهد<sup>(۸)</sup> وَغَنُ أُولِيا وَكُمُ الله الفضيل بن عياض<sup>(1)</sup>، عن منصور<sup>(۷)</sup>، عن مجاهد<sup>(۸)</sup> وَغَنُ أُولِيا وَكُمُ الله الفضيل بن عياض<sup>(1)</sup>، عن منصور<sup>(۱)</sup>، عن محاهد أوليا وَفِي الْأَخِرَةِ هُ قال: قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدّنيا، فإذا كان يوم القيامة، قالوا: لن نفارقكم حتى ندخلكم الجنّة<sup>(۹)</sup>.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تريدون، وتسألون، وتتمنون (١٠٠)، وأصل الكلمة: إنّما تدّعون أنّه لكم، فهو

#### التخريج:

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) محمد بن خالد بن الحسن، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) ابن سليمان، أبو سهل الدقاق، صدوق.

<sup>(</sup>٤) عَبدُ بن حُميد، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) خادم الفضيل بن عياض، قال ابن حبان: يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف.

<sup>(</sup>٦) ثقة عابد إمام.

<sup>(</sup>v) منصور بن المُعتَمِر، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٨) المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم.

<sup>(</sup>٩) [٢٥٨٩] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وابن خالد لم أجده، وابن الأشعث يخطئ ويخالف.

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وأورده الواحدي في «الوجيز» ولم ينسبه ٢/ ٩٥٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>١٠) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣، «الجامع

لكم بحكم ربّكم<sup>(۱)</sup>.

﴿ نُزُلًا ﴾ أي: جعل ذلك رزقًا (٢) ﴿ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾.



﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إلى طاعة الله (٣).

﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قال ابن سيرين، والسدي، وابن زيد: هو رسول الله ﷺ (٤).

وقال مقاتل: هم جميع الأئمّة والدعاة إلى الله تعالى (٥٠).

وقال عكرمة: هو المؤذن<sup>(١)</sup>. قال أبو أُمامة الباهلي: ﴿وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ يعني: صلّى ركعتين بين الأذان والإقامة (٧).

لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٥٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥ ونسبه إلى مقاتل.

<sup>(</sup>١) أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥ ونسبه إلى ابن عيسى.

<sup>(</sup>۲) في (م): نزلا ورزقا. وانظر: «تفسير غريب القرآن» للقتيبي (۳۸۹)، «تفسير ابن أبي زمنين» ۲/ ۲۷۰، «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۰۵، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۱۷۳، «تفسير الخازن» ٤/ ۸۵.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٣، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» عن السدي وابن زيد ١١٨/٢٤، وذكره النحاس بنحوه في «معاني القرآن» ٢/ ٢٦٨، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١٢/١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٣٦٠ وزاد نسبته للحسن.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المحرر الوجيز» ٥/ ١٥، «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١١٢/١٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٤، والقرطبي في «الجامع» ١٥/ ٣٦٠.

وروىٰ جرير بن عبد الحميد (^)، عن فضيل بن أبي رفيدة (٩)، قال:

ضعيف؛ فيه الوصافي ضعيف، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وحاجب مختلف فيه.

#### التخريج :

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وذكره النحاس بنحوه في «معاني القرآن» ٦/ ٢٦٨، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣١/ ١١٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥.

- (٨) ابن قُرط الضَّبِّي، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه.
- (٩) فضيل بن أبي رفيدة، روىٰ عن عاصم بن هبيرة، روىٰ عنه جرير بن عبد الحميد، ذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٧٢، «الثقات» لابن حبان ٩/ ٩.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) مختلف فيه.

<sup>(</sup>٣) العبدي، أبو عبد الرحمن الطُّوسي، ثقة، صاحب حديث.

<sup>(</sup>٤) ابن الجرَّاح، ثقة حافظ عابد.

<sup>(</sup>٥) أبو إسماعيل الكُوفي، ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أبو هاشم المكي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) [٢٥٩٠] الحكم على الإسناد:

كنت مؤذنًا في زمن أصحاب عبد الله (۱)، فقال لي عاصم بن هبيرة ( $^{(1)}$ : إذا أذّنت وفرغت من أذانك، فقل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله، وأنا من المسلمين، ثمّ ٱقرأ هانيه الآية ( $^{(7)}$ ).

## ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾



قال الفراء: ﴿لَا﴾ ها هنا صلة، معناه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وأنشد:

ما كان يَرضَىٰ رَسُولُ الله فِعلَهُمُ

والطَّيِّبانِ أبو بكرٍ ولا عُمرُ (٤)

فيه فضيل وعاصم أنفرد بتوثيقهما ابن حبان.

#### التخريج:

ذكره النحاس في «إعراب القرآن» ٢١/٤، و ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١٣/١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٠.

قلت: ولقد رجح عدد من علماء السلف رحمهم الله أمثال ابن عطية، وابن كثير، وأبو حيان عموم هالمره الآية، أنظر: «المحرر الوجيز» ١١٣/١٣، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٢٠، «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٥.

(٤) هذا البيت من قصيدة قالها جرير بن عطية يهجو بها الأخطل مطلعها: قل للديار

<sup>(</sup>١) ابن مسعود ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) عاصم بن هبيرة المعافري، روى عنه مغيرة بن مقسم وفضيل بن أبي رفيدة، كان خليفة خالد بن عثمان بن مالك بن بحدل على شرط الوليد بن يزيد، وشهد الوليد بن يزيد يوم قتل، ذكره ابن حبان في «الثقات».

انظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٨٦، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥١، «الثقات» لابن حبان ٨/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحكم على الإسناد:

أي: أبو بكر وعمر ﴿ اللهُ اللهُ

﴿ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ قريبٌ صديق (٢).

قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان مؤذيًا لرسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله أن يَعْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ الله عَدَوًا (٣) ، نظيره قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّوَدَةً ﴾ (٤) .

قال ابن عباس: أمره الله تعالى في هاذِه الآية بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله تعالى من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنّه وليّ حميم (٥).

سقىٰ أطلالك المطر. ٱنظر: «ديوان جرير» (ص٢٠١)، وفيه: دينهم، بدل: فعلهم.

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا القول في «معاني القرآن» للفراء، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٤ بنحوه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٦١. وانظر هذا المعنى عند: الأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٢٧٤، والنحاس في «معاني القرآن» ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٤، «الجامع» للقرطبي ١٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ما/١٥٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٦ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة [آية: ٧].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/١١، والبيهقي في «سننه الكبرىٰ» ٧/٤٤، وابن حجر في «التغليق» ٤/٣٠٣ ثلاثتهم بنحوه عن ابن عباس، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 7/١٥.

﴿ وَمَا يُلَقَّٰ لَهُ آ﴾ يعني: هاذِه الخصلة والفعلة (١٠).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ نصيب عظيم في الخير والثواب (۲)، وقيل: ذو جَدِّ (۳).



﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُم هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لاستعادتك وأقوالك(٤).

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأفعالك وأحوالك (٥).



﴿ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمِنْ ءَايَٰدِهِ ٱلَّذِلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَبُّدُوا

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ ﴾

إنما قال: خلقهن بالتأنيث لأنه أُجري على طريق جمع التكسير، ولم يجر علىٰ طريق التغليب للمذكر على المؤنث؛ لأنّه فيما لا يعقل(٦٠) ﴿ إِن كُنتُمْ إِتِّياهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/٣٦٣، «تفسير الخازن» ٨٦/٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 71/٣٦٣ ونسبه لابن عباس، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن السدي ٢٤/ ١٢٠، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٥٨ عن السدى.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٨٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٣، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٣، «تفسير الخازن» ٨٦/٤ بنحوه، «اللباب» لابن عادل ١٤٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ١٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٤، «الدر المصون» ٩/ ٢٨٥.

## ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكُبُرُوا ﴾ عن السجود (١)

﴿ فَأَلَّذِينَ ﴾ يعني: الملائكة (٢)(٣).

﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ كقوله: ﴿ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (٤).

٣٩٠ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ قَالَكُ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ يابسة دارسة لا نبات فيها (٥). ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ اَلْمَوْقَ ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ إِنَّ اَلَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا﴾ أي: يميلون عن الحق في أدلتنا (٦). قال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه (٧). وقال مجاهد: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا﴾ بالمكاء والتصدية (٨) واللغو

(۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): زيادة: لا يستكبرون عن عبادته.

 <sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٧٢ بنحوه، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥، «زاد
 المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٥٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف [آية: ٢٠٦].

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 71 ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٣/٢٤ بنحوه، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٦٦ بنحوه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩٦٦/١٥.

<sup>(</sup>A) في (م): التصفير.

واللغط<sup>(۱)</sup>. وقال قتادة: يعني: يكذبون في آياتنا<sup>(۱)</sup>. وقال السدي: يعاندون ويشاقُون<sup>(۱)</sup>. وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون<sup>(1)</sup>. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل<sup>(۱)</sup>.

﴿ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ ﴾ أبو جهل (٦) ﴿ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةً ﴾ عثمان بن عفان (٧)، وقيل: عمار بن ياسر (٨).

- (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤ / ١٢٣ بنحوه.
- (٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٦٦/١٥.
- (٦) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٧٤، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٨٥ ونسبه لعكرمة، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦١.
- (۷) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٢٣/١٣ ونسبه إلى مقاتل، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦١ نقلا عن المصنف، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٦٦/١٥.
- (٨) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٧٤، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ١٨٥ ونسبه لعكرمة، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١٥١/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٧١)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن مجاهد ١٨٤/٣٤، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/١٨٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٦٦/١٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٨٨، والطبري في «تفسيره» ١٢٣/٢٤، وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٧٣، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ١٢٣، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٨٤ بنحوه، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٤/١٥.

﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ أمر وعيد وتهديد (١) ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ عالم فيجازيكم به (٢).

(١) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ ﴾ بالقرآن (٣) ﴿ لَمَا جَاءَهُمُ ۚ حين جاءهم (١). وقال ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزُ ﴾ كريم على الله، عن ابن عباس (٥). وقال مقاتل: منيع من الشّيطان والباطل (٢).

تعليق: رجح جمع من علماء السلف - رحمهم الله - عموم قوله تعالى: ﴿ أَهَنَ لِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْ اللهُ الطبري في «تفسيره» ٢٤ / ١٢٤، وأفيَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ منهم: الطبري في «تفسيره» ٢ / ١٢٤، والنسفي في «تفسيره» ٣ / ٢٣٨ حيث فسروا الآية بالعموم ولم يذكروا شيئا من هاذِه الأقوال، وممن نص على الترجيح ابن الحوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٦١، والألوسي في «روح المعاني» ٢٣/ ١٢٧، وابن بحر، نقل ذلك عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٣٦/ ٢٥٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٧٨.

- (۱) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٤/ ٣٨٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٨. «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٨.
- (٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٨، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٨.
- (٣) أخرجه الطبري فبي «تفسيره» بنحوه عن قتادة ٢٤ / ١٢٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٦، وحكى الإجماع على هذا المعنى: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨٥ / ٣٦٧، و الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٨٥.
  - (٤) «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٦٨، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٨.
  - (٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٢.
- (٦) أنظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٦٨، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٧ ولم ينسبه، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٢ ذكره مُفرقا، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٦٧ جميعهم بلفظ: منيع.

وقال السدي: غير مخلوق(١).

#### ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ ﴾



قال قتادة، والسدي: يعني: الشيطان ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ ﴾ فلا يستطيع أن يُغيّر أو يزيد أو ينقص (٢).

وقال سعيد بن جبير: يعني: لا يأتيه النكير (٣) من بين يديه ولا من خلفه (٤).

وقيل: لا يأتيه ما يبطله ويكذّبه من الكتب المتقدّمة، بل هو موافق لها مصدّق ولا يجيء بعده كتاب يبطله وينسخه، بل هو موافق لها مصدق<sup>(٥)</sup>، عن الكلبي ﴿نَزِيلُ مِّنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.



<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» لابن عطية ۱۲۳/۱۳، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17۳/۱۰ بزيادة: فلا مثل له، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة والسدي بنحوه ٢٤/ ١٢٥، وذكره البغوي بنحوه في «تفسيره» ٧/ ١٧٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل و(م): التكذيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن سعيد بنحوه ٢٤/ ١٢٥، وذكره البغوي في «تفسيره» ١٧٦/٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير القرآن» للسمعاني ٣/ ٥٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٢ ولم ينسباه، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٧، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ١٨٠ وزاد نسبته الى مقاتل وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٦) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٧/١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٦٧/١٥.

يعزّي نبيه ﷺ (۱) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ لمن تاب (۲) ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لمن أصر (٣).

## ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرَّءَانًا أَعْجِمِيًّا ﴾ بغير لغة العرب(٤).

﴿ لَقَالُواْ لَوُلَا فُصِّلَتُ ءَايَانُهُ ﴿ بَيْنَتَ بِلَغَتِنَا حَتِّىٰ نَفَقِهِهَا ، فَإِنَّا قُومٌ عَرِبٌ ، ما لَنَا وَلَلْعَجَمِيةُ (٥) ﴿ ءَأَعُمِيُّ وَعَرَفِيُّ ﴾ يعني: أكتاب أعجميّ ونبي عربي؟ (٦)

قال مقاتل: وذلك أنّ رسول الله ﷺ كان يدخل علىٰ يسار (٧) غلام

- (۱) أخرجه الطبري فبي «تفسيره» عن قتادة بنحوه ١٢٦/٢٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ١٧٦/٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٢٣/١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٧٧/١٥.
- (٢) ٱنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٢٢.
  - (٣) أنظر المصادر السابقة.
- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥١/ ٣٦٨، «اللباب» لابن عادل ١٤٨/١٧.
- (٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه عن السدي ٢٤/ ١٢٧، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٨، و النسفي في «تفسيره» ٣/ ٢٣٩.
- (٦) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٧٨، وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن سعيد ابن جبير ٢٢٦/٢٤، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٨٦ ونسبه لسعيد ابن جبير، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٧.
- (٧) يسار أبو فُكَيهة الجهمي، مولى صفوان بن أمية، وقيل: مولى بني عبد الدار، ويقال: أصله من الأزد أسلم قديما، وقيل: اسمه أفلح بن يسار وقال عمر بن

الحضرمي (١) وكان يهوديًّا أعجميًّا ويكنى أبا فكيهة ، فقال المشركون: إنّما يعلّمه أبو فكيهة (٢) ، فأخذه سيده (عامر بن الحضرمي) (٣) ، وضربه ، وقال: إنّك لتُعلّم محمدًا. فقال يسار: بل هو يعلمني . فأنزل الله تعالى هاذِه الآية (٤) .

وقرأ الحسن: (أعجمي) بهمزة واحدة على الخبر (٥).

وكذلك رواه هشام عن أهل الشام (7)، ووجهه ما روى جعفر بن أبي المغيرة، عن (7) سعيد بن جبير، قال: قالت قريش: لولا أنزل

شبة: قيل: كان ينسب إلى الأشعريين. أنظر: «أسد الغابة» ٥/ ٤٨١، «الإصابة» ١/ ٢٤٠- ٢١/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>١) في (ت): ابن الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) في (م) و (ت): يسار.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (م). والذي وقفت عليه من خلال مصادر التراجم أن يسارًا كان عبدًا لصفوان بن أمية ، أما عامر بن الحضرمي كان سيدًا لجبر ، و قد أسلم جبر فأكرهه عامر على الكفر ، ثم أسلم عامر بعد ذلك وهاجر هو ومولاه جميعا. وعامر هو أخو العلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور. أنظر: «الإصابة» ٥/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره: مقاتل بن سليمان في «تفسيره» ٣/ ١٦٩، والسمعاني في «تفسيره» ٣/ ٥٦، وابن عادل في «اللباب» ١٤٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٧، «المحتسب» لابن جني (ص٥٩٧)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٢٥/١٣ ونسبها الأخيران أيضًا إلى أبي الأسود، والجحدري، وسلّام، والضحاك، وابن عباس، وابن عامر بخلاف عنهما.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المحتسب» لابن جني (ص٥٩٧)، «الكشف» لمكي ٢/ ٣٥٠، «التيسير» للداني (ص٤٤٧)، والمراد بأهل الشام: ابن عامر الدمشقي. أنظر: «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٧) في (ت) زيادة: شنبة عن.

هذا القرآن أعجميًّا وعربيًّا، حتىً تكون بعض آياته أعجميًّا وبعضها عربيًّا، فأنزل الله تعالى هاذِه الآية، وأنزل في القرآن بكلّ لسان، فمنه السِّجِيل، وهي فارسية عُرِّبَت سَنك وَكِل (١).

والقراءة الصحيحة قراءة العامة بالاستفهام على التأويل الأول<sup>(۲)</sup>. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بهمزتين<sup>(۳)</sup>، والباقون على أصولهم<sup>(٤)</sup>. وقرأ حمزة والكسائي أبو بكر بهمزتين أبي وألَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى اللَّهِمْ عَمَّى اللَّهُ عَمَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَمَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الحسن بن أخبرنا علي بن عبد العزيز (۲)، أخبرنا القاسم بن سلام (۱)، أوب (۲)، أخبرنا على بن عبد العزيز (۲)، أخبرنا القاسم بن سلام (۱)، أ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٦/٢٤ بنحوه، وزاد السيوطي في «الدر» عزوه لعبد بن حميد ٥/ ٦٩٠، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٣)، «الكشف» لمكي ٢/ ٣٥٠، «النشر» لابن الجزري (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قرأ قالون والبصري بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما، وورش في أحد وجهيه والمكي وابن ذكوان وحفص بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف بينهما، وعن ورش أيضًا إبدالها ألفًا خالصة مع المد للساكنين، وشعبة والأخوان بهمزتين محققتين من غير إدخال. أنظر: «غيث النفع» للصفاقسي (ص٢٤٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله الحاكم، الإمام الحافظ، الثقة.

<sup>(</sup>٦) الطُّوسي، الأديب الإمام، الحافظ، الثبت.

<sup>(</sup>٧) البغوى، ثقة.

<sup>(</sup>٨) أبو عُبيد، ثقة، فاضل، مصنف.

حدثنا حجاج (۱)، عن شعبة (۲)، عن موسى بن أبي عائشة (۳)، عن سليمان بن قتَّة (٤)، عن ابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن العاص (٥)، أنّهم كانوا يقرؤون هاذِه الحروف بكسر الميم: (وهو عليهم عَمِ )(١).

وقرأ الباقون (٢) بفتح الميم على المصدر (٨) ، واختاره أبو عبيد، قال: لقوله: ﴿ هُدُّ عَ وَشِفَ اللهُ فَكَذَلَك: ﴿ عَمَّ مَا مَصَدر مثلهما ، ولو أنّهما هادٍ وشافٍ لكان الكسر في (عمٍ ) أجود؛ ليكون نعتًا مثلهما (٩).

إسناده صحيح.

#### التخريج:

لم أجد من أخرجها غير المصنف، وذكرها الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٢٠، والطبري في «تفسيره» ١٢٨/٢٤، وابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص ١٣٤) ونسبوها لابن عباس، والنحاس في «إعراب القرآن» ١٥/ وذكر أن هذه القراءة مخالفة للمصحف، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٦٩ وزاد نسبتها إلى عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>١) المِصِّيصى، ثقة ثبت، لكنه أختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته.

<sup>(</sup>٢) شُعبة بن الحَجَّاج، ثقة حافظ متقن.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الكوفي، مولى آل جَعدة بن هُبيرة، ثقة عابد، وكان يرسل.

<sup>(</sup>٤) التَّيمِي، مولاهم البصري، وثقه ابن معين.

<sup>(</sup>٥) صحابة أجِلَّاء.

<sup>(</sup>٦) [٢٥٩١] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) في (ت): وقراءة الباقين.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «تفسير الطبري» ١٢٨/٢٤ ورجحها على القراءة الأخرى، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣٦٩/١٥.

<sup>(</sup>٩) «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٦٩.

قال بعض أهل المعاني: قوله: ﴿ أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ خبر لقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُ ﴿ (١).

[۲۰۹۲] وحُدِّنتُ عن محمد بن جرير (۲)، قال: حدثني شيخ من أهل العلم، قال: سمعت عيسى بن عمر (۳) يسأل عمرو بن عبيد في الله العلم، قال: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ أَي أَي نَ خبره (۵)؟ فقال عمرو (۲): معناه في التفسير إنَّ الذين كفروا بالذِّكر لما جاءهم كفروا به وإنّه لكتاب عزيز.

قال عيسى بن عمر: أجدت يا أبا عثمان (٧).

قوله: ﴿ يُنَادَونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ مثل لقلة أستماعهم واتباعهم

ضعيف؛ فيه جهالة مَنْ دون الطبري، وكذلك شيخه، وفيه أيضًا عمرو بن عبيد معتزلي كان داعيةً لبدعته، واتهمه جماعة.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٤/ ١٢٩، والأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٦٨٤ بنحوه، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٦ / ٣٦٩، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإمام العلم المجتهد، صاحب التصانيف البديعة.

<sup>(</sup>٣) النحوي، أبو عمر الثقفي، صدوق.

<sup>(</sup>٤) ابن باب التميمي مولاهم، المعتزلي المشهور، كان داعية لبدعته، أتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا.

<sup>(</sup>٥) في (م): خبرهم.

<sup>(</sup>٦) في (ت): عمر.

<sup>(</sup>V) [۲۵۹۲] الحكم على الإسناد:

وانتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادون إلى الإيمان والقرآن من حيث لا يسمعون لبعد المسافة (١).

## ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍّ ﴾

فمؤمن به وكافر، ومصدّق ومكذّب، كما أختلف قومك في كتابك ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكِ ﴾ في تأخير العذاب ﴿ لَقُضِىَ بَلِنَهُم ﴾ لفرغ من عذابهم، وعجل إهلاكهم (٢)

﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ \* مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾

## قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾



﴿ وَمَا تَغُرُجُ مِن ثَمَرَتِ ﴾ صلة (٥)، قرأ ﴿ ثَمَرَتِ ﴾ بالجمع أهلُ المدينة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٩٥٨/٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٧، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٤٠، «تفسير الخازن» ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٤/ ١٢٩، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٧، «الجامع» للقرطبي ١٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/١، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٣٧١، «روح المعاني» للآلوسي 70/ ٢٠.

والسام وحفص، وقرأ غيرهم: ﴿ثُمَرَةٍ ﴾ على واحدة (١) ﴿وَمِنَ أَكُمَامِهَا ﴾ أوعيتها (٢) ، واحدتها: كُمّة، وهي كلّ ظرف لمال وغيره؛ ولذلك سمّي قِشر الكُفُرَّي (٣) الذي ينشق عن الثمرة كُمَّة (٤).

قال ابن عباس: يعني الكفري قبل أن ينشق، فإذا أنشقت فليست بأكمام (٥).

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴿ يَقُولُ: إليه يردّ علم السّاعة كما يردُّ إليه علم الثمار والنتاج (٢٠).

﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ ﴾ يعني: ينادي الله المشركين (٧) ﴿ أَيْنَ شُرَكَاءِكَ ﴾ الذين كنتم تزعمون في الدّنيا أنّها آلهة (٨) ﴿ قَالُوا ﴾ يعني:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۱/۲۰، «التيسير» للداني (ص٤٤٨)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ ۲۰۰، «تقريب المعاني» (ص٣٩٨). والمراد بأهل المدينة: نافع المدنى، وأبو جعفر المدنى، وأهل الشام: ابن عامر.

<sup>(</sup>٢) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الكفراة. وقد جاء في «لسان العرب»: الكَفَرُ والكُفُرىٰ والكِفِرىٰ والكِفِرىٰ والكَفُرىٰ والكَفُرىٰ والكَفُرىٰ والكَفُرىٰ وعاء طلع النخل، وهو أَيضًا الكافُورُ ويقال له: الكُفُرىٰ والجُفُرىٰ..وكُفُرَّاه بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها هو وعاء الطلع وقشره الأعلىٰ وكذلك كافوره وقيل هو الطَّلْعُ حين يَنْشَقُّ. ٥/ ١٤٤ (كفر).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٨، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧١، «تفسير الخازن» ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٥، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧١، «تفسير الخازن» ٨٨/٤.

المشركين (1) ، وقيل: الأصنام (٢) ، يحتمل أن يكون القول راجعًا إلى العابدين وإلى المعبودين أيضًا (٣) ﴿ اَذَنَّكَ ﴾ أعلمناك (٤) وقيل: أسمعناك (٥) ﴿ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴾ شاهد أنّ لك شريكا، لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم (٦).

# ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِن قَبْلُ ۖ فِي الدنيا (٧) ﴿ وَظَنُوا ﴾ وأيقنوا (٨). ﴿ مَا لَهُمُ مِّن تَحِيصٍ ﴾ مهرب (٩) ، و ﴿ مَا ﴾ هاهنا حرف، وليس باسم،



<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٠، «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٢٨٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٣٩٠)، «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٠، «الوجيز» لابن عطية ١٢٨/١٣ ونسبه لابن عباس.

<sup>(</sup>o) «زاد المسير» ٧/ ٢٦٥ ونسبه لمقاتل.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧٢، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٦٨٣.

 <sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٥،
 «تفسير الخازن» ٤/ ٨٩.

 <sup>(</sup>٨) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» عن السدي ٢/٢٥ بنحوه،
 وذكره النَّحَّاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٨٣، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٨،
 وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) «معالم التنزيل» ٧/ ١٧٨، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٤١، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٩.

فلذلك لم يعمل فيه الظنّ، وجعل الفعل مُلغىٰ (١).

## ٤٩ ﴿ لَا يَمَلُ (٢) ﴿ أَلِا نَسَنَهُ اللَّهُ عَلَى الكافر (٣)

﴿ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: من دعائه بالخير ومسألته إياه ربّه، دليل هذا التأويل، قراءة عبد الله (٤): (لا يسأم الإنسان من دعاء بالخير) (٥)، أي: بالصحة والمال (٦) ﴿ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسُ ﴾ من روح الله ﴿ قَنُوطٌ ﴾ من رحمته (٧).

## ﴿ وَلَيِنَ أَذَقُنَّهُ رَحْمَةً ﴾ عافية ونعمة (٨)

- (۱) ذكره الطبري في «تفسيره» عن بعض أهل البصرة ٢٥/٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 10/ ٣٧٢.
- (٢) أخرج الطبري هذا المعنىٰ في «تفسيره»، عن ابن زيد ٢٥/ ٣، وذكره النسفي في «تفسيره» ٣/٢٥.
- (٣) أخرج الطبري هذا المعنى في «تفسيره» عن السدي ٣/٢٥، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٧٢، والنسفي في «تفسيره» ٣/ ٢٤١، والخازن في «تفسيره» ٤/ ٨٩.
  - (٤) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣٠/١٣٠.
- (٥) ذكر هاذِه القراءة الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٢٠، والطبري في «تفسيره» ٢٥/٣، والنَّحَّاس في «معاني القرآن» ٦/ ٢٨٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٨٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٨٢، وابن خالويه في «مختصر الشواذ» (ص١٣٤).
- (٦) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٥٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣٠/١٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٥.
- (٧) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٨، «زاد المسير» ٧/ ٢٦٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨٤، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٩.
- (٨) أنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/٣٧٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٩، «(١) أنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢٦٦/٧.

﴿ مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ ﴾ شدة وبلاء ﴿ مَسَّتُهُ ﴾ أصابته (١) ﴿ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي اللهِ اللهِ اللهِ أَي: بعملي، وأنا محقوق بهذا (٢) ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسنَى ﴾.

[۲۰۹۳] أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (۳) ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان (١) ، حدثنا عبيد الله (٥) بن ثابت (٢) ، حدثنا أبو سعيد الله (١) ، عن أبي شبرمة (٩) ، عن الحسن الكندي (١) ، حدثنا أحمد بن بشير (٨) ، عن أبي شبرمة (٩) ، عن الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب (١٠) ، قال: الكافر في أمنيتين ، أما في الدّنيا ، فيقول: ﴿وَلَيْن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسَّنَيُ ، وأما في الآخرة ، فيقول: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرُابًا ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٧٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٩، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) «تفسير مجاهد» (ص٧٧ه) بنحوه، وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن مجاهد ٥٣/٣٠ وذكره الواحدي في «الوجيز» بنحوه ٢/ ٩٥٩ ولم ينسبه، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٩ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٣) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) ثقة ثبت صحيح السماع كثير الحديث.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: عبد الله. والمثبت من ترجمته كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن ثابت بن أحمد بن خازم، أبو الحسن الحريري، ثقة.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن سعيد بن حُصين الأَشيِّ، ثقة.

<sup>(</sup>٨) المخزومي، أبو بكر الكوفي، صدوق، له أوهام.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن شُبرُمَة بن طُفيل الضَّبي، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>١٠) في (م): رضوان الله عليهم. وفي (ت): رضي الله عنهما. والحسن ثقة فقيه.

<sup>(</sup>١١) سورة النبأ : • ٤.

﴿ فَلَنُنَيِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ شديد (١٠). وَافِنَا بَعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاآهِ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاآهِ ﴾ (١٥) وَافَا بِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاآهِ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

#### عَرِيضٍ ﴿ عَرِيضٍ

كثير، والعرب تستعمل الطول والعرض كليهما في الكثرة، يقال: أطال فلان الكلام والدعاء، وأعرض، إذا أكثر<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ

قال ابن عباس: يعني: منازل الأمم الخالية.

[٢٥٩٣] الحكم على الإسناد:

حسن، رجاله ثقات؛ سوىٰ أحمد بن بشير، صدوق له أوهام.

#### التخريج:

٥٣

لم أجد من أخرجه غير المصنف، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٨/ ١٣٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٧٣ بنحوه، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٨٢ بنحوه.

- (۱) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 70/ ٣٧٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٨٢، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٤٨٤.
- (۲) ورد هاذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» عن السدي ۲۰/٤ بنحوه، وانظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ٣٩٠)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/١٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/٣٧٣.
- (٣) ٱنظر: «الوجيز» ٢/ ٩٠٩، «معالم التنزيل» ٧/ ١٧٩، «تفسير الخازن» ٤/ ٨٩، «البحر المحبط» ٧/ ٤٨٢.

## ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِمِ ۗ بالبلايا والأمراض (١).

وقال المنهال، والسدي: في الآفاق، يعني: ما يفتح لمحمد ﷺ من الآفاق، وفي أنفسهم: مكّة (٢٠). وقال قتادة: في الآفاق، يعني: وقائع الله في الأمم، وفي أنفسهم، يوم بدر (٣٠).

وقال عطاء، وابن زيد: في الآفاق يعني: أقطار الأرض والسماء من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والجبال والأنهار والبحار والأمطار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. وسبيل الغائط والبول، حتى إنّ الرجل ليأكل ويشرب من مكان واحد، ويخرج ما يأكل ويشرب من مكانين (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٣/ ١٨٨ بنحوه، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ١٧٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥/ ٣٧٤ بنحوه، والخازن في «تفسيره» ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۰/٥ عن السدي، وأخرج عن المنهال في معنى الآية قوله: ظهور محمد على على الناس، وذكره ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص ٣٩٠) ونسبه لمجاهد، والنحاس «معاني القرآن» بنحوه ٢٨٦/٦ ونسبه لمجاهد، والوجيز» ٢/ ٩٥٩ ولم ينسبه، والبغوي في «تفسيره» بنحوه ٧/ ١٧٩ وزاد نسبته لمجاهد والحسن، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٧/ ٤٨٣ بنحوه، ورجحه على غيره من الأقوال موافقًا بذلك الطبري.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٧٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٧ وزاد نسبته إلى وزاد نسبته إلى مقاتل، «البحر المحيط» لأبي حيان ٧/ ٤٨٣ وزاد نسبته إلى الضحاك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن زيد ٢٥/٥، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٥٩، والخازن في «تفسيره» ٤/ ٨٩، والقرطبي ١٥/ ٣٧٤-٣٧٥.

﴿ حَتَىٰ يَلَبَيْنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقَّ ﴾ يعني: أنّ ما يريهم ويفعل (١) من ذلك هو الحقّ، وقيل: ﴿ أَنَّهُ ﴾ يعني الإسلام، وقيل: محمد ﷺ، وقيل: القرآن (٢).

LANGER CAND

﴿ وَأُولَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ \* أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن اللهِ مَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا

<sup>(1)</sup> في (م): ويعمل.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/١٨٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥/ ٣٧٥، «فتح القدير» للشوكاني ١٨٥/٤.







#### سورة ( جم عسق )(۱)

مكّية (٢)، وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفًا، وثمانمائة وستّ وستّون كلمة، وثلاث وخمسون آية (٣).

[۲۰۹٤] أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد المقري<sup>(٤)</sup>، أخبرنا محمد بن جعفر بن الحيري<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري 7/۲۰، «تفسير القرآن» لعبد الرزاق ۲/ ١٩٠، «تفسير مجاهد» (۵۷۳).

وتسمى أيضا سورة الشورى، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٢٧٠، «تفسير الخازن» ٨٩/٤، «روح المعانى» للألوسى ٢٥/١٠.

<sup>(</sup>۲) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» أن ابن مردويه أخرج عن ابن عباس وابن الزبير همان الزبير همان هم عَسَق بمكة. واللفظ لابن عباس ١٦٩٢، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٣٧، «بحر العلوم» للسمرقندي ٣/١٨٩، وذكر ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص٣٩١)، والأشموني في «منار الهدى» (ص٢٤٨): أن سورة الشورى مكية كلها.

وحكى الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ١٩١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١/١٦: أن هذه السورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة ﴿ ثُلُ لا آسَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوْدَةَ ﴾ إلىٰ آخرها. وانظر أيضا «البحر المحيط» لأبي حيان، وزاد: وقال مقاتل: فيها مدني قوله: ﴿ وَلِكَ اللَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ إلىٰ ﴿ الشَّدُورِ ﴾ ٤٨٦/٧.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٢٢١)، «منار الهدى» (ص٢٤٨)، «اللباب» لابن عادل ١٦١/١٧.

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان الزعفراني الحيري، ثقة صالح.

<sup>(</sup>٥) محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمرو المزكي، عدل ضابط.

حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي (۱)، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي (۲)، حدثنا سلام بن سليم (۳)، حدثنا هارون بن كثير (٤)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (۵)، عن أبي أمامة (۲)، عن أبي بن كعب (۷)، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة حم عسق كان ممن تصلي عليه الملائكة، ويستغفرون له، ويسترحمون له (٨).

74 0 74 C 74 C

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن شريك بن الفضل بن خالد بن خليد، أبو إسحاق الأسدي، الكوفي، الإمام المحدث الثقة.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) أبو سليمان المدائني، متروك.

<sup>(</sup>٤) مجهول.

<sup>(</sup>٥) زيد بن أسلم عن أبيه، قال الحافظ: هو تحريف، والصواب، زيد بن سالم جهله أحمد، وقال الذهبي: زيد عن أبيه نكرة.

<sup>(</sup>٦) أبو أمامة، صدي بن عجلان صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٧) أُبِي بن كعب، صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٨) [٢٥٩٤] الحكم على الإسناد:

الإسناد ضعيف جدا، والحديث موضوع، فيه سلام بن سليم: متروك، وهارون ابن كثير: مجهول.

التخريج:

ٱنظر أول سورة فصلت، وقد تقدم تخريجه مرارًا.

#### قوله تعالىٰ:

## ﴿ بِنَا اللَّهِ النَّكَانِ الرَّجَانِ ﴾ ﴿ حمد ۞ عَسَقَ ۞ ﴾



[۲۰۹۰] سمعت أبا عثمان بن أبي بكر الزعفراني المقري (۱)، يقول: يقول: سمعت شيخي يقول: سمعت أبا بكر عبد المؤمن (۲) يقول: سألت الحسين بن الفضل (۳) لِمَ قطّع ﴿حدَ ﴿ عَسَقَ ﴾ ولم تقطّع ﴿حدَ ﴿ عَسَقَ ﴾ و﴿الْمَرَ ﴾ وخرت مجرى نظائرها، قبلها وبعدها، فكان ﴿حدَ ﴾ مبتدأ، و﴿عَسَقَ ﴾ خبره، ولأنّهما عدا آيتين، وعدت أخواتها التي كتبت موصولة آية واحدة. (٤)

#### التخريج:

لم أجده مسندا عند غير المصنف، وقد ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/١٨٠، والقرطبي في «تفسيره» ٤/٠٠، والقرطبي في «تفسيره» ٤/٠٠، وابن عادل في «اللباب» ١٦١/١٧.

<sup>(</sup>١) أبو عثمان المقرئ الزعفراني، الحيري، ثقة صالح.

<sup>(</sup>۲) عبد المؤمن بن سعید بن ناصح، أبو بكر المؤدب الرازي. قال عنه أبو حاتم: كان صدوقا. ٱنظر: «الجرح والتعديل» ٦/٦٠.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن الفضل بن عُمير، أبو علي البجلي الكوفي، النيسابوري، ذكره الذهبي في «الميزان»، ورد عليه الحافظ، وعاب عليه ذكره في كتابه.

<sup>(</sup>٤) [٢٥٩٥] الحكم على الإسناد:

هذا الإسناد غير مقبول؛ لأن فيه راويًا مبهمًا، وهو شيخ سعيد بن محمد، أبو عثمان الزعفراني.

وقيل: لأنّ أهل التأويل لم يختلفوا في ﴿كَهِيعَسَ﴾ وأخواتها، أنّها حروف التهجي لا غير، واختلفوا في ﴿حمّ ﴾، فأخرجها بعضهم من حيز حروف التهجي، وجعلوها فعلًا، وقالوا: معنى (١) ﴿حمّ ﴾، أي: قضي ما هو كائن إلىٰ يوم القيامة (٢).

فأمّا تفسيرها:

[۲۰۹۱] فأخبرني عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه ( $^{(7)}$ ) أنّ أبا الفرج القاضي المعافى بن زكريا ( $^{(3)}$ )، أخبره عن محمد بن جرير الطبري ( $^{(6)}$ )، حدثني أحمد ( $^{(7)}$ )، حدثني عبد الوهاب بن نجدة يعني: الحوطي ( $^{(7)}$ )، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ( $^{(A)}$ )، عن أرطاة بن

<sup>(</sup>١) في (م) و (ت): (معناها).

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ١٨٣، «تفسير الخازن» ٤/ ٩٠، «اللباب لابن عادل» ١٦٢/١٧ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج النهرواني، العلامة الفقيه الحافظ الثقة.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن زهير بن حرب بن شداد البغدادي، أبو بكر بن أبي خيثمة، ثقة حافظ متقن.

<sup>(</sup>۷) عبد الوهاب بن نجدة الحَوطي، أبو محمد الجَبَلي. قال يعقوب بن الحمصي: ثبت ثقة، وقال ابن حجر: ثقة، (ت٢٣٢هـ). انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ت ٣٧٨، «الكاشف» للذهبي ١/ ٥٧٥، «تقدر بالتعليب لابن حجم ٢/ ٣٩٥» (تقدر بالتعليب) لابن حجم ٢/ ٣٩٥»

١/ ٦٧٥، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٦/ ٣٩٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/ ٣٩٥،

<sup>(</sup>٨) عبد القدوس بن الحَجَّاجِ الخَولاني، أبو المُغيرة الحِمصى، ثقة.

المنذر(١)، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالىٰ: ﴿حَمَّ اللَّهُ عَسَقَ﴾ قال: فأطرق ثمّ أعرض عنه، ثمّ كرّر مقالته فأعرض، فلم يجبه بشيء، وكره مقالته، ثمّ ذكرها الثالثة، فلم يجبه شيئًا، فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفت لِمَ كرهها، نزلت في رجل من أهل بيته، يقال له: عبد الإله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق، يبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهم بعث الله تعالىٰ علىٰ إحداهما نارًا ليلًا، فتصبح سوداء مظلمة قد ٱحترقت كلّها حتى كأنها لم تكن مكانها، فتصبح صاحبتها متعجبة كيف أُقلِبت (٢)، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجمع فيها كلّ جبّار عنيد منهم، ثمّ يخسف الله تعالىٰ بها وبهم جميعًا، فذلك قوله تعالىٰ: ﴿حَمَّ شَ عَسَقَ ﴾. يعني عزيمة من الله، وفتنة وقضاء ﴿حمَّ ۞ عَسَقَ﴾ (ع) يعني عدلًا منه، (سين) يعنى: ستكون فتنة (٣)، (قاف) يعنى: واقع بهاتين المدينتين (٤).

<sup>(</sup>١) أرطاة بن المنذر بن الأسود بن ثابت الألهاني، أبو عدي الحمصي، ثقة.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل، و (ت): (أفلتت).

<sup>(</sup>٣) (فتنة) ليست في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٤) [٢٥٩٦] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات، غير شيخ المصنف لم أجده.

التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٦/٢٥ من طريق أحمد بن زهير، به بمثله، وأخرجه

#### ونظير هاذا التفسير:

[۲۰۹۷] ما أخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، حدثنا محمد بن محمد بن الحسن (۲)، حدثنا عبد الله بن مخلد (۳)، حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي (٤)، حدثنا عمار بن سيف الضبي أبو عبد الرّحمن (۵)، عن

نعيم بن حماد في «الفتن» (٥٦٨)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ١/٠٤ عن أبي المغيرة به، وفيه: عن أرطاة عمن حدثه، وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم، كما في «الدر» ٥/ ١٩٢، وذكره ابن كثير في «تفسيره» / ١٢٥ وقال: إنه أثر غريب عجيب منكر، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/١. وقد علق الشيخ الشنقيطي على هذا الأثر بقوله: ومع أستغراب ابن كثير إياه واستنكاره له فقد وقع مثل ما يشير إليه الحديث على ثورة العراق على عبد الإله في بغداد حيث يشقها النهر شقين، وأنه من آل البيت، وقد وقع بها ما جاء وصفه في الأثر المذكور أنظر «أضواء البيان» ٨/٢٤٦.

- (١) أبو محمد الماهاني الأصبهاني، الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) محمد بن محمد بن الحسن بن الحارث الكَازِرِي، أبو الحسن، صحيح السماع مقبول في الرواية.
- (٣) عبد الله بن مخلد بن خالد بن عبد الله التَّميمي، أبو محمد، ويقال: أبو بكر النيسابوري النَّحوي. روىٰ عنه أبو داود، وابن خزيمة، قال ابن حجر: راوي كتب أبي عبيد بخراسان. (ت٢٦٠هـ)، لم يذكر بجرح أو تعديل.

انظر: «تهذیب الکمال» للمزي ۲۱/ ۱۱۲، «الکاشف» للذهبي ۱/ ۹۹۰، «تهذیب التهذیب» لابن حجر ۲/ ۲۳، «تقریب التهذیب» ۱/ ٤٤٨.

- (٤) إسحاق بن بشر الكاهلي، أبو يعقوب الكوفي، كذاب.
  - (٥) عَمَّار بن سيف الضَّبي، أبو عبد الرحمن الكوفي.

ضعفه أبو زرعة والبزار وأبو حاتم، وقال الدارقطني: كوفي متروك، وقال ابن المجارود عن البخاري: لا يتابع، منكر الحديث، ذاهب، قال ابن حجر: ضعيف الحديث، وكان عابدا، من التاسعة، إلا أنه قديم الموت، مات بعد الستين.

عاصم الأحول<sup>(۱)</sup>، عن أبي عثمان النهدي<sup>(۲)</sup> عن جرير بن عبد الله<sup>(۳)</sup>، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تبنى مدينة بين دجلة<sup>(٤)</sup> ودجيل<sup>(٥)</sup> وقُطرَبُّل<sup>(٢)</sup> والصّراة<sup>(۷)</sup> يجتمع فيها جبابرة أهل الأرض، تجبى إليها الخزائن، يخسف بها –وقال مرة: «يخسف بأهلها» – فلهي أسرع ذهابًا في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة»<sup>(٨)</sup>.

انظر: «الكامل» لابن عدي ٥/٠٠، «الكاشف» للذهبي ٢/٥١، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٧/٣٣، «تقريب التهذيب» ٢/٤٨.

<sup>(</sup>١) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مِلّ بن عمرو بن عدي، ثقة ثبت عابد.

<sup>(</sup>٣) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٤) دِجلَة: يعتبر نهر دجلة من أشهر أنهار العرب، ينبع من جبال الأناضول بتركيا، ويجتاز العراق من شماله إلى جنوبه، حيث يلتقي بنهر الفرات في جنوب العراق فيكونان معًا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي، وعلى ضفتي دجلة تقع بغداد عاصمة العراق. أنظر: «معجم البلدان» ٢/ ٤٤٠، «المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» 1/ ٢٧٣، «التعريف بالأماكن الواردة في البداية» ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) دُجيل: اسم نهر في موضعين، أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها...، ودجيل الآخر نهر بالأهواز حفره أزدشير بن بابك ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه في بحر فارس قرب عبادان. أنظر: «معجم البلدان» ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٦) قُطرَبُل: كلمة أعجمية، آسم قرية بين بغداد وعُكبرا، وتعرف في وقتنا الحاضر بمدينة الكاظمية، سميت بذلك تيمنا وتغليبا لاسم الإمام الكاظم الذي دفن فيها. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۷) **الصراة**: بالفتح، نهران ببغداد، الصراة الكبرى والصراة الصغرى. أنظر «معجم البلدان» ۳/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>A) [۲۰۹۷] الحكم على الإسناد: فيه إسحاق بن بشر متهم بالوضع والكذب، وعمار بن سيف الضبي ضعيف.

وذكر عن ابن عباس أنّه كان يقرأ (حم سق) بغير عين، ويقول: إنّ السين فيها كلّ فرقة كائنة، وإنّ القاف كلّ جماعة كائنة. ويقول: إنّ عليًّا إنّما كان يعلم الفتن بهما.

#### التخريج:

أخرجه الحسين بن إسماعيل المحاملي في «أماليه» (ص ٣٥٠) (رقم ٣٨٥) من طريق عمار بن سيف به بنحوه.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل»، من طريق عمار بن سيف به بنحوه ٥/ ٧١ وقال: هذا حديث منكر، لا يروى إلا عن عمار بن سيف، وقد رد أبو إسحاق الحويني في كتابه: «تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد» ١/٤ على ابن عدي حيث قال: لم يتفرد به عمار بن سيف. فتابعه سفيان الثوري، وسيف بن محمد، ومحمد بن جابر فرووه عن عاصم الأحول بسنده سواء.. والحديث باطل ولا يصح من وجه من الوجوه، والله أعلم.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» باب ما جاء في الخسف والقذف والمسخ ٣/ ٧١٩ (رقم ٣٥٠) من طريق عمار بن سيف قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم به بنحوه، وأخرجه في باب ما جاء في خراب الكوفة ٤/ ٩٠٥ (رقم ٤٦٩) من طريق عمار بن سيف به بنحوه.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» من عدة طرق مدارها على عمار بن سيف في باب ذكر أحاديث في الثلب لبغداد والطعن على أهليها وبيان فسادها وعللها وشرح أحوال رواتها وناقليها ٢٨/١.

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث أنس و المهان مدارهما على سفيان الثوري عن أبي عبيد عن أنس بنحوه، وأخرجه من حديث جرير، وله ستة عشر طريقا، وبعد أن أورد جميع الطرق قال: هذا لا يصح، ولا له أصل وذكر قول أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، أنظر «الموضوعات» ٢/٢٢.

وكذلك هو في مصحف عبد الله (حم سق)(١).

وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: ﴿حَمَّ ﴿ عَسَقَ ﴾، فقال: (ح) حلمه، (م) مجده، (عين) علمه، (سين) سناؤه، (ق) قدرته، أقسم الله تعالىٰ بها. (٢)

وفي رواية أبي الجوزاء أنّ ابن عباس قال لنافع: (ع) فيها عذاب، (سين) فيها مسخ، (قاف) فيها قذف.

يدلّ عليه ما روي في حديث مرفوع أنّ النبي عَلَيْ لما نزلت هاله الآية عرفت الكآبة في وجهه، فقيل له: ما هاله الكآبة يا رسول الله؟ قال: «أخبرت ببلاء ينزل، من حسف ومسخ وقذف، ونار تحشرهم وريح تقذفهم في اليم، وآيات متتابعات متصلة بنزول عيسى، وخروج الدجال».

وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: (حا) حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز في قريش، ثمّ تُفضىٰ إلى العرب، ثمّ تُفضىٰ إلى العجم، ثمّ تمتد إلىٰ خروج الدجال.

وقال بعضهم: (ح) حرب في أهل مكّة تجحف بهم حتّىٰ يأكلوا الجيف وعظام الموتىٰ، (ميم) ملك يتحول من قوم إلىٰ قوم، (عين) عدو لقريش يقصدهم، (سين) سيئ يكون فيهم، (قاف) قدرة الله النافذة في خلقه.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢١، «تفسير الطبري» 7/٢٥، «المحتسب» (ص٩٩٥)، «مختصر الشواذ» (ص١٣٤)، «المحرر الوجيز» ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٦.

وقال بكر بن عبد الله المزني: (ح) حرب تكون بين قريش والموالي، فتكون الغلبة لقريش على الموالي، (م) ملك بني أُمية، (ع) علو ولد العبّاس، (سين) سناء المهدي (ق) قوة عيسى بن مريم حين ينزل، فيقتل النصارى ويخرب البيع.

وقال محمد بن كعب: أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسمائه وقدرته أن لا يعذب من عاد إليه بلا إلله إلا الله مخلصًا له من قلبه. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير: (حا) من رحمن، (ميم) من مجيد، (عين) من عالم، (سين) من قدوس، (قاف) من قاهر.

السدي: هو من الهجاء المقطع، (حا) من الحكيم، (ميم) من المجيد، (عين) من العزيز، (سين) من السلام، (ق) من القادر.

وقيل: هذا في شأن محمد على (فالحاء) حوضه المورود، و(الميم) ملكه الممدود، و(العين) عزه الموجود، و(السين) سناؤه المشهود، و(القاف) قيامه في المقام المحمود، وقربه في الكرامة إلى المعبود.

وقال ابن عباس: ليس من نبيّ صاحب كتاب إلاّ وقد أوحيت إليه ﴿حَمَ ۞ عَسَقَ ۞﴾، فلذلك، قال:

### ﴿ كَنَالِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ ﴾

قرأ ابن كثير بفتح الحاء، ومثله روىٰ عباس(١)، عن أبي عمرو

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(م): (عياش)، وهو تصحيف، والمثبت من (ت) وهو عباس بن الفضل الواقفي.

ورفع (١) الأسم بالبيان، كأنّه لما قال: يوحِي إليك، قيل: من الذي يوحِي (٢)؟ قال: الله، وهو كقراءة من قرأ ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا ﴾ (٣) بفتح الباء (٤)(٥)، الباقون: ﴿ يُوحِي ﴾ بكسره (٦).

﴿ وَإِلَى الَّذِينَ مِن مَّلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وقال مقاتل: نزل حكمها على الأنساء.



وَ اللَّهُ عَالَىٰ عَالَمُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْكَادُ

ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكِ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ (٧)

أى: من عظمة الله وجلاله فوقهنّ.

قال ابن عباس: تكاد السّماوات كلّ واحدة منها تنفطر فوق التي

<sup>(</sup>۱) في (م): (ووقع).

<sup>(</sup>٢) في (م): (من الذي أوحيٰ إليك والي الذين من قبلك).

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) قرأ هالَّذِه القراءة أبو بكر وابن عامر، أنظر: «الكشف» ٢/٢٤٢، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معانى القرآن» للفراء ٣/ ٢١، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ٢/ ٣٥٢، «البحر المحيط» ٧/ ٤٨٦ وزاد نسبتها لابن مجاهد، «الإتحاف» (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٦) "التيسير" (ص٤٤٩)، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكى ٢٠٢/٢٥، "البحر المحيط» ٧/ ٤٨٦، «الإتحاف» (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل و(م) و(ت) (ينفطرن)، وجاء في هامش الأصل (ينفطرن) بالنون أبو عمرو وَأبو بكر، وفي هامش (ت): قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (ينفطِرن) بالنون وتخفيف الطاء وكسرها، وقرأ الباقون ﴿يَنَفَطَّرْنَ﴾ بتاء مفتوحة مع تشديد الطاء وفتحها، وقد ذكر في آخر مريم...

٦

تليها من قول المشركين: ٱتخذ الله ولدا. نظيرها قوله عَلَى: ﴿ تَكَادُ اللَّهَ مَنُوتُ يَنَفَظَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ لَلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ (١).

﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيَسْتَغَفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من المؤمنين، بيانها ويستغفرون للَّذين آمنوا.

﴿ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ قال الحكماء: هيَّب وعظّم في الابتداء، ثمّ بشّر ولطف في الانتهاء.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم ﴾

يحفظ أعمالهم ويحصي عليهم أفعالهم ليجازيهم بها ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ﴾ إن عليك إلاّ البلاغ.

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴿ مَكَّهُ ،

﴿ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾ يعني: أهلها ﴿ وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ ﴾ أي: بيوم الجمع ﴿ لَا رَبِّ فِيةً فَرِيقٌ ﴾ أي: منهم فريق ﴿ فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ فضلًا، وهم المؤمنون. ﴿ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ عدلًا، وهم الكافرون.

[۲۰۹۸] حدثنا الإمام أبو منصور الحمشاذي رحمه الله (۲)، حدثنا أبو العباس الأصم ( $^{(7)}$ )، حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان بن حبيب

<sup>(</sup>۱) مریم: ۹۰-۹۱.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمَشاذ، النيسابوري، قال عنه السبكي: الإمام علمًا ودينًا.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس النيسابوري، ثقة.

التنوخي (۱)، حدثنا بشر بن بكر (۲)، حدثنا سعيد بن عثمان (۳)، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب (٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥) وكان النبي ﷺ يفضّل عبد الله على أبيه.

[۲۰۹۹] وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري (٢)، حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي (٢)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (١١)، حدثني أبي (٩)، حدثنا هاشم بن القاسم (١١)، حدثنا ليث (١١)، حدثني أبو قبيل المعافري (١٢) عن شفي الأصبحي (١٣) عن عبد الله

<sup>(</sup>١) سعيد بن عثمان التنوخي، أبو عثمان الحمصي.

قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وضعفه الدارقطني.

أنظر: «الجرح والتعديل» ٤٧/٤، «موسوعة الدارقطني» ١٨/١٧.

<sup>(</sup>٢) بشر بن بكر التُّنِّيسي، أبو عبد الله البَجَلي، ثقة يغرب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ، ولعل صوابه سعيد بن سنان، وهو أبو مهدي الشامي، متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.

<sup>(</sup>٤) حُدير بن كُريب الحضرمي، ويقال: الحِميري، صدوق.

<sup>(</sup>٥) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٦) ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، ثقة.

<sup>(</sup>A) أبو عبد الرحمن البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي، ثقة حافظ فقيه حجة .

<sup>(</sup>١٠) هاشم بن القاسم بن مسلم اللّيثي، أبو النضر البغدادي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١١) اللَّيث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه، إمام.

<sup>(</sup>١٢) حُيَيّ بن هانئ بن ناضر بن يُمنع، أبو قَبِيل المَعَافِري المصري، صدوق يهم.

<sup>(</sup>١٣) شُفيُّ بن ماتِع الأصبحي، ثقة.

بن عمرو، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ذات يوم، قابضًا علىٰ كفيه ومعه كتابان، فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟ »، قلنا: لا يا رسول الله. فقال للّذي في يده اليمني: «هذا كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفًا في الأصلاب، وقبل أن يستقروا نطفًا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون، فليس بزايد فيهم، ولا ناقص منهم إجمال من الله تعالى الله عليهم إلىٰ يوم القيامة »، ثمّ قال للّذي في يساره: «وهذا كتاب من ربّ العالمين، بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم، قبل أن يستقروا نطفًا في الأصلاب وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون، فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهم، إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة ». فقال عبد الله بن عمرو: ففيم العمل إذا؟ قال: «اعملوا وسددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنّة يختم له بعمل أهل الجنّة وإن عَمِلَ أي عَمَل، وإنّ صاحب النّار يختم له بعمل أهل النّار وإن عَمِلَ، أي عَمَل ».

ثمّ قال: ﴿ ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ عدل من الله تعالىٰ ١٠٠٠.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ على ملَّة واحدة.

﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون ﴿ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا

<sup>(</sup>١) [٢٥٩٨، ٢٥٩٨] الحكم على الإسناد:

أخرجه المصنف بإسنادين الأول فيه سعيد بن سنان متروك، والثاني فيه أبو قبيل المعافري يهم.

نَصِيرٍ ﴾.

﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ آَوْلِيَآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ ﴾ لا سواه ﴿ وَهُو يُحْيِ الْمَوْتَى ﴾ مجازه: لأنّه يحيي الموتى . ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

﴿ وَمَا أَخْنَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ ﴾ في الدين ﴿ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ أَنِيبُ ﴾

﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ حلائل

وإنّما قال: ﴿ مِن أَنفُسِكُمْ ﴾ لأنّه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا لَا يُذْرَؤُكُمْ ﴾ يخلقكم ويعيشكم ﴿ فيه ﴾ أي: في الرحم، وقيل: في البطن، وقيل: في هذا الوجه من الخليقة.

قال مجاهد: نسلًا بعد نسل، من الناس والأنعام، وقيل: (في) بمعنى الباء، أي: يذرؤكم به، قال ابن كيسان: يكثركم.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى المثل صلة مجازه: ليس كهو شيء، فأدخل المثل توكيدًا للأمر كقوله: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ ﴿ (١) وَفِي حرف ابن مسعود: (فإن آمنوا بما أمنتم به) قال أوس بن حجر: وقي حرف ابن مسعود: (فإن آمنوا بما أمنتم به) قال أوس بن حجر: وقي حرف ابن مسعود النخيل

يغشاهم سيل منهمر

أي: كجذوع، وقال آخر:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٧.

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم من أحد ما إن كمثلهم في النّاس من أحد وقال آخر:

ليس كمشل الفتى زهير

خلق بوازيه في الفضائل

وقيل: (الكاف) صلة مجازه: ليس مثله شيء، كقول الراجز: وصاليات ككما يُــؤتَــفَــيْــن

فأدخل على الكاف كافًا تأكيدًا للتشبيه، وقال آخر:

يقي العباديق عن الطريق في نيق في نيق

فأدخل الكاف مع عن.

﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ



CONTROL CONTROL



# ﴿شَرَعَ﴾ بين، وسن ﴿لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾ وهو أول أنبياء الشريعة.

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۗ واختلفوا في وجه الآية، فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقال الحكم: تحريم الأمهات والأخوات والبنات.

وقال مجاهد: لم يبعث الله على نبيًا إلا وصاه بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والإقرار لله على بالطاعة. فذلك دينه الذي شرع لهم، وهي رواية الوالبي عن ابن عباس، وقيل: الدين التوحيد، وقيل: هي قوله: ﴿أَنَّ أَيْمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيدٍ بعث الأنبياء كلّهم بإقامة الدّين والأُلفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة ﴿كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُم مَن التوحيد ورفض الأوثان. ثمّ قال: ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي التوحيد ورفض الأوثان. ثمّ قال: ﴿الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي

## ﴿وَمَا نَفَرَّقُوٓاً﴾ يعني: أهل الأوثان المختلفة،

قال ابن عباس: يعني أهل الكتاب. دليله ونظيره في سورة المُنفكين ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴾ (١) ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴾ في تأخير نعت محمد ﷺ وصفته ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ ﴾ في تأخير العذاب ﴿ إِنَى أَجَلِ مُسَكَمَ ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ بالعذاب. ﴿ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ ﴾ أوتوا الكتاب ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد

<sup>(</sup>١) البينة: ٤.

الأمم الخالية، وقال مجاهد: معناه من قبلهم، أي: من قبل مشركي مكّة وهم اليهود والنصارى ﴿ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾

﴿ فَلِدَالِكَ ﴾ أي: فإلى ذلك الذين أوتوا الكتاب.

﴿ فَأَدْعُ ﴾ كقوله: ﴿ بِأَنَّ رَبَكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ ﴾ (١) أي: إليها ﴿ وَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ أَمِرْتَ ﴾ أَمْرَتُ بِمَا الذي أمرت به ﴿ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوَاءَهُمْ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: أن أعدل أو كي أعدل، كقوله: ﴿ وَأُمِرْنَا لِلنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢).

قال ابن عباس وأبو العالية: لأسوي بينكم في الدّين، فأؤمن بكلّ كتاب وكلّ رسول، وقال غيرهما: لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. قال قتادة: أُمر نبي الله على أن يعدل، فعدل حتّىٰ مات، والعدل ميزان الله تعالىٰ في الأرض، وذكر لنا أنّ داود عليه السلام، قال: ثلاث من كنّ فيه فهو الفائز: القصد في الغنىٰ والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في السرّ والعلانية، وثلاث من كنّ فيه أهلكته: شح مطاع، وهوىٰ متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأربع من أعطهنّ، فقد أعطي خير الدّنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن صابر، وزوجة مؤمنة.

﴿ اللهُ رَبُنَا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ ﴾ لا خصومة. ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونِ فَي المعاد ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونِ فَي المعاد لفصل القضاء. (وإليه المصر).

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٥.

## ﴿وَٱلَّذِينَ يُعَاَّجُونَ ﴾ يخاصمون.



﴿ فِي اللّهِ فِي دين الله نبيه ﴿ مِنْ بَعْدِمَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ أي: آستجاب له النّاس، وأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، وقيام حجته. ﴿ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً ﴾ باطلة زائلة ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً ﴾ وقال مجاهد: نزلت في اليهود والنصاري. قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم وأولي بالحق.

# ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ ﴾



أي: العدل عن ابن عباس وأكثر الناس.

مجاهد: هو الذي يوزن به، ومعنى إنزال الميزان: إلهامه الخلق والعمل به، وأمره بالعدل والإنصاف، كقوله: ﴿قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا﴾ (١). وقال عكرمة: الميزان محمد ﷺ يقضى بينهم بالكتاب.

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ ولم يقل؛ قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، ومجازها الوقت، وقال الكسائي: إتيانها قريب.

﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ ظنَّا منهم أنها غير جائية.



﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ ﴾ خائفون ﴿ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ٱلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ ﴾ يخاصمون ﴿ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ في قيام الساعة ﴿ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾.

### ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ﴾



قال ابن عباس: حفي بهم. عكرمة: بارّ بهم. السدي: رفيق بهم.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

مقاتل: لطيف بالبر والفاجر منهم، حيث لم يقتلهم جوعًا لمعاصيهم. القرظي: لطيف بهم في العرض والمحاسبة.

قال الخوافي: غدًا عند مولى الخلق، للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل، فيلطف. وقال الصادق: يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما: أنّه جعل رزقك من الطيبات، والثاني: أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة، وقيل: الرضا في التضعيف. وقال الحسين بن الفضل: في القرآن وتيسيره.

[۲۲۰۰] سمعت أبا القاسم بن حبيب<sup>(۱)</sup> يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عاد البغدادي<sup>(۲)</sup> يقول: سُئل جنيد<sup>(۳)</sup> عن اللطيف، فقال: هو الذي لطف بأوليائه حتى عرفوه، فعبدوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه<sup>(٤)</sup>.

وقال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق، توكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه، وفي هذا المعنين:

<sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب، النيسابوري، كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) الجنيد بن محمد بن الجنيد النَّهاوندي، أبو القاسم، شيخ الصوفية، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٠٠] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف كذبه الحاكم، وشيخ شيخه لم أجده.

[۲۲۰۱] أنشدني أبو القاسم الحبيبي (۱)، أنشدني أبي (۲)، قال أنشدنا أبو علي محمد بن عبد الوهّاب الثقفي (۳):

أمسر بسأفناء القبور كأنسني

أخو بطنة والثوب فيه نحيف

ومــن شــق فـاه الله قــدر رزقــه

وربّي بمن يلجأ إليه لطيف(٤)

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب، ويستر عليهم المثالب. وقيل: هو الذي يقبل القليل، ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير، وييسر العسير، وقيل: هو الذي لا ييأس أحد في الدنيا من رزقه، ولا ييأس في العقبى مؤمن من رحمته.

وقيل: هو الذي لا يخاف إلاّ عدله، ولا يرجىٰ إلاّ فضله. وقيل:

<sup>(</sup>١) كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) الإمام المقتدى به في الفقه والكلام والوعظ والورع والعقل والدين، سمع أبا حفص، وحمدون القصار، وبه ظهر التصوف بنيسابور، مات سنة (٣٢٨ه) عن نيف وثمانين سنة. أنظر: «تاريخ نيسابور» للحاكم (ص٠٧)، «طبقات الصوفية» للسلمي (ص٣٦١)، «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٣/٣٤، «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص٢٩٨)، «الطبقات الكبرى» للشعراني 1/١٩.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٠١] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف كذبه الحاكم، وأبوه لم أجده.

التخريج:

ذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر» ٦/٠٢.

هو الذي يبذل لعبده النعمة، فوق الهمة ويكلفه الطاعة دون الطاقة، وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس آمله. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، وقيل: هو الذي يعين على الخدمة، ثم يكثر المدحة. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجًا، وجعل الصراط المستقيم لها منهاجًا، وأنزل عليهم من سحائب بره ماءً ثجاجًا.

﴿ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ ﴾ كما يشاء من شاء موسعًا، ومن شاء مقترًا، ومن شاء قليلًا ومن شاء كثيرًا، ومن شاء حلالًا، ومن شاء حرامًا، ومن شاء في خفض ودعة، ومن شاء في كد وعناء، ومن شاء في بلده ومن شاء في غربة، ومن شاء بحساب ومن شاء بغير حساب. ﴿ وَهُوَ الْمَوْرِئُ ﴾.

﴿ ﴾ قوله تعالىٰ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ يعني: يريد بعمله الآخرة.

﴿ زَرْدُ لَهُ فِي حَرْتِهِ ﴿ بَالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيا ﴾ بعمله الدّنيا ﴿ نُوَتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الزّيادة ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيا ﴾ بعمله الدّنيا ﴿ نُوَتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ .

قال قتادة: يقول: من عمل لآخرته نزد له في حرثه، ومن آثر دنياه علىٰ آخرته، لم يجعل الله له نصيبًا في الآخرة إلاّ النّار، ولم يصب من الدّنيا شيئا إلاّ رزقا قد فرغ منه وقسم له.

<sup>(</sup>١) أبو محمد الماهاني الأصبهاني، الوزان، الواعظ، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو يحيى السمرقندي، محدث مشهور مدلس.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم، أبو على الأنصاري الهروي، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٤) سويد بن نصر بن سويد المروزي، أبو الفضل الطُّوساني، ثقة.

<sup>(</sup>٥) الإمام الثقة الثبت الفقيه العالم.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ت): أبي.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن سِنان البُرجُمي، أبو سِنان الشيباني الأصغر الكوفي، قال أحمد بن حنبل: ليس بالقوي في الحديث وقال العجلي: كوفي، جائز الحديث، ووثقه ابن معين والدارقطني، قال ابن حجر: صدوق له أوهام من السادسة.

أنظر: «الجرح والتعديل» ٢٧/٤، «السير» ٦/ ٢٠٦، «التهذيب» ٤٠٠٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۸) هود: ۱۵.

وأهل المغفرة<sup>(١)</sup>.

# ٧١٠ قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾

يوم القيامة، حيث قال: ﴿بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴿ آ لَ الْقَضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ (٢) ﴿لَقَضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ \* تَرَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ المشركين يوم القيامة ﴿مُشْفِقِينَ ﴾ وجلين ﴿مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ اي: نازل بهم لا محالة ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُم مَّا مِصَالَة ﴿ وَاللَّهُ مَا الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ﴾ من نعيم الجنة ﴿عِندَ رَبِّهِمُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكِيرُ ﴾.

﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِي ﴿ ذَكُرت مِن نعيم الجنَّات.

﴿ يُبَشِّرُ ﴾ قرأ نافع وعاصم وابن عامر بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة (٣)، الباقون: ﴿ يبشر ﴾ مخففة (٤) به ﴿ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) [٢٦٠٢] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وسعيد بن سنان له أوهام.

التخريج:

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٢3.

<sup>(</sup>٣) «السبعة» (٢٠٥–٢٠٦)، «التيسير» (ص٤٤٩)، «البحر المحيط» ٧/ ٤٩٣، «الجامع» للقرطبي ٢١/١٦.

<sup>(</sup>٤) (قرأ نافع - إلى - مخففة) ليست في (ت)، وجاء في هامش (ت): (قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي (يَبْشُرُ) بفتح الياء وسكون الباء وضم العين، وقرأ باقي القراء العشرة من جميع طرقهم ﴿ يُبَيِّرُ ﴾ بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَإِنَّهِم أهله ﴿ قُلُ لا السَّعُلَمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبِيُ فَال ابن عباس: لما قدم رسول الله على المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق، وليس في يده سعة، فقالت الأنصار: إنّ هذا الرجل قد هداكم الله به، وهو ابن أختكم، تنوبه نوائب وحقوق وليس عنده لذلك سعة، أجمعوا من أموالكم ما لا يضركم فتأتونه فيستعين به على ما ينوبه، ففعلوا، ثم أتوه به. فقالوا له: يا رسول الله إنّك ابن أختنا، وقد هدانا الله على يديك، وتنوبك نوائب وحقوق، وليست لك عندها سعة، فرأينا أن نجمع لك من أموالنا، فنأتيك به، فتستعين به على ما ينوبك وها نجمع لك من أموالنا، فنأتيك به، فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذا، فنزلت هانيه الآية.

وقال قتادة: ٱجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمّدًا على يسأل على ما يتعاطاه أجرًا، فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية، يحثهم علىٰ مودته، ومودّة أقربائه، وهاذا التأويل أشبه بظاهر الآية؛ لأنّ هاذِه السورة مكّية، واختلف العلماء في معنى الآية.

[٢٦٠٣] فأخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري(١) رحمه

وتشديدها، فالقراءة الأولى من بشره يبشره، والثانية من بشره يبشره، وقرأ حميد ابن قيس يبشر من أبشر، يقال: بشر وأبشر وبشر) رموز.

قلت: قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، أنظر: «السبعة» (۲۰۸-۲۰۰)، «التيسير» (ص٤٤٩)، «زاد المسير» ٧/ ٢٨٣، «الجامع» للقرطبي ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

الله بقراءتي عليه، حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي دن محدثنا قرعة بِن أبو بكر الأزدي كن حدثنا عاصم بن علي كن حدثنا قرعة بِن سويد كن عن ابن أبي نجيح أن عن مجاهد أن عن ابن عباس: قل لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرًا إلا أن تودّوا الله تعالى، وتقرّبوا إليه بطاعته (٧).

وإلىٰ هاٰذا ذهب الحسن البصري، فقال: هو القربىٰ إلىٰ الله يقول إلاّ التقرب إلىٰ الله تعالىٰ والتودّد إليه بالطاعة والعمل الصالح.

فيه النهاوندي يروي الموضوعات، وقزعة ضعيف.

<sup>(</sup>١) أبو بكر النهاوندي، فقيه روىٰ عن الثقات الموضوعات.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن النضر، أبو بكر الأزدي. قال الذهبي: كان ثقة، وقال الخطيب: سمعت عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس يقولان: ثقة لا بأس به (ت٢٩١هـ).

انظر: «الثقات» لابن حبان ٩/ ١٥٣، «تاريخ بغداد» ١/ ٣٦٤، «العبر» ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسين، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٤) قَزَعَة بن سويد بن حُجير بن بيان الباهلي، أبو محمد البصري.

قال أحمد: مضطرب الحديث، وضعفه النسائي وأبو داود، وقال ابن حجر: ضعيف، توفى سنة بضع وسبعين ومائة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٣٩، «السير» ٨/ ١٩٥، «التهذيب» ٨/ ٣٢٦٦، «تقريب التهذيب» لابن حجر ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي نَجِيح، ثقة رمي بالقدر، وربما دلس.

<sup>(</sup>٦) مجاهد بن جبر المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم.

<sup>(</sup>٧) [٢٦٠٣] الحكم على الإسناد:

التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٢٦٨.

وروى طاوس، والشعبي، والوالبي، والعوفي عن ابن عباس، قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين رسول الله على قرابة، فلما كذّبوا وأبوا أن يتابعوه، أنزل الله تعالى: ﴿ قُل لا آلَسَاكُمُ عَلَيْهِ أَجًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِ ﴾ يعني: أن تحفظوا قرابتي وتودّوني وتصلوا رحمي، فقال رسول الله عليه الله عليه: «يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني، فاحفظوا قرابتي فيكم ولا تؤذوني، فإنّكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني».

وإليه ذهب أبو مالك وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة، وقال بعضهم: معناه إلا أن تودوا قرابتي عترتي وتحفظوني فيهم، وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب.

ثمّ أختلفوا في قرابة رسول الله على الذين أمر الله تعالى بمودتهم. [٢٦٠٤] فأخبرني الحسين بن محمد الثقفي (١) العدل رحمه الله، حدثنا برهان بن علي الصوفي (٢)، حدثنا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي (٣)، حدثنا حرب بن الحسن الطحان (٤)، حدثنا

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، ابن فنجويه الدينوري، ثقة،كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) محمد بن على بن الحسن الدينوري، يعرف ببرهان، كان فاضلا، ثقة ورعاً.

<sup>(</sup>٣) ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) حرب بن الحسن الطحان. من أهل الكوفة قال عنه أبو حاتم: شيخ، وقال الذهبي نقلًا عن الأزدي: ليس حديثه بذاك.

أنظر: «الجرح والتعديل» ٣/٢٥٢، «الثقات» ٢١٣/٨، «ميزان الأعتدال» للذهبي ١/٢٦٩.

حسين الأشقر (۱) عن قيس (۲) عن الأعمش (۳) عن سعيد بن جبير (٤) عن ابن عباس، قال: لما نزلت: ﴿ قُل لا ٓ أَسَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرا إِلَّا الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَيّ ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال: «على وفاطمة وابناهما »(٥).

ودليل هذا التأويل:

[۲٦٠٥] ما أخبرنا أبو منصور الحمشاذي (٢)، قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ (٢)، حدثني أبو بكر بن مالك (٨)، حدثنا محمد ابن يونس (٩)، حدثنا عبيد الله بن عائشة (١٠)، حدثنا إسماعيل بن

فيه حرب بن الحسن ضعيف، والحسين الأشقر يهم ويغلو في التشيع. التخريج:

<sup>(</sup>١) الحُسين بن الحسن الأشقر الفَزَاري الكوفي، صدوق يهم ويغلو في التشيع.

<sup>(</sup>٢) قَيس بن الرَّبِيع الأُسَدي، أبو محمد الكوفي، صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن جُبير الأسَدي الوَالبي، ثقة ثبت فقيه.

<sup>(</sup>٥) [٢٦٠٤] الحكم على الإسناد:

أخرجه الطبراني في «الكبير» ٣/ ٤٧، ١١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمَشاذ، الإمام علمًا ودينًا.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبد الله بن محمد، الحاكم، الإمام الحافظ الثقة.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، القطيعي، ثقة.

<sup>(</sup>٩) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكُدِيمي، أبو العباس البصري، ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰) عُبيد الله بن محمد بن حفص التَّيمي، المعروف بالعَيشي والعائشي، وبابن عائشة، ثقة جواد، رمى بالقدر، ولم يثبت.

عمرو<sup>(۱)</sup>، عن عمر بن موسلی<sup>(۲)</sup>، عن زید بن علی بن الحسین<sup>(۳)</sup>، عن أبیه <sup>(۱)</sup>، عن جده<sup>(۵)</sup> عن علی بن أبی طالب رسول الله علی حسد النّاس لی فقال: «أما ترضیٰ أن تكون رابع أربعة، أول من یدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسین، وأزواجنا عن أیماننا وشمائلنا، وذریتنا خلف أزواجنا وشیعتنا من ورائنا »<sup>(۱)</sup>.

[۲۲۰۱] وحدثنا أبو منصور الحمشاذي (۷) رحمه الله، حدثني أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد (۸)، حدثنا أبو العباس محمد أبو نصر أحمد أبي الحسين بن أحمد (۸) أبو نصر أحمد أبي الحسين بن أحمد (۸) أبو نصر أحمد أبي الحسين بن أحمد (۸) أبو العباس محمد أبو العباس محمد أبو العباس الع

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي، أبو إسحاق، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) عمر بن موسى بن وجيه الشامي الأنصاري، قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ذاهب الحديث، كان يضع الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال البخارى: منكر الحديث.

أنظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ١/١٣٣، «الكامل» لابن عدي ٥/ ٩، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو الحسين المدنى، ثقة.

<sup>(</sup>٤) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله ﷺ، صحابي جليل.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٠٥] الحكم على الإسناد:

فيه عمر بن موسى متروك، ومحمد بن يونس وإسماعيل بن عمرو ضعيفان. التخريج:

أخرجه أحمد في «الفضائل» ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>V) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمَشاذ، الإمام علمًا ودينًا.

<sup>(</sup>۸) لم يتبين لي من هو.

ابن همام (۱)، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزین (۲)، حدثنا حسان -یعنی: ابن حسان-(۳)، حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حمید الطویل (۱)، عن علی بن زید بن جدعان (۵)، عن شهر بن حوشب (۲)، عن أمّ سلمة (۷)، عن رسول الله ﷺ أنّه قال لفاطمة: «ائتینی بزوجك وابنیك »، فجاءت بهم، فألقیٰ علیهم کساءً، ثمّ رفع یدیه علیهم، فقال: «اللَّهم هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك علیٰ آل محمد، فإنك حمید مجید ». قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فاجتذبه وقال: «إنّك علیٰ خیر »(۸).

<sup>(</sup>۱) محمد بن همام بن أحمد بن يزيد العدل، أبو العباس النيسابوري، الزاهد مجاب الدعوة، سمع أحمد بن الأزهر، وقطن بن إبراهيم، وعنه أبو علي الحافظ، وأبو إسحاق المزكي، وأبو الحسن بن منصور، وكان كبير القدر ببلده، كثير الحج. أنظر «تلخيص المتشابه» (ص١٦٨)، «تاريخ الإسلام» ١٦٣/٢٤.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي من هو، إما حسان بن حسان، أبو علي ابن أبي عباد وهو صدوق يخطئ، أو حسان بن حسان الواسطي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) حمَّاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، وتغير حفظه بآخره.

<sup>(</sup>٥) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله جُدعان التَّميمي، ضعيف.

<sup>(</sup>٦) شهر بن حوشب الأشعري، صدوق كثير الإرسال والأوهام.

<sup>(</sup>٧) أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٨) [٢٦٠٦] الحكم على الإسناد:

فيه علي بن جدعان ضعيف، وشهر بن حوشب كثير الإرسال، وفيه من لم يتبين لي من هو.

التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ٦/ ٣٢٣، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ١١/ ٥٥٦.

وروى أبو حازم عن أبي هريرة، قال: نظر رسول الله ﷺ إلىٰ علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: «أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم »(١).

[۲٦٠٧] وأنبأني عقيل بن محمّد (٢)، أخبرنا المعافا بن زكريا بن المبتلى (٣)، حدثنا محمّد بن جرير (٤)، حدثني محمّد بن عمارة (٥)، حدثنا إسماعيل بن أبان (٢)، حدثنا الصباح بن يحيى المزني (٧)، عن السدي (٨)، عن أبي الديلم (٩)، قال: لما جيء بعلي بن الحسين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٢، والحاكم ٣/ ١٤٩ من طريقه، وقال الهيثمي في «المجمع» ٩/ ١٦٩: فيه تليد بن سليمان وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الجريري، العلامة الفقيه الحافظ الثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمارة الأسدي، من شيوخ الطبري، لم أجد له ترجمة، وقد رجح الشيخ محمود شاكر رحمه الله أنه محمد بن عبادة بن البختري الأسدي الواسطي، وأنه قد وقع تحريف في كل موضع ذكر فيه محمد بن عمارة من تفسير وتاريخ الطبري. أنظر: «تفسير الطبري» ٣/ ١٠٥ [ط. شاكر]. ومحمد بن عبادة، قال عنه ابن حجر: صدوق فاضل، من الحادية عشرة، أنظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن أبان الورَّاق الكوفي، ثقة تُكُلِّم فيه للتشيع.

<sup>(</sup>٧) صباح بن يحيى المزني، وقال الذهبي: متروك، بل متهم.

<sup>(</sup>A) إسماعيل بن عبد الرحمن السُدِّي، أبو محمد الكوفي الأعور، صدوق يهم، ورمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٩) حَذَلَم بن بشير، لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.

أسيرًا فأقيم على درج دمشق، وقام رجل من أهل الشام، فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة، فقال له علي بن الحسين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: وما قرأت ال حم؟ قال: نعم، قال: ما قرأت ﴿قُلُ لاَ الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَيِّ ﴾؟ قال: وإنّكم أنتم هم؟ قال: نعم أنتم هم؟ قال: نعم (١٠).

[۲٦٠٨] وأخبرني أبو الحسن العلوي الوصي (٢)، حدثنا أحمد بن علي بن مهدي (٣)، حدثني أبي (٤)، حدثني علي بن موسى الرّضا (٥)، حدثني أبي، موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي، موسى بن جعفر بن محمد الصادق (٧)، قال: كان نقش خاتم أبي، محمد بن علي: ظنّي بالله حسن، وبالنبي المؤتمن، وبالوصي ذي المنن، وبالحسن، والحسين (٨).

<sup>(</sup>١) [٢٦٠٧] الحكم على الإسناد:

قال محمود شأكر عن هذا الإسناد: إسناد هالك، أنظر: «تفسير الطبري» [ الله عن الطبري الطبري الطبري الطبري الطبري الطبري الطبري الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الكراد الله الله الكراد الله الله الكراد الكراد الله الكر

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن الحسين بن الحسن العلوي الحسني الزيدي، الهمداني، أبو الحسن، المُلقب بالوصي، ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٣) متهم بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٤) علي بن مهدي بن صدقة الرقي، لم أجده .

<sup>(</sup>٥) علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن، صدوق.

<sup>(</sup>٦) موسى بن جعفر بن محمد الهاشمي العلوي، أبو الحسين الكاظم، صدوق عابد.

<sup>(</sup>٧) جعفر بن محمد بن على، أبو عبد الله العلوي، الصادق، صدوق، فقيه، إمام.

<sup>(</sup>٨) [٢٦٠٨] الحكم على الإسناد:

موضوع، وعلَّته أحمد بن مهدي، حيث روىٰ عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه نسخة موضوعة.

[۲٦٠٩] وأنشدني أبو محمد القاسم الماوردي (۱)، قال: أنشدني محمد بن عبد الرّحمن الزعفراني (۲)، قال: أنشدني أحمد بن إبراهيم الجرجاني (۳)، قال: أنشدني منصور الفقيه المصري (٤) لنفسه:

إن كسان حسبت

زكست بسهم فسرائسضسي

وبسغسض مسن عساداهسم

رف خ ا ف إنسى راف ضي

وقيل: هم ولد عبد المطلب. يدلّ عليه:

[۲۲۱۰] ما أخبرنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد المروزي<sup>(٥)</sup> رحمه الله، حدثني جدي أبو الحسن المحمودي<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمران الأرسابندي<sup>(۷)</sup>، حدثنا هَدية بن

<sup>(</sup>١) لم أجده، إلا أن يكون محمد بن القاسم الماوردي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن سهل، أبو عبيد الله، الأصبهاني، الغزال، الإمام الحافظ المقرئ، مات سنة (٣٦٩هـ)، أو (٣٦٩).

انظر: «سير أعلام النبلاء» ٢١٦ ٢٣٩، ٣٥٣، «شذرات الذهب» ٤/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، أبو بكر الإسماعيلي الشافعي، الإمام الحافظ الحجة.

<sup>(</sup>٤) منصور بن إسماعيل، أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعر، فقيه مصر قال ابن خلكان: له مصنفات في المذهب، وشعر سائر (ت٣٠٦هـ). انظر: «معجم الأدباء» ١٨٥/١٩، «السير» للذهبي ٢٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) سهل بن محمد بن سعيد، لم أجده.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن محمد بن محمود بن عبد الله، لم أجده.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عمران الأرسابندي، ثقة مستقيم الحديث.

عبد الوهّاب (۱) حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر (۲) ، حدثنا عبد الله بن زياد اليمامي (۴) ، حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي (۶) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (۵) ، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله عبد الله بن أبي طلحة (۱) عن أنس بن مالك ، قال: قال وحمزة وجعفر وعلى والحسن والحسين والمهدي (۲).

- (٤) عكرمة بن عمار اليمامي، أبو عمار العجلي، صدوق يغلط.
  - (٥) إسحاق بن عبد الله، أبو يحيى، ثقة حجة.
    - (٦) [٢٦١٠] الحكم على الإسناد:

فيه من لم أجده، وعبد الله بن زياد ضعيف.

<sup>(</sup>۱) هَدِيَّة بن عبد الوهاب المَروَزي، أبو صالح، قال ابن أبي عاصم والذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، (ت٢٤١هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ت٥٢٤، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٣٤، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، أبو معاذ المدني. قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس، وقد كتبت عنه، قال صالح جزرة: لا بأس به، قال ابن حجر: صدوق له أغاليط (ت۲۱۹هـ).

أنظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ت٥٢٤، «الكاشف» للذهبي ١/ ٤٢٩، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن زياد السحيمي اليمامي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ: ضعيف، وقد ذكر في «تهذيب التهذيب» باسم علي بن زياد، وقال الحافظ: الصواب أنه عبد الله بن زياد.

آنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٥/ ٩٥، «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٢، «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٢١، «تهذيب» لابن حجر ٧/ ٣٢١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٣١٨).

[۲٦١١] وأخبرنا يعقوب بن السري<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن عبد الله الحفيد<sup>(۲)</sup>، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر<sup>(۳)</sup>، أخبرنا أبي، حدثنا علي بن موسى الرضا<sup>(۵)</sup> حدثني أبي، موسى بن جعفر<sup>(۲)</sup>، أخبرنا أبي، جعفر بن محمد<sup>(۲)</sup>، أخبرني أبي، محمد بن علي<sup>(۸)</sup>، حدثني أبي، علي ابن الحسين<sup>(۹)</sup>، حدثني أبي، الحسين بن علي<sup>(۱)</sup>، حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه قال: قال رسول الله عليه: «حرمت الجنة على من ظلم أبي طالب بن عي عترتي، ومن أصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد

التخريج:

أخرجه ابن ماجه (٤٠٨٧) عن هدية بن عبد الوهاب، به وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٦٨٨): موضوع.

<sup>(</sup>١) أبو القاسم، يعقوب بن أحمد بن السري العروضي، لم أجده.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف النيسابوري، أبو بكر العماني، كان محدث أصحاب الرأى، لولا مجون كان فيه.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان، أبو القاسم الطائي، يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة كلها موضوعة.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عامر بن سليمان، الطائي، يروي عن أهل البيت نسخة كلها موضوعة.

<sup>(</sup>٥) علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي، أبو الحسن، صدوق.

<sup>(</sup>٦) موسى بن جعفر بن محمد بن على، أبو الحسن المدنى الكاظم، صدوق عابد.

<sup>(</sup>٧) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، أبو عبد الله العلوي، صدوق فقيه إمام.

<sup>(</sup>A) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٩) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة ثبت، عابد فقيه.

<sup>(</sup>١٠) سبط رسول الله ﷺ.

المطلب ولم يجازه عليها، فأنا أجازيه غدًا إذا لقيني في القيامة »(١).

وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم الخمس وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام.

يدل عليه قوله ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ (٢) ، وقوله تعالىٰ: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ (٣) ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (٤).

[۲٦١٢] وأخبرني عقيل بن محمّد (٥) إجازة، أخبرنا أبو الفرج البغدادي (٢)، حدثنا محمّد بن جرير (٧)، حدثنا أبو كريب (٨)، حدثنا مالك بن إسماعيل (٩)، حدثنا عبد السلام (١٠)، حدثني يزيد بن أبي زياد (١١)، عن مقسم (١٢)، عن ابن عباس، قال: قالت الأنصار:

<sup>(</sup>١) [٢٦١١] الحكم على الإسناد:

موضوع.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤١. (٣) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) عقيل بن محمد الإستراباذي، أبو القاسم، لم أجده.

<sup>(</sup>٦) المعافيٰ بن زكريا بن يحيى النهرواني العلامة الفقيه الحافظ، الثقة.

<sup>(</sup>V) أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد.

<sup>(</sup>٨) محمد بن العلاء بن كُريب الهمداني، أبو كُريب الكوفي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٩) مالك بن إسماعيل بن دِرهَم، أبو غسان النَّهدي، ثقة متقن، صحيح الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) عبد السَّلام بن حَرب بن سَلم النَّهدى، أبو بكر الكُوفى، ثقة حافظ، له مناكير.

<sup>(</sup>١١) يزيد بن أبي زياد القُرَشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن، وكان شيعيا.

<sup>(</sup>١٢) مِقسَم بن بُجرة، ويقال: ابن نَجدَة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى

فعلنا وفعلنا. فكأنهم فخروا، فقال ابن عباس أو العباس -شك عبد السلام- لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله عليه في مجالسهم. فقال: «يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ ». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ألم تكونوا ضلالًا فهداكم الله بي؟ ». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبوني؟ ». قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ فقال: «ألا تقولون، ألم يخرجك قومك فآويناك، ألم يكذبوك فصدقناك، أو لم يخذلوك فنصرناك؟ ».

قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. قال: فنزلت ﴿ قُل لا آلْمَوَدَّةَ فِي أَيدينا لله ولرسوله. قال: فنزلت ﴿ قُل لا آلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (١).

[۲٦١٣] وأخبرني الحسين بن محمّد بن فنجويه (٢)، حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة (٣)، حدثنا عبيد بن شريك البزار (٤)، حدثنا سليمان بن عبد الرّحمن ابن بنت شرحبيل (٥)،

عبد الله بن الحارث، ويقال: مولى ابن عباس، صدوق وكان يرسل.

<sup>(</sup>١) [٢٦١٢] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف لم أجده، ويزيد بن أبي زياد شيعي ضعيف.

التخريج:

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ٢٥/ ٢٥، والطبراني في «الأوسط» (٣٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله، الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن برزة البرزي أبو جعفر الرَّوذَراوَرِي، لم يحمد أمره.

<sup>(</sup>٤) عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار، قال الدارقطني: صدوق.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسىٰ بن ميمون التَّميمي الدِّمَشقي، صدوق يخطئ.

حدثنا مروان بن معاوية (۱)، حدثنا يحيى بن كثير الأسدي (۲)، عن صالح بن خباب (۳) الفزاري (٤)، عن عبد الله بن شداد بن الهاد (٥)، عن العباس بن عبد المطلب (٦) أنّه قال: يا رسول الله ما بال قريش يلقى بعضهم بعضًا بوجوه تكاد أن تسايل من الود، ويلقوننا بوجوه قاطبة؟ فقال رسول الله ﷺ: «أو يفعلون ذلك؟ ». قالوا: نعم، والّذي بعثني بالحق، لا يؤمنون حتى يحبّوكم لي (١).

وقال قوم: هلْذِه الآية منسوخة، وإنّما نزلت بمكّة وكان المشركون يؤذون رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى هلْذِه الآية وأمرهم فيها بمودة

<sup>(</sup>۱) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفَزَاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن كثير الكاهلي الأسدي الكُوفي، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حجر: لين الحديث، من الخامسة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ت٧٦١، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٧٣، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل (حبان)، وفي (م) و(ت): (حيان).

<sup>(</sup>٤) صالح بن خباب الفزاري من أهل الكوفة، روى عن حصين بن عقبة الفزاري، وروى عنه الأعمش والعلاء بن المسيب، ولم أجد فيه جرحا أو تعديلا. أنظر: «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٧٧، «الثقات» ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد اللَّيثي، أبو الوليد المدني، من كبار التابعين الثقات.

<sup>(</sup>٦) عم رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) [٢٦١٣] الحكم على الإسناد:

فيه محمد بن برزة ويحيى بن كثير ضعيفان.

رسول الله على وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار ونصروه وعزروه أحبّ الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قالوا: ﴿وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فِهُو لَكُمْ إِلّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ السلام حيث قالوا: ﴿وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله الله: ﴿قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله الله: ﴿قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله الله الله وبقوله: ﴿قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلّا وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلّا فَيَا مِنَ الْمُعْلِينَ الله ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقُولُهُ اللهُ عَلَيْهُمْ خَرَا فَخُرَاحُ مُولِكُمْ مَنْ مَغْرَمٍ مُتَقَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ خَرَا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُتَقَلُونَ اللهُ وَالَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَوْاحِم والحسن بن الفضل.

وهذا قولٌ غير مرضي ولا قوي، لأنّ ما حكيناه من أقاويل أهل التأويل في هلّا هل الآية لا يجوز أن يكون واحد منها منسوخًا، وكفى قبحًا بقول من زعم أنّ التقرب إلى الله تعالى بطاعته ومودة نبيه وأهل بيته منسوخ، والدليل على صحة ماذهبنا فيه.

[٢٦١٤] ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني(٧) قال:

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) القلم: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الماهاني الأصبهاني، الوزان، الواعظ، لم يذكر بجرح أو تعديل.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمّد بن علي بن الحسن (۱) البلخي (۲)، حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق (۳)، حدثنا محمد بن أسلم الطوسي (٤)، حدثنا يعلى بن عبيد (۵)، عن إسماعيل بن أبي خالد (۲)، عن قيس بن أبي حازم (۷)، عن جرير بن عبد الله البجلي (۸)، قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات على حبِ آلِ محمّد مات شهيدًا، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائبًا، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائبًا، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنًا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد يبشره ملك الموت بالجنّة ثم منكرًا ونكيرًا، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد يزف إلى الجنة كما تزف العروس ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله تعالى بابان من الجنّة من تربه بابان من الجنّة بابن من الجنّة بابان من الجنّة بابان من الجنّة بابان من الجنّة بابن من الجنّة بابر ومن مات على حبّ الله ومن مات على حبر الله من من الله ومن مات على حبر الله من من الله الله من من الله الله من من الله من من الله

<sup>(</sup>١) في (م) و(ت): الحسين.

<sup>(</sup>٢) ابن الشرقي النيسابوري، سماعاته صحيحة من مثل الذهلي وطبقته، وتكلموا فيه لإدمانه شرب المسكر.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن الضحاك، أبو عمرو القزويني، قال الخطيب: كان ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أسلم بن سالم الطوسي، أبو الحسن الكندي، من الثقات الحفاظ.

 <sup>(</sup>٥) يَعلَىٰ بن عُبيد ابن أبى أُمَية الإيادي، أبو يوسف الطَّنافِسي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن بن أبي خالد الأحمَسي مولاهم، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) قيس بن أبي حازم البَجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>A) صحابي مشهور.

زوار قبره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافرًا، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة »(۱).

﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً ﴾ يكسب طاعة ﴿ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَا ﴾ بالتضيعف. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

[۲٦١٥] أخبرني ابن فنجويه (٢)، حدثنا ابن حبش (٣)، حدثنا أبو القاسم بن الفضل (٤)، حدثنا علي بن الحسين (٥)، حدثنا إسماعيل بن موسى (٢)، حدثنا الحكم بن ظهير (٧)،

<sup>(</sup>١) [٢٦١٤] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات ما عدا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وشيخ شيخه متكلم فبه.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان، أبو على الدينوري، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى، أبو القاسم الرازي المقرئ، إمام محقق مجود.

<sup>(</sup>٥) علي بن الحسين بن بشير بن سلامة الدهقان، قال عنه أبو الحسن بن حماد: كان ثقة..ولم أكتب عنه، (ت٣٠٨هـ). انظر: «سؤالات حمزة» ٢٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن موسى الفزاري، أبو محمد، ويقال: أبو إسحاق الكوفي، نسيب السُّدي، صدوق يخطئ، رمي بالرفض.

<sup>(</sup>٧) الحكَم بن ظُهَير الفَزَاري، أبو محمد بن أبي ليلي الكوفي، متروك الحديث، رمي بالرفض، واتهمه ابن معين.

عن السدي(١)، عن أبي مالك(٢)، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسنًا ﴾، قال: المودة لآل محمّد ﷺ (٣).

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ يعني كفّار مكّة ﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبّا فَإِن يَشَإِ اللّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَّ ﴾

قال مجاهد: يربط عليه بالصبر حتّىٰ لا يشق عليك أذاهم، وقال قتادة: يعني يطبع علىٰ قلبك فينسيك القرآن، فأخبرهم أنّهُ لو آفترىٰ علىٰ الله لفعل به ما أخبر في هاذِه الآية.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو محمد الكوفي، السُّدي الكبير. صدوق يهم ورمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٢) غَزوان، أبو مالك الغِفاري الكوفي، ثقة.

 <sup>(</sup>٣) [٢٦١٥] الحكم على الإسناد:
 ضعيف جدًا، وعلته الحكم بن ظهير متروك.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١١.

<sup>(</sup>٥) العلق: ١٨.

وأنزل هانِه الآية، فقال القوم: يا رسول الله، فإنّا نشهد أنّك صادق فنزل قوله: ﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾.

#### ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَهِ



واختلفت عبارات العلماء في حقيقة التوبة وشرائطها.

[٢٦١٦] فأخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب (۱) رحمه الله بقراءته عليّ في شهور سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا محمّد بن سليمان بن منصور (۲)، حدثنا علي بن مشكان بن جبلة (۳) بساوه (٤)، أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّاد (٥)، عن إبراهيم بن طهمان (٦)،

<sup>(</sup>١) أبو القاسم الحبيبي، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>۲) محمد بن سليمان بن محمد بن موسى بن منصور، أبو جعفر مذكر الكرامية، روى عنه الحاكم ولم يرضه.

<sup>(</sup>٣) علي بن مُشكان بن جبلة الساوي، يروي عن: عبد الله بن عبد العزيز، وحدث عنه: محمد بن سليمان بن منصور. آنظر: «تاريخ جرجان» (في ترجمة عبد الله بن أبي رواد) 1/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ساوه: مدينة حسنة بين الري وهمذان، بينها وبين كل واحد منهما ثلاثون فرسخًا. انظر «معجم البلدان» ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روىٰ عن غير أبيه، وفي روايته عن إبراهيم بن طهمان بعض المناكير، وقال أبو حاتم وغيره: أحاديثه منكرة، وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلسا.

انظر: «الثقات» ٨/ ٣٤٧، «المغنى» ٢/ ٤٩١، «ضعفاء العقيلي» ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن طَهْمان بن شعبة، الخراساني، أبو سعيد الهروي، ثقة، يُغرب وتكلم فيه للإرجاء.

عن أبي الزبير (۱) عن جابر بن عبد الله (۲)، قال: دخل أعرابي مسجد رسول الله على الله قله وقال: اللّهم إنّي أستغفرك وأتوب إليك، سريعًا وكبّر، فلما فرغ من صلاته قال له على: يا هذا إنّ سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذّابين، وتوبتك تحتاج إلىٰ توبة، قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: أسم يقع علىٰ ستة معانٍ: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، وردّ المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما أذابها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كُلّ ضحك ضحكته (۳).

[۲۲۱۷] وسمعت الحسن بن محمّد (٤)، يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد (٥)، يقول: سمعت خَتَنَ محمّد بن علي الترمذي (٢)

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسلم بن تَدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس.

<sup>(</sup>٢) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٣) [٢٦١٦] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف وشيخ شيخه تكلم فيهما الحاكم، وعبد الله بن أبي رواد منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن محمد بن يزيد بن خالد المروزي، أبو إسحاق نزيل نيسابور، يروي عن: علي بن حجر، روىٰ عنه: الحسين بن محمد. انظر: «الأسامي والكنىٰ» ٢/١، «المقتنىٰ في سرد الكنىٰ» ١/١٠.

<sup>(</sup>٦) لم أجده، وقد سبق باسم أبي عبد الله ختن أبي بكر الوراق، ولم أجده أيضًا.

يقول: قيل لأبي بكر محمّد بن عمر الوراق<sup>(۱)</sup>: متى يكون الرجل تائبًا؟ فقال: إذا رجع إلى الله فراقبه واستحياه وخاف نقمته فيما عصاه، والتجأ إلى رحمته فرجاه، وذكر حلمه في ستره فأبكاه، وندم على مكروه أتاه، وشكر ربّه على ما هداه، وفهم عن الله تعالى وعظه فوعاه، وحفظ عهده فيما أوصاه (۲).

[۲٦١٨] وسمعت الحسن بن محمّد ( $^{(7)}$ ), يقول: سمعت أبا منصور محمّد بن محمّد بن سمعان المذكر ( $^{(3)}$ ), يقول: سمعت أبا بكر بن الشاه الصوفي الفارسي ( $^{(6)}$ ), يقول: سئل الحارث بن أسد المحاسبي ( $^{(7)}$ ): من التائب؟ فقال: من رأى نفسه من الذنوب معصومًا، وللخيرات موفقًا، ورأى الفرح من قلبه غائبًا والحزن فيه ثابتًا، وأحبّه أهل الخير، وهابه أهل الشّر، ورأى القليل من الدّنيا كثيرًا، والكثير من عمل الآخرة أهل الشّر،

<sup>(</sup>١) محمد بن عمر الوراق الترمذي ثم البلخي، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) [٢٦١٧] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف كذبه الحاكم، وفيه من لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم النيسابوري، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن سمعان الحيري المذكر السمعاني.

سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، خرج إلى هراة، وأقام بها وسكنها إلى أواخر عمره، فانصرف وقد صار إسناده عاليا، وسمع الناس منه الكثير، (ت٣٨٢هـ).

انظر: «الأنساب» ٣/ ٣٠٢، «شذرات الذهب» ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله البغدادي، مقبول.

قليلًا، ورأى قلبه فارغًا من كلّ ما ضمن له، مشتغلا بكلّ ما أمر به (١).

وقال السري بن مغلس السقطي: التوبة صدق العزيمة على ترك الذنوب، والإنابة بالقلب إلى علام الغيوب، والندامة على ما فرط من العيوب، والاستقصاء في المحاسبة مع النفس بالاستكانة والخضوع.

وقال عمرو بن عثمان (٢): ملاك التوبة إصلاح القوت.

[۲٦١٩] وسمعت أبا القاسم بن أبي بكر البابي (٣) يقول: سمعت أبا يعلى حمزة بن وهب الطبري (٤) يقول: سمعت الحسن بن علوية الدامغاني (٥) يقول: سمعت يحيى بن معاذ (٢) وسئل: عن التائب؟ فقال: من كسر شبابه على رأسه وكسر الدّنيا على رأس الشيطان، ولزم الفطام حتّى أتاه الحمام (٧).

وقال سهل بن عبد الله: التوبة، الآنتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة.

شيخ المصنف كذبه الحاكم، وفيه من لم أجده، ومن لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١) [٢٦١٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن على بن محمد بن سليمان، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو زكريا الرازي، الواعظ، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>V) [٢٦١٩] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أجدهما.

وسئل أبو الحسن البوشنجي: عن التوبة؟ فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك.

وقال رويم: التوبة ترك المعاصي نيةً وفعلًا، والإقبال على الطاعة نيةً وفعلًا.

[۲۲۲] وسمعت أبا القاسم الحبيبي<sup>(۱)</sup>، يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عاد البغدادي<sup>(۲)</sup>، يقول: سئل الجنيد<sup>(۳)</sup>: من التائب؟ فقال: من تاب عما دون الله<sup>(٤)</sup>.

وقال شاه الكرماني (٥): آترك الدّنيا وقد ثبت وخالف هواك وقد وصلت. ﴿وَيَعُفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّءَاتِ﴾ إذا تابوا فيمحوها.

[٢٦٢١] حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن جعفر (٦)، حدثنا

<sup>(</sup>۱) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب، النيسابوري، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) الجنيد بن محمد بن الجنيد النَّهاوندي، شيخ الصوفية، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٢٠] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف كذبه الحاكم، وشيخ شيخه لم أجده.

<sup>(</sup>٥) شاه بن شجاع الكرماني، أبو الفوارس، من علماء الصوفية، وله رسالات مشهورة، والمثلَّثةُ التي سماها «مرآة الحكماء»، قال ابن الملقن: كان كبير الشأن، حاد الفراسة، قل أن يخطئ. مات قبل الثلثمائة.

أنظر: «طبقات الصوفية» (ص ٦٤)، «طبقات الأولياء» ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد المهراني التميمي، أبو القاسم من أهل أصبهان، قال عنه السمعاني: كان شيخا صالحا، ورعا، حسن السيرة، من أهل العلم والتميز والحديث. سمع أبا الحسين سعيد بن محمد بن يحيى

أبي (١) ، حدثنا جعفر بن سوّار (٢) ، حدثنا عطيه بن بقيه (٣) ، حدثنا أبي (٤) ، حدثنا الزُبيدِي (٥) عن الزهري (٦) عن سعيد بن المسيب (٧) عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد، ومن العقيم الوالد، ومن الظمآن الوارد. فمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحًا أنسى الله حافظيه وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه » أو قال: «ذنوبه وخطاياه »(٨).

الجوهري، وأبا الفوارس طراد بن محمد الزينبي، وجماعة من هله الطبقة. خرّج له والده «المعجم» عن جماعة من شيوخه، وكان قد أفاده وسمعه الكثير. انظر: «التحبير في المعجم الكبير» 1/11.

- (۱) محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد المهراني التميمي. أنظر ترجمة ولده الحسن بن محمد.
- (٢) جعفر بن محمد بن سوار بن سنان، أبو محمد النيسابوري، ثقة.
- (٣) عطية بن بقية بن الوليد الحمصي، قال الذهبي: كان شيخا محدثا، ليس بالماهر، بل طال عمره وتفرد.
- (٤) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
- (٥) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، أبو الهُذيل الحمصي القاضي قال العجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، (ت ١٤٩هـ). انظر: «الجرح والتعديل» ١١١٨، «السير» ٢٨١/٦، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٩/ ٣٣٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/ ٢١٥.
  - (٦) محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه.
- (٧) سعيد بن المُسَيِّب بن حَزن، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الكبار، أتفقوا علىٰ أن مرسلاته أصح المراسيل.
  - (A) [۲٦٢١] الحكم على الإسناد: فيه عطية بن بقية، متكلم فيه.

﴿وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴾ قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف بالتاء (١) ، وهي قراءة عبد الله وأصحابه (٢) ، ورواية حفص عن عاصم (٣) ، الباقون (٤) بالياء (٥) ، وهي آختيار أبي عبيد، وقال: لأنّه بين خبرين عن قوم. قال قبله: ﴿عَنْ عِبَادِهِ ٤ ﴾ ، وقال بعده: ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِةً ٤ ﴾ .

#### ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ،



أي: يطيع الذين آمنوا ربّهم في قول بعضهم. جعل الفعل للّذين آمنوا، وقال الآخرون: (ويستجيب الله الذين آمنوا) جعلوا الإجابة فعل الله تعالى، وهو الأصوب والأعجب إليّ لأنّه وقع بين فعلين لله تعالى: الأول قوله: ﴿ يُقَبَلُ ﴾ والثاني ﴿ وَيَزِيدُهُم ﴾، ومعنى الآية: ويجيبُ اللهُ المؤمنين إذا دعوه، وقيل: معناه ويجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض.

<sup>(</sup>۱) «السبعة» (ص٥٨١)، «التيسير» (ص٤٤٩)، «زاد المسير» ٧/ ٢٨٦ وجميعهم لم يذكروا الأعمش وخلف، «النشر» ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٣، «إعراب القراءات» لابن خالويه ٢/ ٢٨٣، «المحرر الوجيز» ٥/ ٣٥، «الجامع» للقرطبي ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) أَنظر: «السبعة» (ص ٥٨١)، «المحرر الوجيز» ٥/ ٣٥، «زاد المسير» ٧/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): (غيرهم). وفي (ت): (وقرأ غيرهم).

<sup>(</sup>٥) هم: ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وأبو عمرو، آنظر: «السبعة» (ص٥٨١)، «التيسير» (ص٤٤٩)، «المحرر الوجيز» ٥/ ٣٥، وزاد نسبتها للأعرج وأبي جعفر والجحدري وقتادة، «الإتحاف» (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) «الجامع» للقرطبي ٢٦/١٦ وزاد أنها من آختيار أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) أبو محمد الماهاني الأصبهاني، الوزان، الواعظ. لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) مكى بن عبدان بن محمد بن بكر أبو حاتم النيسابوري، المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن هاشم بن حيان العَبدي، أبو عبد الرحمن الطُّوسي، ثقة، صاحب حدث.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خازم التَّمِيمي السَّعدي، ثقة: أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ ورع لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٦) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، أبو وائل، ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>V) سلمة بن سبرة، قال البخاري: سلمة بن سبرة عن معاذ روىٰ عنه أبو وائل منقطع، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. انظر: «التاريخ الكبير» ٤/ ٧٧، «الثقات» للعجلي ١٦٢/٤، «الجرح والتعديل» ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٨) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٩) [٢٦٢٢] الحكم على الإسناد: رجاله ثقات ما عدا شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

[٢٦٢٣] وأخبرني الحسين بن محمّد الثقفي (١)، حدثنا الفضل بن الفضل الكندي (٢)، حدثني أبو أحمد عبد الله بن أحمد الزعفراني الهمذاني (٣)، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة (٤) بعسقلان، حدثنا محمد بن أيوب بن سويد (٥)، حدثني أبي (١)، عن أبي بكر الهذلي (٧)، عن أبي صالح (٨) عن ابن عباس في قوله ﷺ: (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ، قال: يشفّعهم في إخوانهم (٩). (وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِمُ عَن أبي إخوان إخوانهم (٩).





<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الفضل بن العباس، أبو العباس الكندي، صدوق.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد الزعفراني الهمذاني، أبو أحمد، لم أجد له ترجمة وله ذكر في «سير أعلام النبلاء» ٧٦/١٧ روىٰ عنه ابن لال الهمذاني.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن بن قتيبة ابن زيادة أبو العباس حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أيوب بن سُويد الرَّملي، أدخل في كتاب أبيه أشياء موضوعة، ضعفه الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>٦) أيوب بن سويد الرَّملي، أبو مسعود الحِميري السَّيبَاني، صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٧) سُلمىٰ بن عبد الله بن سُلمىٰ، وقيل: ٱسمه رَوح، وهو ابن بنت حُميد بن عبد الرحمن الحِميري، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٨) باذام، ويقال: باذان، مولئ أم هانئ بنت أبي طالب، ضعيف يرسل.

<sup>(</sup>٩) [٢٦٢٣] الحكم على الإسناد: موضوع، فيه محمد بن أيوب يروي الموضوعات، وأبو بكر الهذلي متروك.

قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هانيه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فتمنيناها فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ﴾ أي: وسع الرزق لعباده.

﴿ لَبَعَوَاْ فِي اَلاَرْضِ ﴾ أي: لطغوا وعصوا. قال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومركبًا بعد مركب، وملبسًا بعد ملس.

[۲٦٢٤] وأخبرني الحسين (۱) بن محمد بن إبراهيم البستاني (۲) الأصبهاني (۳)، حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس العصمي الهروي (٤)، حدثنا محمد بن علي بن الحسين (٥)، قال: سمعت الهروي (على صالح الكرابيسي (٦)، يقول: سمعت نصير بن يحيل (٧) يقول: قال شقيق بن إبراهيم (٨) في قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ يَقُول: قال شقيق بن إبراهيم (٨) في قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحسن)، والمثبت من (م) و(ت)..

<sup>(</sup>٢) في (ت): النيستاني.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أبي العباس محمد بن العباس بن أحمد بن عُصم ابن أبي ذُهل العُصمي الضّبي الهروى، أبو عبد الله

قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الأنبل، رئيس خراسان، وقال الخطيب: كان ثقة، نبيلا، من ذوى الأقدار العالية، (ت٣٧٨هـ).

انظر: «تاريخ بغداد» ٣/ ١١٩، «طبقات الشافعية» ٣/ ١٧٥، «السير» ١٦/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) نصير بن يحيى بن إبراهيم البلخي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٨) شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي، أبو علي، الإمام الزاهد شيخ خراسان، قال

الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهُ لَأَوْنِ الْأَرْضِ ، قال: لو رزق الله العباد بغير كسب وتفرغوا من المعاش والكسب لطغوا وبغوا وسعوا في الأرض فسادًا، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رحمة منه وامتنانًا (١).

﴿ وَلَكِكِن يُنَزِلُ ﴾ أرزاقهم ﴿ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ﴾ كما يشاء لكفايتهم. قال مقاتل: ﴿ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ﴾ فيجعل واحدًا فقيرًا وواحدًا غنيًا.

﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾. قال قتادة: في هاذِه الآية كان يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك، وذكر لنا أنّ النبي ﷺ قال: «أخوف ما أخاف على أمتى، زهرة الدّنيا وكثرتها ».

[۲٦٢٥] أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه (۲)، حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبة (۳)، حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الغفار الزرقاني (٤)، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي (٥)، حدثني أبو حفص عمر بن سعيد الدمشقي (٦)،

الذهبي: منكر الحديث.. ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف، لأن نكارة تلك الأحاديث من جهة الرواة عنه.

<sup>(</sup>١) [٢٦٢٤] الحكم على الإسناد:

فيه من لم أجده، ومن لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله، بن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) أبو أحمد الدينوري القاضي، لم أجد فيه جرحا أو تعديلًا.

<sup>(</sup>٤) متكلم فيه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي، أبو عبد الله بن أبي حاتم البصرى، ثقة.

<sup>(</sup>٦) عمر بن سعيد الدمشقي، أبو حفص.

حدثنا صدقة بن عبد الله(١)، حدثني عبد الكريم الجزري(٢)، عن أنس ابن مالك، عن رسول الله عليه عن جبريل، عن ربّه قال: « من أهان لي وليًّا، فقد بارزني بالمحاربة، وإنّي لأسرع شيء إلىٰ نصرة أوليائي، إنّى لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، وما تعبد لي عبدي المؤمن بمثل أداء ما ٱفترضت عليه، وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا، إن سألني أعطيته وإن دعاني ٱستجبت له وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة، ولو أعطيته إياه دخله العجب فأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين، لمن لا يصلحه إلاَّ السقم ولو صححته لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلاّ الصحّة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادى المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. إنّي أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إنّي عليمٌ خبيرٌ "(٣).

قال أبو حاتم: كتبت حديثه، وطرحته، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الذهبي: تركوه، (ت٢٢٥هـ). أنظر: «الجرح والتعديل» ٦/١١١، «الكامل» ٥/٥٥، «المغني» ٢/٢٤.

<sup>(</sup>١) صدقة بن عبد الله السَّمين، أبو معاوية، ويقال: أبو محمد الدِّمشقي، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم بن مالك الجَزَري، أبو سعيد الحَرَّاني، ثقة متقن.

<sup>(</sup>٣) [٢٦٢٥] الحكم على الإسناد:

فيه عمر بن سعيد متروك، وصدقة ضعيف، ومحمد بن عبد الغفار متكلم فيه.

قال صدقة: وسمعت أبان بن أبي عياش (١) يحدث بهذا الحديث، عن أنس ثمّ يقول: اللّهمّ إنّي من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلاّ الغنى فلا تفقرني.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ يعني المطر،



يسمى بذلك؛ لأنّه يغيث النّاس أي: يجيرهم ويصلح حالهم. قال الأصمعي: مررت ببعض قبائل العرب وقد مطروا، فسألت

عجوزًا منهم، كم أتاكم المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا.

وَمِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشُرُ رَحْمَتُهُ ﴿ ويبسط مطره نظيره قوله تعالى: (وَهُوَ الذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) (٢).

[۲۲۲۱] أخبرنا شعيب<sup>(۳)</sup>، حدثنا مكي<sup>(٤)</sup>، حدثنا أبو الأزهر<sup>(٥)</sup>، حدثنا روح<sup>(۲)</sup>، حدثنا سعيد<sup>(۷)</sup>، عن قتادة<sup>(۸)</sup> قال:

<sup>(</sup>١) أبان بن أبي عياش فيروز، أبو إسماعيل مولىٰ عبد القيس البصري، متروك.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٧. وانظر القراءة مع تفسير الآية.

<sup>(</sup>٣) شعيب بن محمد بن شعيب، أبو صالح البيهقي، مستور من أهل النواحي.

<sup>(</sup>٤) مكى بن عبدان بن محمد التميمي النيسابوري، أبو حاتم، المحدث الثقة المتقن.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن الأزهر بن منيع، النيسابوري، صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٦) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان، أبو محمد القَيسي البصري، ثقة فاضل، له تصانيف.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن أبي عَروبة، أبو النَّضر البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة.

<sup>(</sup>٨) قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت.

﴿ وَمِنْ ءَايَنْيهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا

يَشَآءُ قَدِيرُ اللهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُونَ اللهُ مِن الْإجرام والآثام ﴿وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ منها فلا يؤاخذكم بها. وقرأ أهل المدينة والشام (٢) ﴿بما ﴿ بغير (فاء)، وكذلك هو في مصاحفهم (٣)، (وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم) (٤)، (وقرأ الباقون (٥) ﴿ فَيَمَا ﴾ ، بالفاء، وكذلك هو في مصاحفهم) (١).

رجاله ثقات ما عدا شيخ المصنف مستور، وأبو الأزهر صدوق.

#### التخريج:

<sup>(</sup>١) [٢٦٢٦] الحكم على الإسناد:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٣١ عن بشر، عن يزيد، عن سعيد به. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٧/ ٣٥٣ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) هم نافع وابن عامر، أنظر: «الحجة» ٣/ ٣٦٢، «المبسوط» (ص ٣٣٢) وزاد: أبا جعفر، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ٢/ ٣٥٣، «التيسير» (ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الحجة» ٣/ ٣٦٢، «المبسوط» (ص ٣٣٢)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٣، «التيسير» (ص٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) هَاذِه العبارة موجودة في (ت) بعد القراءة الثانية: (فبما). بلفظ: (واختاره أبو عبيد وأبو حاتم). وانظر: «الجامع» للقرطبي ٢٦/ ٣٠ معللا سبب آختيارهما لهاذِه القراءة بقوله: للزيادة في الحرف والأجر.

<sup>(</sup>٥) في (ت): (أهل العراق).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م). وانظر: «الحجة» (ص٣٦٢)، «المبسوط» (ص٣٣٢)، «الكشف

[۲۲۲۷] أخبرني الحسين بن محمد المقرئ (۱)، حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب (۲)، حدثنا رضوان بن أحمد (۳)، حدثنا أحمد بن عبد اللهبار (۱)، حدثنا أبو معاوية الضرير (۱)، عن إسماعيل بن مسلم (۱)، عن الحسن (۷)، قال: لما نزلت هاذِه الآية ﴿وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَ فِي عن الحسن أَيُدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرِ ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنه ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو تعالى الله عنه أكثر (۱).

[٢٦٢٨] وأخبرني ابن فنجويه (٩)، حدثنا أبو بكر بن مالك

عن وجوه القراءات» لمكى ٢/ ٣٥٣، «التيسير» (ص٤٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن فنجويه، ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين البغدادي ابن البواب، ثقة.

<sup>(</sup>٣) رضوان بن أحمد بن إسحاق، أبو الحسين التميمي، الصيدلاني، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عُمَير التميمي العُطاردي ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خازم التَّمِمي، الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن مسلم المكى، أبو إسحاق البصري ، فقيه ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس.

<sup>(</sup>٨) [٢٦٢٧] الحكم على الإسناد:

الحديث مرسل وفيه أحمد بن عبد الجبار وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

القطيعي (۱)، حدثنا بشر بن موسى الأسدي (۲)، حدثنا خلف بن الوليد (۳)، حدثنا مروان بن معاوية (٤)، أخبرني الأزهر بن راشد الكاهلي (٥)، عن الخضر بن القواس العجلي (٦)، عن أبي سخيلة (٧) قال: قال علي بن أبي طالب ولله الا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله الله المنافق المنكم مِن مُصِيبَةٍ فَيما كَسَبَتُ أَيدِيكُم وَيعَفُوا عَن كَثِيرٍ (١) ، قال: «سأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله الله علي عليهم العقوبة في الآخرة، وما أيديكم، والله الله المنافق عليهم العقوبة في الآخرة، وما

<sup>(</sup>١) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، القطيعي، أبو بكر، ثقة.

<sup>(</sup>٢) بشر بن موسى بن صالح بن شَيخ بن عَمِيرة، أبو على الأسدي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) خلف بن الوليد، أبو الوليد الجوهري البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) مروان بن معاوية أبو عبد الله الفَزَاري، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ.

<sup>(</sup>٥) أزهر بن راشد الكاهلي، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم والذهبي: مجهول، وقال ابن حجر: ضعيف، من الثامنة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٢/٣١٣، «المغني» ١/١١١، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/١١، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/٥١.

<sup>(</sup>٦) الخَضِر بن القوَّاس قال أبو حاتم وابن حجر والذهبي: مجهول وزاد الذهبي: له في «مسند علي» حديث، قال ابن حجر: من السادسة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ت٠١٨٣، «المغني» ٢/٦، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٧) أبو سُخَيلَة، قال أبو زرعة: لا أعرف أسمه، وقال الذهبي: لا يعرف، ثم عرفته، يكتب حديثه، وقال ابن حجر: مجهول، من الثالثة أنظر: «المغني» ٢/ ٤٦٨، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٤٢٦.

عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه "(١).

[۲٦۲٩] وبإسناده عن خلف بن الوليد (٢)، عن المبارك بن فضالة (٣)، عن الحسن (٤)، قال: دخلنا على عمران بن الحصين في مرضه الشديد الذي أصابه، فقال رجل منّا: إنّي لا بد أن أسألك عما أرى من الوجع بك، فقال عمران: يا أخي لا تفعل فوالله إن أحبّه إليّ أحبّه إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتُ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ الله عمران كُسِبَة فَيهِ الله عمران كُثِيرٍ ﴿ الله عمران كُسُبَة أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ الله عمران كُسُبَة فَيهِ الله فيما يبقي (١).

[۲۲۳۰] وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين ( $^{(v)}$ )، حدثنا موسى ابن محمّد بن على  $^{(A)}$ ، حدثنا جعفر بن محمّد الفريابي ( $^{(A)}$ )، حدثنا

<sup>(</sup>١) [٢٦٢٨] الحكم على الإسناد:

فيه الأزهر ضعيف، والخضر بن القواس وأبو سخيلة مجهولان.

<sup>(</sup>٢) ثقة.

<sup>(</sup>٣) مبارك بن فضالة بن أبي أمية، أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي.

<sup>(</sup>٤) الحسن البصرى، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس.

<sup>(</sup>٥) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٢٩] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات ما عدا المبارك بن فضالة، صدوق.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله، ابن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٨) موسىٰ بن محمد بن علي بن عبد الله، أبو الحسين، لم أجده.

<sup>(</sup>٩) جعفر بن محمد بن الحسن بن المُستَفاض، أبو بكر الفريابي القاضي، إمام حافظ ثبت.

أبو خثيمه مصعب بن سعيد (١) ، حدثنا زهير بن معاوية (٢) ، عن أبي إسحاق (٣) ، عن مرة الهمداني (٤) ، قال: رأيت على ظهر كف شريح (٥) قرحة ، فقلت: يا أبا أمية ما هذا ؟ قال: ﴿فَبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٢) .

[۲٦٣١] وأخبرني أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري أبو بكر بن مالك القطيعي (٨)، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (٩)،

فيه من لم أجده، وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد أختلاطه.

<sup>(</sup>١) مصعب بن سعيد، أبو خيثمة المصيصى

قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره لأنه كان مدلسا، وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وقال عنه الذهبي: صدوق.

انظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٩، «الثقات» ٩/ ١٧٥، «الكامل» ٦/ ٣٦٤، «المغنى» ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) زُهير بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الكوفي، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عبد الله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي، ثقة، مكثر، عابد، أختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٤) مُرّة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) شُرَيح بن الحارث بن قيس الكِندي، أبو أمية القاضى، مخضرم ثقة.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٣٠] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله، الحسين بن محمد، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، القطيعي، أبو بكر، ثقة.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الرحمن البغدادي، ثقة.

حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي هو المقرئ (١)، حدثنا حمّاد بن زيد أبو إسماعيل (٢)، عن ابن عون (٣)، عن محمد بن سيرين (٤)، قال: لما ركبه الدّين آغتمّ لذلك، فقال: إنّي لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة (٥).

[۲٦٣٢] وأخبرني ابن فنجويه (٢)، حدثنا موسى بن محمد (٧)، حدثنا أبو بشر أحمد بن بشير الطيالسي (٨)، حدثني بعض أصحابنا، عن أحمد بن الحواري (٩)، قال: قيل لأبى سليمان الدارانى (١٠): ما

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن الحسن بن نجيح الباهلي العلاف المقرئ، وثقه أبو زرعة وقال: كان صاحب قرآن، وكان بصيرا به، قال ابن حجر: ثقة، (ت٢٣٥ه). انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٩٢، «غاية النهاية» ١/ ١١، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ ١٠٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حمَّاد بن زيد بن دِرهم الأزدي الجهضمي، ثقة ثبت فقيه.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عَونَ بن أرطبان المُزني، أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، كبير القدر.

<sup>(</sup>٥) [٢٦٣١] الحكم على الإسناد: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) موسىٰ بن محمد بن علي بن عبد الله، أبو الحسين، لم أجده.

<sup>(</sup>A) لم أجده، إلا أن يكون أحمد بن بشير أبا أيوب الطيالسي، أحد شيوخ الطبراني، لينه الدراقطني، وكان قليل العلم بالحديث، ولم يطعن عليه في السماع، مات سنة (٢٩٥هـ). أنظر: «لسان الميزان» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن عبد الله بن ميمون، أبو الحسن بن أبي الحواري، ثقة زاهد.

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن بن أحمد، أبو سليمان العنسى الداراني، ثقة.

بال العقلاء أزالوا اللّوم عمن أساء إليهم ؟ قال: لأنّهم يعلمون أنّ الله تعالى إنّما ٱبتلاهم بذنوبهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١).

[۲٦٣٣] وأخبرني ابن فنجويه (۲)، حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة (۳)، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (٤)، حدثنا عاصم بن علي (٥)، حدثنا ليث بن سعد (٦)، عن يزيد بن أبي حبيب (۷)، عن سعد بن سنان (۸)، عن أنس بن مالك (۹)، عن رسول الله على قال: ﴿ إِذَا أَرَادُ اللهُ بعبدِه الخير عجّل له العقوبة في الدّنيا، وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتّى يوافى به يوم القيامة (10).

<sup>(</sup>١) [٢٦٣٢] الحكم على الإسناد:

فيه راو مبهم، وفيه من لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن برزة البرزي الرَّوذَراوَرِي، الداودي، أبو جعفر، لم يحمد أمره.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٥) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين الواسطي، صدوق، ربما وهم.

<sup>(</sup>٦) اللَّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهمي، أبو الحارث، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن أبي حبيب، سُويد الأزدي، أبو رجاء المِصري، ثقة فقيه، وكان يرسل.

<sup>(</sup>٨) سَعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد الكِندي المصري، صدوق له أفراد.

<sup>(</sup>۹) صحابی مشهور.

<sup>(</sup>١٠) [٢٦٣٣] الحكم على الإسناد:

فيه محمد بن عبد الله بن برزة، لم يحمد أمره.

وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو درجة لم يكن الله ليبلّغه إلا بها.

[٢٦٣٤] وأخبرني أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد أ، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رجاء (٢)، حدثنا الحسن بن سفيان (٣)، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤)، حدثنا وكيع (٥)، عن ابن أبي روَّاد (٢)، عن الضحاك (٢)، قال: ما تعلمَّ رجلٌ القرآن ثمّ نسيه إلاّ بذنب، ثمّ قرأ ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُونَ ، قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن (٨).

وقال الحسن في هٰلَٰذِه الآية: هٰلذا في الحدود.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم، أبو عثمان المقرئ الزعفراني العدل الحيري، ثقة صالح.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء، أبو إسحاق النيسابوري، محدث إمام.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن سفيان بن عامر، أبو العباس الشَّيباني الخُراساني النَّسوي، الإمام الحافظ الثبت.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خُواستي، أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي، ثقة حافظ، صاحب تصانيف.

<sup>(</sup>٥) وكيع بن الجرَّاح بن مَليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد.

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، مولى المهلب بن أبي صُفرة، صدوق عابد، ربما وهم، ورمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٧) الضحاك بن مزاحم الهلالي، صدوق كثير الإرسال.

<sup>(</sup>A) [۲٦٣٤] الحكم على الإسناد:فيه ابن أبي رواد ربما وهم.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ هُرَبًا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ ﴾ يعني السّفن،

واحدتها جارية وهي السائرة في البحر، قال الله تعالى: ﴿ مَمْلَنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ﴾ (١).

﴿ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ أي: الجبال، مجاهد: القصور، واحدها علم.

وقال الخليل بن أحمد: كلّ شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرًا:

وإنّ صخرًا لتأتم الهداة به

كانّه عله في رأسه نار

﴿ إِن يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ ﴾

ثوابت وقوفًا ﴿عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۗ علىٰ ظهر الماء لا تجري ﴿إِتَ فِ ذَالِكَ لَاْيَنتِ لِـّكُلِّ صَــَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾

﴿أَوْ يُوبِقَهُنَّ ﴾ يهلكهن ﴿بِمَا كَسَبُوٓأَ ﴾

أي: بما كسب أصحابها وركبانها من الذنوب.

﴿وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴾ فلا يعاقب عليها.

TALL TAKE TAKE

<sup>(</sup>١) الحاقة: ١١.

#### ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾

قرأه أهل المدينة والشام (١) بالرفع على الاستئناف كقوله في سورة براءة: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ﴾ (٢)(٣)، وقرأها الآخرون نصبًا على الصرف كقوله سبحانه: ﴿وَيَعْلَمَ ٱلصَّنْبِينَ ﴾ (٤) صرف من حال الجزم إلى النصب اُستحقاقًا وكراهة لتوالي الجزم (٥)، كقول النابغة:

فإن يَهلِك أبو قابوس (٦) يَهلِك

ربيع النّاس والبلد(٧) الحرام

ونُـمـسِـكَ بعده بـذِنـاب عَـيـشٍ

أَجَبٌ (٨) الظُّهرِ ليس له سَنامُ (٩)

وقال الآخر:

<sup>(</sup>۱) هم نافع، وابن عامر، أنظر: «الحجة» ٣٦٣/٣، «التيسير» (ص٤٥٠)، «الإتحاف» (ص٤٩٢) وزاد: أبا جعفر.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحجة» ٣/ ٣٦٣، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٣٥ لم يذكر أنها من قراءة أهل الشام، «التيسير» (ص٤٥٠)، «الإتحاف» (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الحجة» ٣/ ٣٦٤، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٣٥ ونسبها لقراء الكوفة والبصرة، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٤، «التيسير» (ص ٤٥١)، «الجامع» للقرطبي ٢/ ٣٣-٣٤.

<sup>(</sup>٦) هو: النعمان بن المنذر.

<sup>(</sup>٧) في ديوانه: (والشهر).

<sup>(</sup>A) الأجب: الجمل المقطوع السنام. ٱنظر «خزانة الأدب» للبغدادي ٩/٣٦٨.

<sup>(</sup>٩) ديوان النابغة (ص١١٠).

**\***V

#### لا تنه عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ٓ ءَايَنِنَا مَا لَهُمْ مِّن تَحِيضٍ ۞ ﴾ محيد عن عقاب الله تعالى.

٣٦ ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ من رياش الدّنيا وقماشها.

﴿فَمَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ وليس من زاد المعاد ﴿وَمَا عِندَ ٱللَهِ من الثواب ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبُتَهِرَ ٱلْإِثْمِ ﴾

قرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف هاهنا وفي سورة النجم (۱) ﴿ كَبِيرٌ ﴾ على التوحيد (۲) ، وفسروه بالشرك عن ابن عباس (۳) ، وقرأ الباقون: ﴿ كَبَابِرَ ﴾ بالجمع في السورتين (٤) ، وقد بينا آختلاف العلماء في معنى الكبائر والفواحش. قال السدّي: يعني الزنا، وقال مقاتل: موجبات الحدود.

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ يتجاوزون ويحلمون.

<sup>(</sup>١) قوله تعالىٰ: ﴿ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِرِ ﴾ آية: ٣٢

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة» ٣/ ٣٦٥، «التيسير» (ص٤٥٠) ولم يذكرا يحيى، وخلف، «المهذب» ٢/ ٣١٥، «الإتحاف» (ص ٤٩٣) ولم يذكرا يحيى.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٥، «المحرر الوجيز» 9/ ٣٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحجة» ٣/ ٣٦٥، «تفسير الطبري» ٣٦/٢٥، «التيسير» (ص٤٥٠)، «المهذب» ٢/ ٣١٥، «الإتحاف» (ص ٤٩٣).

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ

وقيل نزلت هانده الآية في أبي بكر الصديق حين لامه النّاس على إنفاقه ماله كلّه، وحين شُتم فحلم.

[۲۲۳٥] أخبرني ابن فنجويه (۱)، حدثنا ابن شنبة (۲)، حدثنا ابن شنبة و۲۲۳٥] إسحاق بن صدقة (۳)، حدثنا عبد الله بن هاشم (۵)، حدثنا سيف بن عمر (۵)، عن عطية (۲)، عن أبي أيوب (۷)، عن علي (۸)، قال: أجتمع لأبي بكر مال مرة فتصدق به كلّه في سبيل الخير، فلامه المسلمون وخطّأه الكافرون، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ الدُنْيَا ﴾ إلى قوله: ﴿وَمِمّا رَزَقُنَا هُمُ يُنفِقُونَ ﴾ خص به أبا بكر ﴿ الله وعم به من أتبعه (۹).

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن محمد بن شنبة، أبو أحمد الدينوري القاضي، لم أجد فيه جرحا أو تعديلًا.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن صدقة، ضعفه الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن هاشم بن حيان العَبدي، ثقة، صاحب حديث.

<sup>(</sup>٥) سيف بن عمر التَّميمي الكوفي، ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه.

<sup>(</sup>٦) عَطِيَّة بن الحارث، أبو رَوق الهَمداني الكُوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٧) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٨) على بن أبي طالب ﴿ الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٩) [٢٦٣٥] الحكم على الإسناد:

فيه سيف بن عمر وإسحاق بن صدقة، ضعيفان.

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ ﴾ الظلم.

49

﴿ هُمْ يَنْكُمِرُونَ ﴾ ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا.

وقال مقاتل: هذا في المجروح ينتصر من الجارح فيقتص منه. وقال إبراهيم: في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفو.

## • ٤ قُولُه تعالىٰ: ﴿ وَجَزَّؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾

سمي الجزاء باسم السيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما في الصورة. قال ابن أبي نجيح: هو أن يجاب قائل الكلمة الخبيثة بمثلها، فإذا قال: أخزاه الله. قال السدّي: إذا شتمك بشتمة فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي.

[۲٦٣٦] وأخبرني ابن فنجويه (۱)، حدثنا ابن حبش (۲)، حدثنا أبو القاسم بن الفضل (۳)، حدثنا علي بن الحسين (٤)، حدثنا محمد ابن يحيى بن (٥) أبي عمر (٦)، قال سفيان بن عيينة (٧): قلت لسفيان

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان، أبو علي الدينوري، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) العباس بن الفضل بن شاذان، أبو القاسم الرازي المقرئ، إمام محقق مجود.

<sup>(</sup>٤) علي بن الحسين بن الجنيد، الإمام الحافظ الحجة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عن) والصواب ما أثبتناه، وقد سبق التنبيه على هذا التحريف.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله العدني، صدوق، صنف «المسند»، ولازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة.

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عُيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة.

الثوري (١): ما قوله ﴿ وَجَرَّاقُا سَيِتَةٍ سَيِّنَةً مِّتْلُهَا ﴾ قال: أن يشتمك رجل فتشتمه، وأن يفعل بك فتفعل به. فلم أجد عنده شيئًا فسألت هشام بن حجير (٢) عن هاذِه الآية، فقال: الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يسبك فتسبه.

قال سفیان: وکان ابن شبرمة (۳)یقول: لیس بمکّه مثل هشام بن حجیر (٤).

﴿ فَمَنْ عَفَ ﴾ فلم ينتقم. قال ابن عباس: فمن ترك القصاص. ﴿ وَأَصَّلِحَ ﴾ قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة ﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾.

[۲٦٣٧] أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله العدل (٥)، حدثنا محمد بن الحسن بن بشر (٦)، حدثنا أبو العباس محمد بن جعفر

<sup>(</sup>١) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة.

<sup>(</sup>۲) هِشَام بن حُجَير المَكِّي، وثقه العجلي والذهبي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وضعفه أحمد وابن معين، وقال ابن حجر: صدوق، له أوهام، من السادسة. انظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ت٢٢٨، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٣٥، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن شُبرُمة بن حَسَّان بن المنذر الضَّبِّي، أبو شُبرمة الكوفي، القاضي الفقه، ثقة.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٣٦] الحكم على الإسناد:

فيه ابن أبي عمر، يقال: كانت فيه غفلة.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله، ابن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن بن بشر بن صقلاب، لم يذكر بجرح أو تعديل.

ابن (۱) ملاس (۲) الدمشقي (۳) ، حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم ابن بسر القرشي (٤) ، حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي (٥) ، حدثنا سفيان بن عينة (٦) عن عمرو بن دينار (٧) عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: «إذا

(١) في (ت) زيادة، (بن يعقوب).

- (٣) محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن ملاس النمري، مولاهم الدمشقي، أبو العباس.
- قال ابن منظور بعد أن ذكر نسبه: وكانوا أهل بيت علم، وقال ابن العماد: محدث الشام، وقال عنه ابن ماكولا: مشهور، (ت٣٢٨هـ).
- آنظر: «مختصر تاريخ دمشق» (٢٩٦٤)، «الإكمال» ٧/ ٩٢، «شذرات الذهب» / ٣١١.
- (٤) أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسر، أبو عبد الملك القرشي البُسري الدمشقي.
- قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عساكر: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق، (ت٢٨٩هـ).
- انظر: «تهذیب الکمال» ۱/ ۲۰۲، «تهذیب التهذیب» ۱/ ۱۰، «تقریب التهذیب» لابن حجر ۱/ ۱۰.
- (٥) زُهَير بن عباد بن مليح بن زهير الرّؤاسي الكوفي، ابن عم وكيع بن الجراح. قال صالح جزرة: صدوق، ووثقه أبو حاتم، قال ابن حبان: يخطئ ويخالف. انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٩١، «الثقات» ٨/ ٢٥٦، «ميزان الا عتدال» ٢/ ٨٠٠، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٠٥.
- (٦) سفيان بن عُيينة، أبو محمد الكوفي المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات.
  - (٧) عَمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجُمحي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٢) الأصل و(م) و(ت): (خلاس)، وهو تصحيف، والمثبت من كتب المصادر والتراجم.

﴿إِنَّهُ ﴾ الله ﴿لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾. قال ابن عباس: الذين يبدؤون بالظلم.

﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ١ ﴿ إِثْمَ.

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ يبدؤون بالظلم.

﴿ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَئِلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ \* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ \* فَلا يَكَافَئ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ \* حقها وحزمها.

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنُ بَعْدِهِ ﴿ يَهِدِيهِ أَو يَمنعه من عذاب الله.

﴿ وَتَرَى الظَّلِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ ﴾ رجوع إلى الدّنيا ﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾.

﴿ وَتَرَانِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ أي: على النّار

﴿خَشِعِينَ﴾ خاضعين متواضعين.

وَمِنَ ٱلذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيً الله ابن عَلمُ الذَّلِ. قاله ابن عباس و مجاهد. وقال قتادة والسدي والقرظي: يسارقون النظر.

فيه محمد بن الحسن بن بشر، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>۱) [۲٦٣٧] الحكم على الإسناد: ..

واختلف العلماء باللغة في وجه هذه الآية، فقال يونس: ﴿مِّنَ اللهُ اللهُ والخوفِ، بمعنى الباء، مجازه: بطرف خفيّ، أي: ضعيف من الذل والخوفِ، وقال الأخفش: الطرف العين، أي: ينظرون من عين ضعيفة، وقيل: إنّما قال: ﴿مِن طَرِّفٍ خَفِيً اللهُ لا يفتح عينه إنّما ينظر ببعضها، وقيل معناه: ينظرون إلى النّار بقلوبهم لأنّهم يحشرون عميًا، والنظر بالقلب خفيّ.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ • دائم.

الله فَمَ مِنْ أَوْلِيآء يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اللهِ مَن سَبِيلٍ اللهِ مَن سَبِيلٍ اللهَ

طريق إلى الوصول إلى الحقّ في الدّنيا والجنّةِ في العقبي، قد ٱنسدت عليه طرق الخير.

TO STATE OF S

### ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم ﴾ بالإيمان والطاعة.



﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَا ﴾ معقل. ﴿ يَوْمَ إِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرٍ ﴾ منكر يغير ما بكم.

﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا الْمَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّتَةُ بِمَا قَدَّمَتَ ٱيدِيهِمْ فَإِنْ أَلْإِنسَكَنَ مِنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّتَةُ بِمَا قَدَّمَتُ ٱيدِيهِمْ فَإِنْ اللهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ فَإِنْ اللهِ مُلكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْتُنا ﴾

فلا يكون له ولد ذكر.

الفضل بن الفضل بن الفضل بن الفضل بن الفضل بن الفضل الفضل بن الفضل الكندي (۲۱۳۸) حدثنا محمد بن الحسن بن الفرج (۳) محدثنا محمد بن الخليل القومسي (٤) محدثنا مسلم بن إبراهيم (٥) محدثنا حكيم بن

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله ابن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الفضل بن العباس، أبو العباس الكندى، صدوق.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن الفرج، أبو بكر المقرئ المؤذن الأنباري، سكن بغداد، وحدث بها. انظر: «تاريخ بغداد» ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي، أبو عبد الله القومسي، ضعفه أبو زرعة، وقال ابن حجر: نسبه أبو حاتم إلى الكذب، من الحادية عشرة، (ت٣١٠هـ).

انظر: «ميزان الاُعتدال» ٩٦/١، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢٧/١، «تقريب التهذيب» لابن حجر ١٧٥١. التهذيب» لابن حجر ١/١٤، «التدوين في أخبار قزوين» ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفَرَاهِدي، أبو عَمرو البَصري الحافظ. ثقة مأمون.

خذام أبو سمير (۱) ، عن مكحول (۲) ، عن واثله بن الأسقع (۳) ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ من يمن المرأة تبكيرها بالأُنثى قبل الذّكر، وذلك أنّ الله تعالى يقول: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اللّهُ ترى أَنّه بدأ بالإناث قبل الذّكور »(۱).

﴿ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ فلا يكون له أُنثى.

## ﴿أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْثًا ﴾

يجمع بينهما فيولد له الذُّكور والإِناث. تقول العرب: زوِّجت إبلى، وزوجت الصغار بالكبار أي: قرنت بعضها ببعض.

[۲٦٣٩] وأخبرنا ابن فنجويه (٥)، حدثنا طلحة (٦) وعبيد الله (٧)، قالا: حدثنا ابن مجاهد (٨)، حدثنا الحسن بن العباس (٩)، حدثنا سهل بن عثمان (١٠)،

<sup>(</sup>١) حكيم بن خذام الأزدي، أبو سمير، قال أبو حاتم: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور. (٣) صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٣٨] الحكم على الإسناد:

فيه أحمد بن الخليل متهم بالكذب، وحكيم بن خذام متروك.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد، أبو القاسم البغدادي المقرئ، سيئ الحال في الحديث، وضعفه الأزهري.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن أحمد بن يعقوب البغدادي، أبو الحسين ابن البواب المقرئ، ثقة.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغدادي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٩) الحسن بن العباس بن أبي مهران، أبو علي الرازي المقرئ، ثقة.

<sup>(</sup>١٠) ابن فارس الكندى، أبو مسعود العَسكرى، أحد الحفاظ، له غرائب.

حدثنا عبد الله (۱) ، عن إسماعيل بن سلمان (۲) ، عن أبي عمر (۱) ، عن ابن عمر الله (۱) ، عن ابن الحنفية (٥) في قوله تعالى: ﴿ أَوْ بُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكُمَّا ﴾. قال: التوائم.

﴿ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً ﴾ فلا يلد ولا يُولد له (٦).

[۲٦٤٠] أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين ( $^{(V)}$ )، حدثنا مخلد بن جعفر  $^{(A)}$ ، حدثنا الحسن بن علوية  $^{(A)}$ ،

فيه طلحة بن محمد وإسماعيل بن سلمان ضعيفان، ودينار بن عمر رمي بالرفض.

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي.

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن نمير والنسائي: متروك. وقال الذهبي: ضعيف. وقال ابن ابن حجر: ضعيف. من الخامسة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٧٦، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٢٤٦، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبي عمرة)، وهو تصحيف، وفي (ت) (ابن عمر)، والمثبت من (م) وكتب المصادر والتراجم.

<sup>(</sup>٤) دينار بن عمر الأسدي، أبو عمر البَزَّار الكوفي الأعمىٰ، مولىٰ بشر بن غالب قال وكيع: ثقة، وقال الأزدي: متروك، وقال الخليلي: كذاب،كان مختاريا،من شرط المختار بن أبي عُبيد، وقال ابن حجر: صالح الحديث، رمي بالرفض. انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ت١٩٥٧، «الكاشف» للذهبي ١/ ٣٨٥، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) محمد بن على بن أبى طالب الهاشمي، أبو القاسم المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٣٩] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٨) مَخْلد بن جعفر الباقَرحي الدقاق، أبو علي، آختلط بعد أن كان أمره مستقيمًا.

<sup>(</sup>٩) الحسن بن على بن محمد، أبو محمد البغدادي القطان، ثقة.

حدثنا إسماعيل بن عيسى (١) ، حدثنا إسحاق بن بشر (٢) في قوله على: ﴿ يَهُ بُ لِمَن يَشَآءُ إِنَا ثَا وَبَهَ بُ لِمَن يَشَآءُ الذُكُورَ \* أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنَا أَا الذُكُورَ \* أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنَا أَا الذَكُورَ \* أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنَا أَا الله في الأنبياء ثم عمت ﴿ يَهَ بُ لِمَن يَشَآءُ إِنَا عَلَيه السلام لم يولد له ذكرا إنما ولد له ابنتان ﴿ وَيَهَ بُ لِمَن يَشَآءُ الذُكُورَ ﴾ يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له بنون له أنثى ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُواناً وَإِنَا أَا ﴾ يعني به محمدًا عليه السلام لم بنون وبنات ﴿ وَيَعَمُ لُمَن يَشَآءُ عَقِيماً ﴾ يعني يحيى وعيسى عليهما السلام (٣). ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴾.

[۲٦٤١] حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي (١٤) إملاءً، حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي (٥)، حدثنا عمّار بن رجاء (٦) وعلي بن سهل بن المغيرة (٧)، قالا: حدثنا على بن الحسن بن شقيق (٨).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عيسى العطار أبو إسحاق، ضعفه الأزدي وصححه غيره.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن بشر بن محمد، أبو حذيفة البخاري، كذاب.

<sup>(</sup>٣) [٢٦٤٠] الحكم على الإسناد:

إسحاق بن بشر صاحب الأثر، كذاب.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان النيسابوري، أبو محمد المخلدي، إمام صدوق مسند عدل.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن محمد بن عدى الجرجاني الإستراباذي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦) عَمَّار بن رجاء، أبو ياسر التَّغلبي الإستراباذي، الحافظ الثقة الإمام.

<sup>(</sup>٧) علي بن سهل بن المغيرة البزَّاز، أبو الحسن، البغدادي، المعروف بالعفَّاني، ثقة.

<sup>(</sup>٨) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مِشعَب، أبو عبد الرحمن المَروزي، ثقة.

قال علي بن الحسن: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، الحسين بن محمد الدينوري، ثقة، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، أبو محمد، متهم بالكذب والوضع.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق الطبري، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) علي بن الحسن بن شقيق، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦) محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السُّكُّري، ثقة.

<sup>(</sup>٧) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيه صدوق، له أوهام، ورمي بالإرجاء.

 <sup>(</sup>٨) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا.

<sup>(</sup>٩) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة مكثر فقيه.

<sup>(</sup>١٠) [٢٦٤١ - ٢٦٤١] الحكم على الإسناد:

رواه المصنف من طريقين، الطريق الأول رجاله ثقات ما عدا حماد بن أبي سليمان صدوق، والطريق الثاني فيه ابن وهب متهم بالكذب والوضع.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ الْبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾

وذلك أنّ اليهود قالوا للنبي عَيَّا : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلمه موسى ونظر إليه ؟ فإنّا لا نؤمن بك حتى تفعل ذلك. فقال : «لم ينظر موسى إلى الله » فأنزل الله تعالى هاذه الآية : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ الله وَحَيًا ﴾ يوحي إليه كما يشاء إما بالإلهام أو في المنام. ﴿أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ ﴾ بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام: ﴿أَوْ يُرُسِلَ رَسُولًا ﴾. إليه من ملائكة ، إما جبريل وإما غيره . ﴿فَيُوحِي اليه ﴿ بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَاءً ﴾ .

قرأ شيبة ونافع وهشام (أو يُرْسِلُ) برفع اللام على الأبتداء (فيوحِيُ) بإسكان الياء (١٠)، وقرأ الباقون بنصب اللام والياء، عطفًا بهما على محلّ الوحي لأنّ معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ أن يوحى إليه أو يرسل (٢٠).

﴿ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾

﴿ وَكَذَاكِ ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ أي: كما أوحينا إلىٰ سائر رُسلنا كذلك.

﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيّاً ﴾. قال الحسن: رحمة. ابن عباس: نبوة.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (ص۳۳۲)، «التيسير» (ص٠٥٠) لم يذكرا شيبة وهشام، «المحرر الوجيز» ٥/ ٤٣ ونسبها لنافع وابن عامر وأهل المدينة، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦٦/ ٥٣ ونسبها للزهري وشيبة ونافع.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰/ ٤٥، «المبسوط» (ص٣٣٣)، «التيسير» (ص٠٥٠)، «البحر المحيط» ٧/ ٥٠٤.

السدّي: وحيًا. الكلبي: كتابًا. ربيع: جبريل. مالك بن دينار: يعني القرآن. وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم. فإنّ القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض.

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى ﴿ قَبِلِ الْوَحِي ﴿ مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ يعني شرائع الإيمان ومعالمه.

وقال أبو العالية: يعني الدعوة إلى الإيمان، وقال الحسن بن الفضل: يعني أهل الإيمان من يؤمن ومن لا يؤمن، وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإيمان في هذا الموضع الصلاة، دليله قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴿ .

﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾ وحد الكناية وهما أثنتان: الكتاب والإيمان؛ لأن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل، ألا ترى أنّك تقول إقبالك وإدبارك يُعجبني فتوحد وهما أثنان.

وقال ابن عباس: ﴿ وَلَكِكِن جَعَلْنَهُ ﴾ يعني الإيمان. وقال السدي: يعنى القرآن.

﴿ نُورًا نَهُدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَهَدِي ﴾ لتُرشد وتدعو.

﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾

﴿ صِرَطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (٢٦٤٣] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (١١)، حدثنا أحمد بن

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن حامد بن محمد، أبو محمد الماهاني الأصبهاني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

محمد بن شاذان<sup>(۱)</sup>، حدثنا جيعويه بن محمد<sup>(۲)</sup>، حدثنا صالح بن محمد<sup>(۳)</sup>، قال: سمعت أبا معشر<sup>(3)</sup> يحدّث، عن سهل بن أبي الجعد<sup>(٥)</sup> أو غيره، قال: ٱحترق مصحف فلم يبق إلاّ قوله: ﴿أَلاَ وَله: إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ وغرق مصحف فامتحىٰ كل شيء فيه إلاّ قوله: ﴿أَلاَ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (١٠).

The Care Care

<sup>(</sup>۱) أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي، أبو بكر البزاز، ثقة، ثبت كثير الحديث.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) صالح بن محمد الترمذي، متهم ساقط.

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) سهل بن أبى الجعد، أبو الأجدل.

روىٰ عن: سعيد المقبري، وروىٰ عنه: سعيد بن أبي أيوب، وأبو الأوبر زياد الحارثي.. وغيرهم.

انظر: «الكنى والأسماء» للدولابي ٣/ ٢٩، «تاريخ ابن معين» ٣/ ٣٩، «فتح اللباب في الكنى والألقاب» (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٦) [٢٦٤٣] الحكم على الإسناد:

فيه صالح بن محمد، متهم ساقط، وفيه من لم أجده.



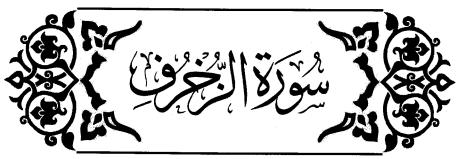



#### سورة الزخرف

مكّية (1)، وهي ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف، وثمانمائة وثلاث وثلاثون كلمة، وتسع وثمانون آية (7).

[۲٦٤٤] أخبرني ابن المقري (٣)، أخبرنا ابن مطر (٤)، حدثنا ابن شريك (٥)، حدثنا ابن يونس (١)، حدثنا سلام بن سليم (١)، حدثنا هارون بن كثير (٨)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (٩)، عن أبي

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الجوزي والقرطبي أنها مكية بإجماع، وقال مقاتل: إلا قوله: ﴿وَسَّئُلُ مَنَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِناً ﴾ [الزخرف: ٤٥]، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠١، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٢١، وممن ذكر مكيتها الواحدي في «الوسيط» ٤/ ٣٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/ ١٩٦، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٤٥، قال السيوطي في «الدر» ٥/ ٧١٤: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت بمكة سورة حم الزخرف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص٢٢٣)، «منار الهدىٰ» للأشموني (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن إبراهيم، محدث ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن مطر، عدل ضابط.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن شريك، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الله بن يونس، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٧) المدائني، متروك.

<sup>(</sup>٨) مجهول.

<sup>(</sup>٩) زيد بن أسلم عن أبيه، قال الذهبي: نكرة. وقال ابن حجر: هو تحريف، والصواب: زيد بن سالم، جهله أبو حاتم.

أُمامة (١)، عن أبي بن كعب ضطينه، قال: قال رسول الله على: «من قرأ سورة الزّخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أدخلوا الجنّة بغير حساب »(٢).

THE THE SAL

<sup>(</sup>۱) صحابی مشهور.

<sup>(</sup>٢) [٢٦٤٤] الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف جدًا، والحديث موضوع، وقد تقدم الكلام عليه مرارًا.

## قوله تعالىٰ: ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْزِ ۗ ٱلرَّجَيْ ﴿ ﴾

## ﴿ حَمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا ﴾



أي: أنزلناه (۱)، وسمَّيناه (۲)، وبيّناه (۳)، ووصفناه (٤)، كقوله سبحانه: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَامِكَةَ اللَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَا اللَّهُ مِنْ عَبَدُ الرَّحْمَنِ إِنَا اللَّهُ مِنْ عَبَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَبَدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللَّ

<sup>(</sup>۱) ذكره السمعاني في «تفسيره» ۱۳/۹۰، والرسعني في «رموز الكنوز» ۷/۹۸، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۱/۱۲ ونسبوه للسدي، وابن كثير في «تفسيره» ۷/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٥، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/١٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/١٦، والخازن في «تفسيره» ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكر هاذا المعنى السمعاني في «تفسيره» ٣/ ٩٠ ونسبه لسفيان الثوري، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠١/، والخازن في «تفسيره» ٤/ ١٠١.

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ١٩.

<sup>(</sup>٧) الحجر : ٩١.

<sup>(</sup>٨) التوبة : ١٩.

<sup>(</sup>٩) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٥.

# ﴿وَإِنَّهُ ﴾ يعني: هذا الكتاب(١).

**(\$**)

﴿ فِي آُمِ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعني: اللَّوح المحفوظ (٢)، الذي عند الله تعالىٰ منه نُسخ (٣). وقال قتادة: أصلُ الكتابِ، وجُملتُه (٤).

[۲٦٤٥] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٥)، أخبرنا مكي بن عبدان (٢)، حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان (٢)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان (٨)، حدثنا هشام الدستوائي (٩)، حدثني القاسم بن أبي بزّة (١١)، حدثني عروة بن عامر القرشي (١١)، قال: سمعت ابن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>۲) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٥ عن مجاهد، وانظر: «إيجاز البيان» للنيسابوري ٢/ ٧٣٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٦٢.

<sup>(</sup>۳) أنظر: «تفسير الطبرى» ۲٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٩٤، والطبري في «تفسيره» ٢٥/٨٥.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) ثقة، متقن.

<sup>(</sup>٧) ثقة، صاحب حديث.

<sup>(</sup>٨) التميمي، أبو سعيد، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة.

<sup>(</sup>٩) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر.

<sup>(</sup>١٠) المكي، مولى ابن السائب المخزومي، ثقة.

<sup>(</sup>١١) عُروة بن عامر القُرشي، ويقال: الجُهَنِي المكي، قال ابن حجر: مختلف في صحبته، له حديث في الطيرة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٥٦٤).

عباس رضي يقول: إنّ أول ما خلق الله عز وجل القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب عنده، ثمّ قرأ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَالِيُّ مَا يريد أَن يخلق فالكتاب عنده، ثمّ قرأ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَالِيُّ مَا يَرِيدُ أَنْ يَالُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَ

# قوله عز وجل: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكُرَ صَفْحًا ﴾



<sup>(</sup>١) [٢٦٤٥] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات عداً شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٤٨، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧١٤ لابن أبي حاتم، وقد أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» بنحوه مختصرًا، عن ابن عباس مرفوعًا ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) «تفسير مجاهد» (ص٥٧٩)، وأخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٢٥، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧١٥ للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٤٩/٢٥، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): في رواية.

<sup>(</sup>٥) في (م): تعقلوا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٤٩، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٦، القرطبي في «البحامع لأحكام القرآن» ٢١/ ٢٦، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/٧.

وقال آخرون: معناه: أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه (۱) من أجل أنّكم لا تؤمنون به فلا ننزله ولا نكرره عليكم. وهو قول قتادة وابن زيد (۲).

قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رُفع حين ردّه أوائلُ هذه الأمة لهلكوا، ولكنَّ الله تعالى عاد بعائدته، ورحمته فكرره عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنة، أو ما شاءَ الله تعالى من ذلك (٣).

قال الكلبي: أفنترككم سُدى لا نأمركم ولا ننهاكم (٤).

وقال الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طيَّا، فلا تُدْعون ولا توعظون (٥).

وهذا من فَصِيحات القرآن، والعرب تقول لمن أمسك عن الشيء وأعَرض عنه: ضرب عنه صفحًا (٢)، والأصل في ذلك أنَّك إذا

<sup>(</sup>١) في (م): ونتركهم.

<sup>(</sup>٢) ذكره عنهما بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٠٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤٩/٢٥ بنحوه، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٨/ ٣٢٨١ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في «الوسيط» ٤/٤ بنحوه، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٦، وأبو حاتم في «البحر المحيط» ٨/٧ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «تفسيره» ٢٠٦/٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/١٦ بنحوه، والشوكاني في «فتح القدير» ١٦/٢٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) «عمدة القارئ» للعيني ٢٨ **٢٠٩**.

#### أعرضت عنه ولَّيته صفحة عنقك(١)، قال كثير:

#### صَفُوحًا فما تَلقَاكَ إلا بَخيلَةً (٢)

#### فْمَن مَلَّ مِنْهَا ذَلِكَ الوَصل مَلَّتِ (٣)

أي: معرضة بوجهها (٤) ، وضربت عن كذا وأضربت (٥) إذا تركته وأمسكت عنه (٦) ﴿أَن كُنتُمْ ﴾ قرأ أهل المدينة والكوفة إلّا عاصمًا ﴿إِنْ ﴾ بكسر الألف (٧) ، على معنى (إذ) (٨) ، كقوله سبحانه: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (٩) ، وقوله تعالى : ﴿إِنْ أَرَدَنَ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٢، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 17/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) في (م): نحيلة.

<sup>(</sup>٣) هَاٰذَا بِيت من قصيدته التي مطلعها: خَليَلَّي هَاٰذَا رَبْعُ عَرَّةَ فَاعْقِلاَ..، ويصف الشاعر في البيت آمرأَةً أَعرضت عنه، ٱنظر «ديوان كثير» (ص٧٧)، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/١١٢، و«لسان العرب» ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٢، و«رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) في (ت): وأضربته.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٢، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٧١٦.

<sup>(</sup>۷) «الغاية» لابن مهران (ص۱۱۸)، «التيسير» للداني (ص٤٥٢)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٧)، وهم: نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف.

<sup>(</sup>A) ٱنظر: «تَفْسير الطبري» ٢٥/٥٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/٦٦.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٢٧٨.

تَعَشَّنَا﴾ (١) ، وقرأ الآخرون (٢): بالفتح (٣) ، على معنى ﴿أَنّ كنتم﴾ (٤) أرادوا معنى المضي ، كما تقول في الكلام: أسبّك أن حرمتني. يريد إذ حرمتني (٥).

قال أبو عبيد: والنّصبُ أَحبَّ إليَّ، لأنّ الله تعالىٰ عاتبهم علىٰ ما كان منهم، وعلمه قبل ذلك من فعلهم (٦).

﴿ فَوَمَّا مُّسْرِفِينَ ﴾ مُشركين (٧)، مجاوزين أمر الله تعالى (٨).

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِ ﴾ أي: وما كان يأتيهم (٩).

﴿مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كَاسْتَهْزَاء قومك بك، يعزّي نبيه

<sup>(</sup>١) النور: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): الباقون.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٤)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/٣٥٧، «إتحاف فضلاء البشر» (ص٤٩٤)، وهم: ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٥٠، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٧، «إتحاف فضلاء البشر» (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٧، «تفسير الطبري» ٢٥ / ٥٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦٣/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ٧١٦/٤.

<sup>(</sup>۷) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٣٣٦، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٦ كلاهما عن قتادة، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٣٠٣/٧، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦٦/ ٦٦.

<sup>(</sup>۸) «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۷۱.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٥/ ٥١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٦.

# ﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ قوة (٢).





لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرٍ ﴾

أي: بمقدار حاجتكم إليه (٦) ﴿ فَأَشَرْنَا ﴾ فَأُحيّينا (٧) ﴿ بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ﴾ أي: كما أحيّينا هاذِه البلدة الميتة بالمطر (٨) ﴿ كَذَالِكَ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٦/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠١/٦، «لباب التأويل» للخازن ١٠١/٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٣، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٠٠، «لباب التأويل» للخازن ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٦/٧، «لباب التأويل» للخازن ١٠١/٤، «اللباب» لابن عادل ٢٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا قول مجاهد كما أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٥١، وأورده النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٣٣٨، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) هذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٥١، وأورده النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٣٣٨، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٠٦/٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٦/٧، «لباب التأويل» للخازن ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>V) «تفسير السمعاني» ٤/ ٩٢، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٦، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٢.

1.4

تُخْرَجُونَ﴾ من قبوركم أحياء (١).

# ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ ﴾ الأصناف (٢).

﴿ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ \* ذَكَّرَ الكناية لأنه ردها إلى ﴿ مَآ ﴾ (٣) ، وقال الفراء: أضاف الظهور إلى الواحد؛ لأنّ ذلك الواحد في معنى الجمع، كالجند والجيش والرهط والخيل وغيرها من أسماء الجنس (٤).

﴿ وَمَ مَا مَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ الْي: فلل (٥) ﴿ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي: مُطيقين (٦) ، ضابطين (٧) ،

<sup>(</sup>۱) «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۷۱، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۰۲، «تفسير النسفي» ۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) أورد هاذا المعنىٰ عن سعيد بن جبير الماوردي في «النكت والعيون» ١٦/٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٦٥، وذكره دون نسبة الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٧١، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبو عبيده في «مجاز القرآن» ٢/ ٢٠٢، وذكره عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٠٤، وذكره دون نسبة البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٨ بنحوه، وذكره عنه بنحوه الطبري في «تفسيره» ٢٥/
 ٥٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «تفسير أبي الليث» (٢٠٤)، «لباب التأويل» للخازن ٢٠٢، «تفسير النسفي» ٣/٢٦٦، «فتح القدير» للشوكاني ٧١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٥٥ عن ابن عباس والسدي وابن زيد، وذكره دون نسبة ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٣٩٥)، والواحدي في «تفسيره» ٢/ ٩٧١، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) هلذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٠٢/، وذكره الماوردي في «النكت

قاهرين (١)، وهو من القِرَانِ (7)، كأنّه أراد وما كنا له مقاومين في القوة (7).

# ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ لمنصرفون في المعاد (٤).

[٢٦٤٦] أخبرني ابن فنجويه الدينوري<sup>(٥)</sup>، حدثنا سعد بن محمد ابن إسحاق الصيرفي<sup>(٢)</sup>، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة<sup>(٢)</sup>، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي<sup>(٨)</sup>، حدثنا أبي<sup>(٩)</sup>، عن ابن أبي ليلي<sup>(١)</sup>، عن الحكم<sup>(١١)</sup>، عن علي علي بن ربيعة<sup>(١١)</sup>، عن علي علي عن النبي عليه أنّه كان إذا وضع رجله في الرّكاب، قال: «بسم الله» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كلّ حال،

والعيون» ٥/ ٢١٨ ونسبه للأخفش، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٧ ولم ينسبه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٦/١٦ ونسبه لأبي عبيدة والأخفش.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «عمدة القارئ» للعيني ۲۰۸/۲۸.

<sup>(</sup>٢) في (ت): القرن.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «عمدة القارئ» للعيني ٢٠٨/٢٨.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) المعروف بابن أبي العباس الصيرفي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو جعفر العبسى، مختلف فيه مشَّاه بعضهم، وكذبه آخرون.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٩) عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، مقبول.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، صدوق، سيئ الحفظ جدًا.

<sup>(</sup>١١) الحكم بن عُتَيْبة الكندي مولاهم، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس.

<sup>(</sup>١٢) علي بن ربيعة بن نَصْلة الوالبي، ثقة.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون »، وكبّر ثلاثًا وهلل ثلاثًا (١).

وقال قتادة في هانِه الآية: يُعلمكم كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك تقولون: ﴿ بِسَـمِ اللّهِ بَعْرِبِهَا وَمُرْسَهَا ۚ إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢)(٣)، وإذا ركبتم الإبل قلتم: ﴿ سُبْحَنَ اللّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ ، وإذا نزلتم من الفلك والأنعام تقولون: اللهم أنزِلنا مُنزلا مباركا وأنت خيرُ المنزلين (٤).

قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلُواْ﴾ يعنى: هاؤلاء المشركين.

ضعيف؛ فيه محمد بن عثمان، وابن أبي ليلي إلا أن الحديث صحيح. التخريج:

<sup>(</sup>١) [٢٦٤٦] الحكم على الإسناد:

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٧٨٠) من طريق محمد بن عثمان به، وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب: الجهاد، باب: مايقول الرجل إذا ركب (٢٦٠٢)، والترمذي في «الجامع» كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا ركب الناقة (٣٤٤٦)، والنسائي في «الكبرئ» ٨/ ١٠٥، وأحمد في «مسنده» (٧٥٣) من طرق، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة، بنحوه وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (ت): ﴿مجريها ومرسيها﴾، ﴿بَغُرِبِهَا﴾ بالإمالة لأبي عمرو، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، (مرسيها) بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر. أنظر: «المهذب» ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) هود: 13.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٥٤ بنحوه، وذكره الرسعني في «رموز الكنوز»
 ٧/ ١٠٤.

﴿لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُزَّءًا ﴾ أي: نصيبًا وبعضًا (١).

وقال مقاتل وقتادة: عِدلًا (٢) وذلك قولهم للملائكة هم بنات الله، سبحانه (٣) ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ أَمِ النَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم ﴾ أخلصكم، وخصَّكم (٤).

﴿ بِٱلْمَنِينَ ﴾ نظيره قوله تعالى: ﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَأَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ اللهِ اللهُ الله



<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي" لابن تيمية ٥/ ٢٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٩٥، والإمام البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١٢٤)، والطبري في «تفسيره» ٢٥/٢٥، وقول مقاتل في «تفسيره» ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير السمعاني» ٣/ ٩٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/٢٥، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٧٠.

<sup>(</sup>o) الإسراء: · ٤.

<sup>(</sup>٦) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) هي قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْنَىٰ ظَلَّ وَجَهُتُم مُسَوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨].

<sup>(</sup>٩) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧٠٨/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧٠/١٦.

الحزن والغيظ(١).

#### ﴿ أُومَن يُنَشَّؤُا

14

قرأ أهل الكوفة (إلا أبا بكر) (٢) بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين (٣)، على غير تسمية الفاعل، أي: يُرَبَّى (٤)، وقرأ غيرهم: (يَنْشَوُّ) بفتح الياء وجزم النون وتخفيف الشين (٥)، أي: يَنَبُتُ ويَكُبُرُ (٢)(٧) ﴿ فِي ٱلْمِلْيَةِ ﴾ في الزينة (٨)، يعني: النساء (٩).

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٣، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ت).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٧)، «الغاية» لابن مهران (ص١١٨)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٧٥)، وهم: حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٧١، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٤)، «التيسير» للداني (ص٤٥٣)، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٠)، وهم: نافع، وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: في نسخة (يُنبتُ ويُكَبَّرُ).

<sup>(</sup>٧) آنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٨/٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣/٧٠٧، «الجواهر الحسان» للثعالبي ٣/١٤٤.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «تفسير السمعاني» ٣/ ٩٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٧١.

<sup>(</sup>٩) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري ٢٥/ ٥٧ عن ابن عباس، وذكره البغوي في

قال مجاهد: رُخِّص للنساء في الحرير والذهب. وقرأ هلْذِه الآية (١).

[۲٦٤٧] أنبأني عبد الله بن حامد الأصبهاني (٢)، أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني (٣)، حدثنا يحيى بن جعفر أبي طالب (٤)، حدثنا محمد بن عبيد (٥)، حدثنا (٢) عبيد الله بن عمر (٧)، عن نافع (٨)، عن سعيد بن أبي هند (٩)، عن أبي موسى الأشعري ﴿ الله عن أبي موسى الأشعري ﴿ الله عن أبي موسى الأشعري ﴿ الله على ذكور أمتي، حل رسول الله ﷺ: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم » (١٠).

<sup>«</sup>تفسيره» ٧/ ٢٠٨، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٠٧/١٣ منسوبا لابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي، وابن جزي في «تفسيره» ٤٧/٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٨/ ١٩٤، والطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل. (٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) الطنافسي، ثقة يحفظ.

<sup>(</sup>٦) في (ت): قال.

<sup>(</sup>٧) العمري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>A) مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور.

<sup>(</sup>٩) سعيد بن أبي هند الفَزَاري، مولى سمرة بن جندب، قال أبو حاتم: لم يلق أبا موسى الأشعري ولا آبا هريرة. وقال الذهبي: ثقة مشهور. قال ابن حجر: ثقة، أرسل عن موسى.

انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٨٥/ت٢٤٦٠)، «الكاشف» للذهبي / ٢٤٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>١٠) [٢٦٤٧] الحكم على الإسناد:

الإسناد منقطع؛ فإن سعيدًا لم يلق أبا موسى الأشعري، وشيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، والحديث صحيح بشواهده.

﴿وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ للحجة من ضَعفهنَّ وسَفَههنَّ (١).

قال قتادة في هلْذِه الآية: قلَّما تتكلم أمرأة فتريد أن تتكلم بحُجَّتِها إلاَّ تكلَّمت بالحُجَّة عليها (٢).

التخريج:

أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» ١/ ٤٣١/ رقم ٥٤٥ من طريق محمد بن عُبيد به بلفظه؛ وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٩٥١٥) من طريق محمد بن عُبيد به بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٨/ ٢٥٢/ رقم ٢٥١٢٠، من طريق أبي بكر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به، وفيه الحرير والذهب.

والترمذي في «الجامع» كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب (۱۷۲۰) من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر به، بنحوه، وقال: وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، و أم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وحديث أبي موسئ حديث حسن صحيح.

والنسائي في «سننه» كتاب: الزينة، باب: تحريم لُبس الذهب (٥٢٦٥)، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل، قالوا: حدثنا عبيد الله به بنحوه.

والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٢٤٨/٥ من طريق أبي عبد الله الحافظ، حدثنا أبو داود حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، به بنحوه.

وللحديث شواهد كثيرة. أنظر: «إرواء الغليل» للألباني (٢٧٧).

- (١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٨، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٣.
- (٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٩٥، والطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٥٧، وذكره البغوي في «تفسير» ٧/ ٢٠٦.

وفي مصحف عبد الله رضي (وهو في الكلام غير مبين) (١٠). وقال بعض المفسرين: عني بهاذِه الآية أوثانهم التي كانوا يعبدونها ويحلّونها ويزينونها وهي لا تتكلم ولا تبين (٢).

قال ابن زيد: هانده تماثيلهم التي يضربونها من فضة وذهب وينشؤنها في الحلية ثم يعبدونها (٣).

وفي محل ﴿ مِّنِ اللهُ أوجه: الرفع على (٤) الا بتداء، والنصب على الإضمار، مجازه: أو من يُنشأ تجعلونه ربًّا أو بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، والخفض ردًّا على قوله: ﴿ مِمَّا يَخَلُقُ ﴾، وقوله: ﴿ مِمَاضَرَبَ ﴾ (٥).

# ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾



<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٠٨/١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/٢٦، «الجواهر الحسان» للثعالبي ٣/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): تتبين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٧٥ بنحوه، وذكره بنحوه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/١٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/١٦ وزاد نسبته للضحاك، والثعالبي في «الجواهر الحسان» ٣/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت) زيادة: محل.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٥٨، «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٢٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٩، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٦) في (ت): عبادا.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٤)، «التيسير» للداني (ص٤٥٣)، «النشر»

واختاره أبو عبيد قال: لأن الإسناد (١) فيها أعلى، ولأنّ الله تعالى إِنّما كذبهم في قولهم: (بنات الله) فأخبر أنّهم عبيده وليسوا ببناتِه (٢)، وهي قراءة ابن عباس في (٣).

[۲٦٤٨] أخبرنا محمد بن نعيم (١)، حدثنا الحسين بن أيوب (٥)، حدثنا علي بن عبد العزيز (٦)، أخبرنا القاسم بن سلّام (٧)، حدثنا هشيم (٨)، عن أبي بشر (٩)، عن سعيد بن جبير (١٠)، عن ابن عباس وَعَبَدُ الرَّمُنِ ، قال سعيد: فقلت لابن عباس عباس أنّه قرأها: ﴿عِبَدُ الرَّمُنِ ، قال سعيد: فقلت لابن عباس عبان في مصحفي (عند الرّحمن)، فقال: أمحها واكتبها ﴿عِبَدُ

لابن الجزري (ص٠٦٣)، وأهل الكوفة هم: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.

<sup>(</sup>١) في (ت): الإنسان.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧٢/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ٧١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٠٨/١٣ وزاد نسبتها لابن مسعود، وابن جبير، وعلقمة، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧٢/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله الحاكم، إمام، حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن الحسن ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٦) البغوي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد، ثقة.

<sup>(</sup>٨) ابن بشير السلمي، الواسطى، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفى.

<sup>(</sup>٩) جعفر بن إياس، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>١٠) ثقة ثبت فقيه.

## ٱلرَّحْمَانِ ﴾ (١).

وتصديق هانيه القراءة قوله سبحانه: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (٢)(٣)، وقرأ الآخرون: (عند الرّحمن) بالنون (٤)، واختاره أبو حاتم (٥)، قال: لأن هاذا مدح، وإذا قلت: ﴿ عِبَدُ ٱلرَّمُنِنِ ﴾ فالخلق كلهم عباد الرحمن (٢)، وتصديقها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ (٧).

#### (١) [٢٦٤٨] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات، إلا أن هُشيم مدلس وقد عنعن، إلا أن الأثر صحيح كما ذكر الحاكم ووافقه الذهبي.

#### التخريج:

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٨٥ من طريق أبي بشر به، بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه الداني في «المحكم في نقط المصحف» (ص٢١) من طريق علي بن عبد العزيز، به. بمثله، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧١٨ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

- (٢) الأنبياء: ٢٦.
- (٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/٧٧.
- (٤) أنظر: «الحجة» لابن مجاهد ٣/٠٣، «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص ١٣٨٠)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص ٥٤٨) وهم: نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب.
- (٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧١/ ٧٢، «فتح القدير» للشوكاني ٧١/ ٧٢.
  - (٦) لم أجد قوله.
  - (٧) الأعراف: ٢٠٦.

وأنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٧٢، «فتح القدير» للشوكاني ١٤/ ٧١، «اللباب» لابن عادل ٢٤٤/١٧.

﴿ أَشَهِدُواْ ﴾ أَحضروا (١) ﴿ خَلْقَهُمْ ﴾ حتى يعرفوا أنّهم إناث (٢) ، وقرأ أهل المدينة: (أوُشْهِدُوا) على غير تسمية الفاعل (٣) ، أي: أحضروا خلقهم حين خلقوا (٤) ﴿ سَتُكُنّبُ شَهَدَتُهُمْ ﴾ على الملائكة أنّهم بنات الله ﴿ وَيُشْعَلُونَ ﴾ عنها (٥).

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمْ ﴾

يعني: الملائكة في قول قتادة ومقاتل والكلبي (٢)، وقال مجاهد: يعني الأوثان (٧). وإنَّما لم يعجِّل عقوبتنا علىٰ عبادتنا إياها لرضاه منا

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٣، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٠٨، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير القرآن» للسمعاني ٣/ ٩٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وأبو جعفر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة بين الهمز والواو، وأبو جعفر وقالون من رواية أبي نشيط بخلاف عنه يدخل قبلها ألفًا والشين ساكنة: «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٨)، وانظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٤)، «التيسير» للداني (ص ٤٥٣)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ٢/ ٣٥٩ «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٥/٥٥، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٩، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٥٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٦) «تفسير مقاتل بن سليمان» ٣/ ١٨٧، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٠٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٣/٦، والخازن ١٠٣/٤ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٧) «تفسير مجاهد» (ص٠٨٠)، وأخرجه الفريابي كما في «تغليق التعليق» ٢٠٦/٤، والطبري في «تفسيره» ٢٥/٥٩.

بعبادتها (١). قال الله تعالى: ﴿مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ فيما يقولون (٢) ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يكذبون (٣).



﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبِّلِهِ ﴾ أي: من قبل هذا القرآن (٤)





﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ على دينٍ (٥).

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ﴾

وقراءة العامة: ﴿أُمَّةَ ﴾ بضم الألف، وهي: الدين والملة (٢)، وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد: (إِمَّةٍ) بكسر الألف (٧)، واختلفوا في

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۲۰۹/۷، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۲۱/۳۷، «لباب التأويل» للخازن ۱۰۳/٤.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۰۹، «لباب التأويل» للخازن ۱۰۳/۶، «تفسير ابن كثير» ۷/ ۱٤۹.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٢، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٦٩، «أضواء البيان» للشنقيطي ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٢، «تفسير البغوي» ٧/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٦٠ عن ابن عباس وقتادة والسدي، وذكره الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٧٢، والسمعاني في «تفسيره» ٣/ ٩٧، والرسعني في «رموز الكنوز» ٧/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٦٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢١١/١٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/١٢.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ۳/ ۳۰، «تفسير الطبري» ۲۰/۲۰ ولم يستجزها، «معاني القرآن» للنحاس ۲/ ۳٤٦، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص۱۳۱) وزاد نسبتها للجحدري.

معناها، فقيل: هي الطريقة والمقصد (١)، من قولهم: أممت (٢). وقيل: هي النعمة (٣). قال عدي بن زيد:

ثم بعد الفكلح والملك والإمَّة وارتهام هناك القبور(٤)

وقيل: هما لغتان بمعنى واحد<sup>(ه)</sup>.

حَمْدُنَا عَالَى: ﴿ وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْبَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَصَلَا اللهُ وَ وَكِذَلِكَ مَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْبَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا عَلَى المَّرُ (٢٠) متبعون (٧٠).
 ﴿ قَالَ ﴾ (٨) قراءة العامة على الأمر (٩).
 ﴿ قَالَ ﴾ (٨) قراءة العامة على الأمر (٩).

(۱) ٱنظر: «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١١١.

(٤) البيت من قصيدة لعدي بن زيد، مطلعها: أرَوَاحٌ مُ صَوَدِعٌ أَم بُكُ ورُ لكَ فاعْمِدْ لأَيِّ حالٍ تَصِيرُ انظر: «ديوان عدي بن زيد» (ص٨٩)، وهو من شواهد الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠، والطبرى في «تفسيره» ٢٥ / ٢٠.

- (٥) «معاني القرآن» للنحاس ٦/٦ ٣٤٦ ونسب القول للكسائي.
  - (٦) «نظم الدرر» للبقاعي ٧/ ١٥.
- (٧) أخرج هذا المعنى بنحوه الطبري في «تفسيره» ٢١/٢٥ عن قتادة، وذكره عن قتادة الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٢١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٧٥.
  - (٨) في الأصل ﴿ قُلْ ﴾ وهي إحدى القراءات، وستأتي.
- (٩) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)،

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰/۲۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۲۱۲/۱۳.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٠، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٢٠، «فتح القدير»
 للشوكاني ٤/ ٧٢١.

وقرأ ابن عامر ﴿قَالَ على الخبر، ومثله روى حفص عن عاصم (١) ﴿أُولَو حِنْتُكُم بِالأَلف أبو جعفر (٢)(٣) ، وقرأ الباقون: ﴿حِنْتُكُم على الواحد (٤) ﴿ إِأَهْدَىٰ بدين أَصوب (٥) ﴿ مِمَّا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَلَى الواحد (٤) ﴿ إِأَهْدَىٰ بدين أَصوب (٥) ﴿ مِمَّا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَالَا أَكُرُ قَالُوا إِنَابِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مَا نَافَعُمُ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُ أَلْا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



# قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ ﴾

أي: بريء (٦)، ولا يُثنّى البراء ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنّه مصدر

<sup>«</sup>تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٨) وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/٣٥٩، «التيسير» للداني (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): حفص. وفي (ت): قرأ أبو جعفر ﴿حِثْنَكُمُ ﴾ بالألف.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «التبصرة» لابن فارس (ص٤٨٩)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «النشر» لابن الجزري (ص٠٦٠)، «تفسير الطبري» ٦٢/٢٥ ورجحها على قراءة أبي جعفر لإجماع الحجة عليها، وهم: نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٠٨، «زاد المسير» لابن التأويل» للخازن ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٠، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٥.

11

وضع موضع النعت (١)، وفي قراءة عبد الله صَلِّقَتُهُ (بريء) بالياء (٢) ﴿مِّمَا تَعَبُدُونَ﴾.

# ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ ﴾ خلقني (٣).



﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ يعني: هاذِه الكلمة والمقالة (٥).

﴿ كُلِمَةً ٰبَافِيَةً فِي عَقِبِهِ ، ﴾ قال قتادة ومجاهد: يعني: لا إله إلاَّ الله (٦٠).
وقال القرظي: يعني: وجعل وصية إبراهيم ﷺ التي أوصى بها بنيه
﴿ كُلِمَةً ٰبَافِيَةً فِي عَقِبِهِ ، ﴾ في نسله وذريته، وهي التي ذكرها الله تعالىٰ في
سورة البقرة: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ ﴾ (٧) صلىٰ الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۲/۲۵، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/۲۱۰، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۷۱/۱۲.

 <sup>(</sup>۲) «معاني القرآن» للفراء ۳/ ۳۰، «تفسير الطبري» ۲۷/ ۲۲، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص۱۳٦)، «تفسير القرآن» للسمعاني ۹۸/۳.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا المعنىٰ بنحوه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٦٢ عن قتادة والسدي، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٤٩، «تفسير» البغوي ٧/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر «تفسير الطبري» ٢٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٦٣ عن قتادة ومجاهد والسدي، وذكره البغوي في «البحر في «تفسيره» ٧/ ٢١، والقرطبي في «الجامع» ٢١/ ٧٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ١٣ جميعهم عن مجاهد وقتادة وزاد الأخير السدي.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٣٢. وذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٠، والقرطبي في «الجامع

وقال ابن زيد: يعني قوله: ﴿أَسُلَتُ وَجَهِيَ ﴾ (١) ﴿قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْمُلْكِمِينَ ﴾ (٢) ﴿قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) وقرأ (٣): ﴿هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ (٤)(٥).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ من كفرهم إلى الطاعة، ويتوبون (٦).

#### قوله تعالىٰ: ﴿ بَلِّ مَتَّعْتُ هَنَؤُلَّا ٓ وَءَابَآءَهُمْ ﴾



في الدِّنيا فلم أهلكهم، ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم (٧) ﴿ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ القرآن (٨)، وقال الضحاك: الإسلام (٩).

لأحكام القرآن» ١٦/١٦، وابن عادل في «اللباب» ١٥٢/١٧.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في (ت): وقوله.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٦٣ بنحوه مطولا، وذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٧٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٣/٨.

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا المعني بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١١، وابن عادل في «اللباب» ٢٥/ ٢٥٢ كلاهما عن السدي.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰/ ۲۵، «الوسيط» للواحدي ٤/ ٧٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۸) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٠، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١١٤.

<sup>(</sup>٩) ذكره البغوي في «تفسيره» ٢١١/٧، وابن عادل في «اللباب» ٢٥٣/١٧، والخازن في «تفسيره» ٤/٤/٤ ولم ينسبه.

﴿ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴾ يبين لهم الأعلام والأحكام، وهو محمد ﷺ (١٠). ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ القرآن (٢) ﴿ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِـ كَفِرُونَ ﴾



﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

يعني: من إحدى القريتين.

ولم يختلفوا في القريتين أنَّهما مكّة والطائف<sup>(٣)</sup>.

واختلفوا في الرجلين من هما؟

فقال ابن عباس رفي الوليد بن المغيرة من مكّة وكان يسمى ريحانة قريش، وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من الطائف<sup>(٤)</sup>.

وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة من مكّة، وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف<sup>(٥)</sup>.

وقال قتادة: هما الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبو مسعود عروة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١١، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>۲) «الوسيط» للواحدي ٤/ ٧٠، «تفسير» البغوي ٧/ ٢١١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٦٥، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١١٥، «تفسير ابن كثير » ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا القول بنحوه في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٢٥، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢٢٣/، والبغوي في «تفسيره» ٢١١/، والرسعني في «رموز الكنوز» ٢١٦/.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مجاهد» (ص٥٨١)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٥٦، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٨٣، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٥٠.

ابن مسعود الثقفي. (١) قال السدي: الوليد بن المغيرة، وكنانة بن عبد ابن عمرو بن عمير (٢).

# قال الله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾



نبوته وكرامته فيجعلونها لمن يشاؤون (٣).

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا ﴿ فَجَعَلْنَا هَاذَا غَنيًا وَهَاذَا فَقَيرًا ، وَهَاذَا مَالكًا وَهَاذَا مَمْلُوكًا (٤) .

وقرأ ابن عباس رضي وابن محيصن (معايشهم) (٥) ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾ أي ليستخر الأغنيباء

<sup>(</sup>۱) ورد هذا القول بنحوه في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ۱۹٦، والطبري في «تفسيره» ۲/ ۲۱، وأبو حيان في «البحر المحيط» ۸/ ۱۶، وابن عادل في «اللباب» (۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول بنحوه في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٢٦، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣١١.

قلت: قال ابن جرير الطبري: لم يضع الله جل وعز لنا الدلالة على الذين عُنُوا منهم في كتابه، ولا على لسان رسوله ﷺ، والاختلاف فيه موجود.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/٢٥، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢٠٦/٣، «النكت والعيون» للماوردي ٥/٢٠٦، «الوسيط» للواحدي ٤/٠٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٦٦/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١١٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) «مختصر ابن خالویه» (ص۱۳٦) ونسبها لابن مسعود وابن عباس وسفیان، «المحرر الوجیز» لابن عطیة ۲۱۸/۱۳ ونسبها لابن مسعود والأعمش، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبی ۸۳/۱۳ وزاد نسبتها لمجاهد.

بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل ويستخدمونهم ليكون بعضهم لبعض سبب المعاش في الدنيا، هذا بماله وهذا بأعماله. هذا قول السدي وابن زيد(١).

وقال قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضًا، فهاذا عبد هاذا (٢).

وقيل: يَسْخُر بعضهم من بعض (٣).

وقيل: يَتَسَخَّر بعضهم بعضًا.

﴿ وَرَحْمَتُ رَبِكَ ﴾ يعني: الجنّة (٤) ﴿ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمُعُونَ ﴾ في الدنيا من الأموال (٥).

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/٧٥ بنحوه عن ابن زيد، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/٢١٢ ولم ينسبه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٣/١٦ بنحوه، وابن عادل في «اللباب» ١٥/٥٥٧ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۰/ ۲۷ بنحوه، وذكره البغوي في «تفسيره» ۷/ ۲۱۲، القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۲۱/ ۸۳.

<sup>(</sup>٣) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٣/٢٠٧، القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٨٣ بنحوه، وابن عادل في «اللباب» ٢٥/ ٢٥٥ واستبعده.

<sup>(</sup>٤) ورد هاذا القول في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة والسدي ٢٥/ ٦٨، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢١٨/١٣ ونسبه لقتادة والسدي، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٨/١٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٦٨/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٢/٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٥.

مجتمعين على الكفر فيصيروا كلّهم كفّارًا(١). هذا قول أكثر المفسرين.

وقال ابن زيد: يعني: ولولا أن يكون النّاس أُمة واحدة في طلب الدّنيا واختيارها على العقبيل (٢).

﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمَّنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِّن فِضَدِ ﴾ قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد ويحيى: (سَقْفًا) بفتح السين على الواحد (٣) ومعناه الجمع أعتبارًا بقوله: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ وقرأ الباقون بضم السين والقاف على الجمع (٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا القول بنحوه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٦٨ عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي، وذكره السمعاني في «تفسيره» ٣/ ١٠٠ ولم ينسبه، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١٩/ ٢١٩، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٥١ كلاهما بنحوه ونسباه لابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۸/۲۰ بنحوه، وذكره بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ۷/۳۱۳، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱٦/۸٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «التبصرة» لابن فارس (ص٤٨٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص٤٩٥)، «معجم القراءات» لعبد اللطيف الخطيب ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/٢٥، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الحجة» للفارسي ٦/ ١٤٨، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٨)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص٤٩٥) وهم: نافع، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي، يعقوب، خلف.

يقال: سَقْف وسُقُف، مثل: رَهْنِ ورُهُن (١). قال أبو عبيد: ولا ثالث لهما (٢). وقيل: هو جمع سَقِيف (٣).

وقيل: هو جمع سَقف<sup>(3)</sup>. وقيل: هو جمع سُقُوف جمع الجمع<sup>(6)</sup>. ومَعَارِجَ الله أي: مصاعد<sup>(7)</sup>، ومراقي<sup>(۷)</sup>، ودرجًا<sup>(۸)</sup>، وسلاليم<sup>(9)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب اللغة» للأزهري ۲/ ۱٤۸، «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص ۲٤٩)، «الكتاب الفريد في إعراب القرآن» للهمذاني ٥/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>۲) «معالم التنزيل» للبغوي ۲۱۲/۷ وفيه أبو عبيدة، «تفسير الفخر الرازي» ٢٦٨/٢٧ وفيه أبو عبيدة، «فتح القدير» للشوكاني ٢٨٨/٢٧ وفيه أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٠/ ٨٤، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٧٢٥ والأخيران نسبا القول للفراء.

<sup>(</sup>٤) «البحر المحيط» ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٢، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٦٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ورد هاذا القول في «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، و«رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١١٩، و«البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٧٠ عن السدي.

<sup>(</sup>A) ورد هذا القول بنحوه في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٧٠ عن ابن عباس وابن زيد، وفيه زيادة: من فضة. وعن قتادة، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٢ ونسبه لابن عباس، والبغوى في «تفسيره» ٧/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٩) ورد هذا القول في «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٥١ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، وفيه زيادة: درجا من فضة.

وقرأ أبو رجاء العطاردي: (ومعاريج)(۱)، وهما لغتان( $^{(1)}$ )، واحدها: مِعراج $^{(1)}$ ، مثل: مِفتاح ومفاتح ومفاتيح .

﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ يعلون ويرتقون ويصعدون (٥)، يقال: ظهرت على السطح إذا علوته (٦). قال النابغة (٧):

بَلَّغْنَا السَّمَاءَ بِمَجْدِنا وفِعَالِنا (٨)

وإِنَّا لنَرْجُو فَوقَ ذَلِك مَظْهَرَا (٩)

أي: مصعدًا (١٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر ابن خالویه» (ص۱۳٦) ونسبها لطلحة بن مصرف، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ٤٤٦/٢ ولم ينسبها، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨٥/١٦ وزاد نسبتها لطلحة بن مصرف.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبرى» ٧١/٢٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/٨٥.

<sup>(</sup>۳) «تفسير البيضاوي» ۲/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٧١/٢٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير السمعاني» ٣/ ١٠١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) في (ت) زيادة: الجعدي.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: وفي نسخة: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «ديوان النابغة» (ص٥١-٦٨) وفيه بلّغنا السماء مجدنا وجدودنا في الموضع الأول، وفي الموضع الثاني بلغنا السما مجدًا وجودًا وسوددًا، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/٦٠، «معجم الشعراء» للمرزباني ١/٦١، «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص٢١).

<sup>(</sup>١٠) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٥.

# ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوكِا ﴾ من فضة (١) ﴿ وَسُرُرًا ﴾ من فضة (٢) ﴿ عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ﴾

وَ وَرُخُرُفًا ﴾ أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زُخرُفًا، وهو الذهب(٣).

نظيره ﴿بَيْتُ مِّن زُخُرُفٍ﴾ (٤)(٥)، ويجوز أن يكون معناه: من فضة وزخرف، فلما نزع الخافض نُصبَ (٦) ﴿وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَكُم الْحَيَوةِ الدُّنيَا ﴾ شدده عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه هنا (٧) على معنى: وما كُلُّ ذلك إلا متاعُ الحياة الدّنيا (٨).

- (٤) الإسراء: ٩٣.
- (٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٧.
  - (٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٧١/٢٥، «معاني القرآن» للنحاس ٦/٣٥٦.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۵/ ۲۰-۷۱ عن ابن عباس وابن زيد، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 7/ ۳۵۵، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، و«رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١١٩، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٢/١٨.

<sup>(</sup>۲) ورد هاذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۰/ ۷۱ عن ابن زيد، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۱۲، و«زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٤، و«رموز الكنوز» للرسعنى ٧/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري هذا القول في «تفسيره» ٧١/٢٥ عن ابن عباس، وقتادة، والحسن، والسدي، والضحاك، وهو قول الفراء في «معاني القرآن» ٣/٣٢، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/٢١٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/٢١٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/٢١٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/٧٦ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) ٱنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «التيسير» للداني (ص٤٥٤)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٧.

<sup>(</sup>٨) «الحجة» للفارسي (ص٣٧٦)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٢، «اللباب» لابن عادل ٧١/ ٢٥٨.

وخففه الباقون (١)، على معنى: وكل ذلك مثل الحياة الدّنيا، فتكون (إن) للابتداء (وما) صلة (٢).

﴿ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ للمؤمنين.

[۲٦٤٩] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٣)، أخبرنا أحمد بن شاذان (٤)، أخبرنا جيعويه (٥)، أخبرنا صالح (٢)، حدثنا إبراهيم بن محمد (٧)، عن أبان (٨)، عن سليم (٩) بن قيس العامري (١٠)، عن كعب (١١) قال: إنّي لأجد في بعض الكتب: لولا أن يحزن عبدي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص۸۰۸)، «التيسير» للداني (ص٤٥٤)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٧، وهم: نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر في رواية ابن ذكوان، الكسائي، أبو جعفر، يعقوب، خلف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «اللباب» لابن عادل ٢٥٨/١٧ بلفظ: وكل ذلك متاع الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>٣) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) الترمذي، متهم ساقط.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي يحيى، متروك.

<sup>(</sup>A) ابن أبي عياش، متروك.

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: سليمان، والمثبت من كتب التراجم ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۱۰) سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي من أوائل المصنفين في الإسلام، له كتاب «السقيفة» طبع باسم «كتاب سليم بن قيس الكوفي» وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليها، قال ابن أبي حاتم: روىٰ عن سحيم بن نوفل روىٰ عنه أبان سمعت أبي يقول ذلك. (ت نحو ۸۵هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٤/ ٢١٤، «الإعلام» للزركلي ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>١١) كعب الأحبار، ثقة.

المؤمن لكللت رأس الكافر بإكليل (١)، فلا يُصَدع ولا ينبض منه عرق بوجع (٢).

[۲۲۰۰] وأخبرني ابن فنجويه (۳)، حدثنا ابن شنبه (٤)، حدثنا الفريابي (٥)، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي (٢)، حدثنا إسماعيل ابن عياش (٧)، عن ثعلبة بن مسلم (٨)، عن مسلم بن أبي المجرر (٩)،

ضعيف جدًا؛ لأن فيه ضعفاء ومتروكين، ومن لم أجده.

#### التخريج:

أخرجه الواحدي في «الوسيط» ٤٨٣/٤ من طريق أحمد بن محمد المقرئ عن عبد الله بن حامد به، بنحوه.

- (٣) الحسين بن محمد ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
- (٤) عبيد الله بن محمد بن شنبه، لم أجد فيه جرحا ولا تعديلًا.
  - (٥) جعفر بن محمد الفريابي، ثقة حجة.
- (٦) إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي، أبوإ غسحاق الحمصي، المعروف: بابن زبريق، قال عنه أبو حاتم: صدوق، وقال الذهبي: شيخ صدوق. قال ابن حجر: مستقيم الحديث، إلا في حديث واحد يقال: إن ابنه محمدًا أدخله عليه، (ت ٥٣٧هـ). انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٢١(ت ٣٧٠)، «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٢٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١٣).
  - (V) صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.
  - (٨) ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي، قال الذهبي: وثق. وقال ابن حجر: مستور. انظر: «الكاشف» للذهبي ١٨٤١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٨٨).
- (٩) مسلم بن أبي المحرر، روى عن ابن عباس، روى عنه ثعلبة بن مسلم، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>١) في (ت): بأكاليل.

<sup>(</sup>٢) [٢٦٤٩] الحكم على الإسناد:

عن عمر بن الخطاب في أنه كان يقول: لو أنّ رجلًا هرب من رزقه لا تبعه حتى يدركه، كما أنّ الموت يدرك من هرب منه، له أجل هو بالغه، وأثر هو واطئه، ورزق هو آكله، وحتف هو قاتله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم أستبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإنّ الله تعالى لا يُنال ما عنده إلاّ بطاعته، ولن يُدرك ما عنده بمعصيته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب (۱).

CARCEARCEARC

فيه من لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وثعلبة مستور.

#### التخريج:

أخرجه البيهةي في شعب الإيمان (٢/ ٤١٣/ رقم ١١٤٩) من طريق أبي عبد الله الحافظ، عن علي بن حمشاد، عن يزيد بن الهيثم أن صبيح بن دينار حدثهم قال: ثنا المعافىٰ ثنا إسماعيل بن عياش به، بنحوه دون قوله: ولا يحملنكم استبطاء شيء.. الخ، وهاذِه الجملة ورد معناها في حديث عن رسول الله الخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥ بلفظ: « ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستبطئن أحد منكم رزقه إن جبريل عليه السلام ألقىٰ في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتىٰ يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس و أجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصية ».

انظر: «الإكمال» ٧/ ١٦٨، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>١) [٢٦٥٠] الحكم على الإسناد:

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ ﴾

يعرض<sup>(۱)</sup> عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه<sup>(۲)</sup>. وقال الضحاك: يمض قدمًا<sup>(۳)</sup>.

وقال القرظي: يولّ ظهره عن ذكر الرّحمن، وهو القرآن<sup>(٤)</sup>. وقال أبو عبيدة والأخفش: يُظلم عينه<sup>(٥)</sup>.

وقال الخليل بن أحمد: أصل العَشْو النظر ببصر ضعيف<sup>(۱)</sup>. وأنشد في معناه:

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا القول بنحوه الطبري في «تفسيره» ۲۵ / ۷۳ عن قتادة والسدي، وانظر: «معاني القرآن» للفراء ۳/ ۳۲، «معاني القرآن» للنحاس ۲/ ۳۵٦، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۱۳، «زاد المسير» لابن الجوزي ۷/ ۳۱۵ ونسبه لابن عباس وقتادة والفراء والزجاج.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ٢١٣، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «تفسيره» ٢١٣/٧، والخازن في «تفسيره» ٤/ ١٠٥ بنحوه ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٠٤/٢ وفيه: تظلم عينه عنه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣١٥ عن أبي عبيدة، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٩/١٦ كلاهما بلفظ أبي عبيدة في «مجازه».

وهذا القول رجحه ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص٣٩٨)، والنحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٣٥٧ وكلاهما ضعفا القول الأول، وهو أن يعشو بمعنى: يعرض؛ وأنه لم يجزه أحد، ولا يعرف في اللغة.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «تفسيره» ٢١٣/٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٩/١٦.

#### متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

# تَجِد خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ (١) مُوقِدِ (٢)

وروى أبو نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس رَوِيُهُمْ أَنَّه قرأ: (وَمَن يَعشَى) بفتح الشين (٣)، ومعناه: يعم، يقال منه: عَشِيَ يَعْشَىٰ عَشًا إذا عمي، ورجلٌ أعشىٰ، وامرأةٌ عشواء (٤). ومنه قول الأعشىٰ:

رَأَتْ رَجُلًا غائب الوافِديب

نِ مختلِفَ الخَلقِ أَعْشَىٰ ضريرا(٥)

<sup>(</sup>١) في (م): غير.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت للحطيئة، من قصيدة له يمدح بها قيس بن شماس، وهو في ديوانه (ص٥١)، وانظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد ٢/١٨٧، و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/٤٠٢، و«المحرر الوجيز» لابن عطية ٣١/٢٢٢، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/٨٩ والشاهد: تعشو إلى ضوء ناره، أي: تنظر إليها نظر العشي؛ لما يضعف بصرك من عظيم الوقود واتساع الضوء «الكشاف» (رموز الكنوز» ١٢١/٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٢، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٧٧ ولم ينسباها، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٨٩ وزاد نسبتها لعكرمة، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٦/٨ ونسبها ليحيى بن سلام.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٣/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) البيت في «ديوان الأعشى» (ص١٤٥)، و«تفسير الطبري» ٢٥/ ٧٧، و«الصحاح» للجوهري ٣/ ١١٥، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١/ ٨٩. الوافدين: هُمَا النَّاشِزَانِ مِن الخَدَّيْنِ عند المَضْغِ، ومن ذلك قولهم: ( مَنْ شَابَ غَاب وافِدَاهُ) أَنظر: «تاج العروس» ١٤/٣٠.

﴿ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانَا ﴾ أي: نضمه إليه ونسلّطه عليه (١) ﴿ فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ﴾ فلا يفارقه (٢).

٧٧ ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ يعني: الشياطين (٣) ﴿ لِيَصُدُّونَهُمْ ﴾ يعني: الكافرين (٤) ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ يعني: الكافرين (٤) ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾

٣٨ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا ﴾

قرأ أهل العراق إلا أبا بكر<sup>(٥)</sup>، وابن محيص على الواحد<sup>(٢)</sup>، يعنون الكافر<sup>(٧)</sup>، واختاره أبو عبيد<sup>(٨)</sup>، وقرأ الآخرون: (جَآءَانَا)

(١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/٢١٣، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٤، «تفسير» البغوي ٧/ ٢١٣، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٣/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/٢١٣، «تفسير النسفي» ٣/٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٢ / ٢٢٤، «الجواهر الحسان» للثعالبي ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «التبصرة» لابن فارس (ص٤٨٩)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٩٥) وهم: أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وأبو بكر هو شعبه، الراوي عن عاصم.

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبري» ٧٥/٧٣-٧٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢١٤/١٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/١٨.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩٠/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٧٢٧.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

على التثنية (١)، يعنون (٢) الكافر وقرينه <sup>(٣)</sup>.

وْقَالَ الكافر للشيطان (٤) ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ أَي: المشرق والمغرب، فغلّب ٱسم أحدهما على الآخر (٥)، كما قال الشاعر:

أَخَذْنَا بِآفَاقِ السَّماءِ علَيكُمُ (٦) لَنَا قَمَرَاهَا والنُّجُومُ الطَّوَالِعُ (٧)

- (۱) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٨)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص١٣٨) وهم: ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم –في رواية أبي بكر-، وأبو جعفر.
  - (٢) في (م): يعني.
- (٣) أنظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٠٥٠)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٩٠.
- (٤) أنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٣/ ٢٠٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٦.
- (٥) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٦، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٥٢.
- هذا القول هو الأصح والأرجح ذكر ذلك الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٣٣، والزجاج في «معاني القرآن» ٤/٢٦٣، وابن عادل في «اللباب» ٢٦٣/١٧، والشوكاني في «فتح القدير» ٤/ ٧٢٨، والألوسي في «روح المعاني» ٢٥ / ٨٢.
  - (٦) في (م): عليهم.
- (٧) البيت للفرزدق كما في «ديوانه» (ص٥١٩)، وأورده المبرد في «الكامل» المبرد في «الكامل» المبرد، والطبري في «تفسيره» ٧٤/٢٥ دون نسبة، وابن هشام في «مغني اللبيب» (ص٠٠٠) وموضع الشاهد في هذا البيت قوله: قمراها. يريد الشمس والقمر، ثنّاهما تغليبًا لاسم القمر.

يعني: الشمس والقمر<sup>(١)</sup>.

ويقال للغداة والعشي: العصران(٢). قال حميد بن ثور:

ولن يَلْبَثَ العَصْرانِ يومٌ وليلةً

إذا طَلَبا (٣) أن يُدْركا ما تيمَّما (٤)

وقال آخر:

وبصرة الأزد منا والعراق لنا

والمَوْصِلانِ ومِنَّا مِصْرُ والحَرَمُ (٥)

أراد الموصل والجزيرة (٢).

ويقال للكوفة والبصرة: البصرتان. ولأبي بكر وعمر عليهما السلام: العمران. وللسبطين: الحسنان (٧).

<sup>(</sup>۱) «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٦، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ٥/

<sup>(</sup>٣) في (م): أظلما.

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوانه» (ص ٩٠)، وأورده المبرد في «الكامل» ١٧٦/١ وفيهما: ولا يلبث. بدل: ولن يلبث. وابن منظور في «لسان العرب» ٤/٥٧٦ وموضع الشاهد في هذا البيت قوله: العصران. يريد الغداة والعشى، ثنّاهما تغليبًا.

<sup>(</sup>٥) البيت غير منسوب، أورده الفراء في «معاني القرآن» ٣٤/٣ وذكر أن رجلًا من طيئ أنشده هذا البيت، الطبري في «تفسيره» ٧٤/٢٥، وابن منظور في «لسان العرب» ١١/٧٠٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٦.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۲۱٤/۷، «الجامع لأحكام القرآن» ۱۱۸/۱۳، «اللباب» لابن عادل ۲۲۳/۱۷، «لسان العرب» لابن منظور ۱۱۸/۱۳.

وقال بعضهم: أراد بالمشرقين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء (۱)، كقوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ ﴿ ﴾ (٢)(٣) ﴿ فَيِشَ ٱلْقَرِينُ ﴾ قال أبو سعيد الخدري ﴿ الله الله الله الكافر زُوج بقرينه من الشيطان فلا يفارقه حتى يصيرا إلى النّار (٤).

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ ﴾ في الآخرة (٥)



﴿إِذ ظَّلَمْتُمْ ﴾ أشركتم في الدنيا(٦)

وَأَنَّكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ بعني: لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، لأنّ لكلّ واحد نصيبه الأوفر منه فلا يخفف عنكم العذاب لأجل قرنائكم (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٦٠، «بحر العلوم» للسمرقندي ٣/ ٢٠٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٦ ونسبه لمقاتل وابن السائب، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٩٠ ونسبه لمقاتل، «اللباب» لابن عادل ٢١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ١٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٢٥، «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ١٩٦/٢، والطبري في «تفسيره» ٧٥/٧٤-٧٥ كلاهما بنحوه مطولا.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) آنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٩١، «لباب التأويل» للخازن ١٠٦/٤.

وقال مقاتل: لن ينفعكم الأعتذار والندم اليوم، لأنّكم أنتم وقرناءكم مشتركون اليوم في العذاب كما(١) كنتم مشتركين في الكفر(٢)

دَهُ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ ﴾ يعني: الكافرين الذين حقّت عليهم كلمة العذاب فلا يؤمنون (٣).

(٤) قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ ﴾ فنميتك قبل أن نعذبهم (٤) ﴿ وَإِنَّا مِنْهُم مُّنَاقِمُونَ ﴾

﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهِ عَالَكُ اللَّذِي وَعَدْنَهُم اللَّهُم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>١) في (ت): بما.

<sup>(</sup>٢) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٦، والمرابع، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «لباب التأويل» للخازن ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٥، «تفسير القرآن» للسمعاني ٣/ ١٠٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٤، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٠٦، «لباب التأويل» للخازن ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٣/ ٢٢٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣١٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ١٦ ونسبه الأخيران لابن عباس، والخازن في «تفسيره» ١٠٦/٤، وابن عادل في «اللباب» ١/ ٢٦٨.

وقال الحسن وقتادة: عنى به أهل الإسلام من أمة محمد على وقد كان بعد نبي الله على نقمة شديدة فأكرم الله تعالى نبيه على وذهب به، ولم يُره في أمته إلا الذي تقر به عينه، وأبقى النقمة بعده، وليس من نبي إلا وقد أري في أمته العقوبة، وذكر لنا أنّ النبي على أري ما يصيب أمته بعده، فما رُئى ضاحكًا مستبشرًا حتى قبضه الله تعالى (۱).





﴿ لَّكَ وَلِقَوْمِكً ﴾ من قريش (٤).

نظيره قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴿ أَي:

<sup>(</sup>۱) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٩٧ بنحوه، وأخرج قولهما الطبري في «تفسيره» ٢/ ٧٥ بنحوه، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٨٥ بنحوه مختصرًا عن قتادة عن أنس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأورده البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٦ كلاهما بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٧٦-٧٧ عن ابن عباس وقتادة والسدى، وذكره الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٧٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٦/٢٥، الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٧٥، والبغوي في
 «تفسيره» ٧/ ٢١٥، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ١٩٩، والطبري في «تفسيره» ٢/ ٢٥ كلاهما عن مجاهد، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٢٧ عن مجاهد، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٥، والرسعني في «رموز الكنوز» ٧/ ٢٢٧ كلاهما دون نسة.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٠.

شرفكم (١) ﴿ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ عن حقّه وأداء شكره (٢).

[1707 – 7701] أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري (٣)، حدثنا أبو علي بن حبش المقرئ (٤)، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الجوهري (٥)، حدثنا (عبيد الله) (٢) بن سعد الزُّهري (٧)، حدثنا عمي (٨)، حدثنا سيف بن عمر الكوفي (٩)، عن وائل أبي بكر (١٠)، عن الزهري (١١)، عن عبد الله (١٢). وعطية بن الحارث (١٣)، عن أبي أيوب (١٤)، عن علي الله (١٥). وعن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٤، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٥، «تفسير النسفى» ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن محمد بن حبش، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: عبد الله، وهو تحريف، والمثبت من كتب التراجم.

<sup>(</sup>v) ثقة.

<sup>(</sup>٨) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٩) ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه.

<sup>(</sup>١٠) وائل بن داود التَّيْمي، ثقة.

<sup>(</sup>١١) محمد بن مسلم الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>۱۲) لم أستطع تمييزه.

<sup>(</sup>۱۳) أبو روق، صدوق.

<sup>(</sup>١٤) أبو أيوب المراغي، ثقة.

<sup>(</sup>١٥) أمير المؤمنين.

الضحاك (۱) عن ابن عباس والله على الله على الله على القبائل بمكة، ويعدهم الظهور، فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك، فلم يخبرهم بشيء، لأنّه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ فكان بعد ذلك إذا سُئل، يقول: لقريش، فلا يجيبونه، وقبلته الأنصار على ذلك (٢).

[٢٦٥٤] وأخبرني ابن فنجويه (٣)، حدثنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي (٤)، حدثنا أحمد بن يحيى الجارود (٥)، حدثنا هشام بن عمار (٢)، حدثنا الوليد (٧)، عن العمري (٨)، عن نافع (٩)، عن ابن عمر هذا الشأن في قريش عمر من النّاس آثنان (١٠).

<sup>(</sup>١) الضحاك بن مُزاحم، صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٢) [٢٦٥١ - ٢٦٥١] الحكم على الإسناد:

ضعيف، مداره على سيف بن عمر ضعيف، وقال عنه ابن عدي بعد ذكره لهاذا الأثر: عامة أحاديثه منكرة لم يتابع عليها؛ وفيه أيضًا وائل أبي بكر لم يسمع من الزهري، وفيه من لم أجده ومن لم أميزه.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) لم أجده. (٥) في (م) و (ت): الجارودي. ولم أجده.

<sup>(</sup>٦) أبو الوليد الدِّمَشقى، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح.

<sup>(</sup>٧) الوليد بن مُسلم القُرشي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.

<sup>(</sup>٨) عمر بن محمد بن زيد العُمري، ثقة.

<sup>(</sup>٩) مولى ابن عمر، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٠) [٢٦٥٤] الحكم على الإسناد:

في الإسناد من لم أجده، لكن الحديث صحيح كما سيأتي.

[۲٦٥٥] وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الزاهد رحمه الله (۱) حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج (۲) حدثنا الحسن بن ناصح (۳) ومحمد بن يحيى (٤) ، قالا: حدثنا نعيم بن حماد (۵) ، حدثنا عبد الله بن المبارك (۲) ، أخبرنا معمر (۷) ، عن الزهري (۸) ، عن محمد بن جبير بن مطعم (۹) ، عن معاوية واله المناس عن قويش لا قال: سمعت النبي على يقول: « لا يزال هذا الأمر في قريش لا

التخريج:

أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش ٣/٣ رقم (٧١٤٠)؛ والإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٣/١٩٤ رقم (١٨٢٠) كلاهما من حديث ابن عمر، بنحوه.

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حفص أبو الفضل الفامي النيسابوري، روىٰ عن أبي العباس السراج، لم أجد فيه جرحًا أو تعديلا، (ت٨٨٨هـ). انظر: «العبر» للذهبي ٣/ ٤١، «شذرات الذهب» للعماد ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) إمام حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٣) **الحسن بن ناصح الخلال المخرمي**، أبو علي، قال عنه ابن أبي حاتم: أدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقًا. أنظر: «الجرح والتعديل» ٣٩/٣، «تاريخ بغداد» ٧/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) الذَّهلي، ثقة حافظ جليل.

<sup>(</sup>٥) الخزاعي، صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض.

<sup>(</sup>٦) ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) معمر بن راشد، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٨) محمد بن مسلم، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٩) أبو سعيد المدنى، ثقة عارف بالنسب.

<sup>(</sup>۱۰) صحابی مشهور.

يعاديهم أحد إلاَّ كُبِّ على وجهه، ما أقاموا الدّين "(١).

[٢٦٥٦] وأخبرنا عبيد الله بن محمد الزاهد (٢) ، حدثنا أبو العباس السراج (٣) ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم (٤) ، حدثنا هوذة بن خليفة (٥) ، حدثنا عوف (٢) ، عن زياد بن مخراق (٧) ، عن أبي كنانة (٨) ، عن أبي موسى المرابع على الله على اله على الله على ا

شيخ المصنف لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، والحديث صحيح.

التخريج:

أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب قريش (٣٥٠٠) من طريق أبى اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، به بنحوه وفي أوله قصة.

- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) إمام حافظ، ثقة.
- (٤) أبو إسحاق، ويعرف بابن دَنُوقا، وثقه الدارقطني.
  - (٥) صدوق.
- (٦) عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي، ثقة رمي بالقدر والتشيع.
- (٧) **زياد بن** مِ**خراق المزني** مولاهم، أبو الحارث البصري، وثقه يحيى بن معين والذهبي وابن حجر، من الخامسة.
- انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٥، «الكاشف» للذهبي ١/ ٤١٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣٤٨).
- (٨) أبو كنانة القرشي، روى عن أبي موسى، وعنه زياد بن مخراق، قال عنه ابن حجر: مجهول، من الثالثة، ويقال: هو معاوية بن قرة، ولم يثبت.
- أنظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٣٠، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٤٥٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١٩٧).
  - (٩) الأشعري، صحابي مشهور.

<sup>(</sup>١) [٢٦٥٥] الحكم على الإسناد:

البيت، وفيه نفرٌ من قريش، فأخذ بعضادتي الباب، ثمّ قال: «هل في البيت إلاَّ قرشي؟ »، قالوا: لا يا رسول الله. إلاّ ابن أخت لنا<sup>(۱)</sup>، فقال: «ابن أخت القوم منهم »، ثم قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما داموا إذا حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فأوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفًا ولا عدلًا »<sup>(۲)</sup>.

[۲۲۵۷] وأخبرنا عبيد الله (n)، أخبرنا السراج (1)، حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحيم (n)، حدثنى موسى بن داود (n) وخالد بن خداش (n)

فيه أبو كنانة مجهول، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والحديث صحيح لغيره كما حكم عليه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢١٩٠).

#### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من طريق محمد بن جعفر، حدثني عوف، به، بنحوه، وللحديث شاهد رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٣/٨٣ رقم (٢٥٦٣) و«المعجم الصغير» ١٤٣/١رقم (٢١٦) من حديث أبي سعيد ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (م): لهم.

<sup>(</sup>٢) [٢٦٥٦] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس، إمام حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثقة.

<sup>(</sup>٦) الضبي، صدوق فقيه زاهد، له أوهام.

<sup>(</sup>٧) خالد بن خداش بن عجلان الأزدي المُهَلّبي مولاهم، أبو الهيثم البصري قال عنه أبو حاتم: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، (ت٢٢٤هـ).

قالا: حدثنا سُكين بن عبد العزيز (۱)، عن سيار بن سلامة (۲)، عن أبي برزة (۳)، قال: قال رسول الله ﷺ: «الأُمراء من قريش، الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، لي عليهم حقّ، ولهم عليكم حقّ ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فأوفوا».

زاد خالد: « فمن لم يفعل ذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »(٤).

سنده حسن، وقال الألباني: صحيح لغيره، قال المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات. ٱنظر: «صحيح الترغيب والترهيب» ٢/٢٥٦ رقم (٢١٨٩).

#### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٩٧٨٢) من طريق عفان، حدثنا سكين، به، بنحوه. وأخرجه أيضًا من طريق حسن بن موسى، حدثنا سكين، به، بنحوه وفي

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/٧٢، «الكاشف» للذهبي ١/٣٦٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) سُكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي العطار البصري، وهو سكين بن أبي الفرات قال عنه أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق يروي عن ضعفاء، من السابعة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٢٠٧/٤، «ميزان الأعتدال» ٢/ ١٧٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) سَيًار بن سلامة الرّياحي، أبو المنهال البصري، وثقه ابن معين والعجلي وابن حجر، وقال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث، (ت ۱۲۹هـ).

انظر: «الثقات» للعجلي ١/ ٤٤٥، «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٥٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) نضلة بن عبيد، الأسلمي، صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٥٧] الحكم على الإسناد:

[۲٦٥٨] وأخبرني ابن فنجويه (۱) ، حدثنا ابن شنبة (۲) وابن حبش (۳) وابن يوسف (۱) وأحمد بن محمد بن علي الهمداني (۵) وغيرهم ، قالوا: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب (۲) ، حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة القرشي (۷) قال: سمعت أبي (۸) يقول: سمعت مالك بن أنس (۹) يقول: في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ فَي قال: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ فَي قال: قول الرجل: حدثني أبي ، عن جدي (۱۰).

- (٧) لم أجده.
- (٨) التنيسي، الدمشقى مولى بني هاشم، صدوق له أوهام.
  - (٩) إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين.

#### (١٠) [٢٦٥٨] الحكم على الإسناد:

في الإسناد عبد الله بن محمد متكلم فيه، وفيه من لم أجده.

#### التخريج:

أخرجه الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص٢٧) من طريق الزبير بن عبد الواحد، حدثني محمد العطار، حدثنا سعيد به بمثله.

أوله قصة (١٩٨٠٥)، وللحديث شاهد رواه الحاكم في «المستدرك» ١٩٨٠٥ من حديث أنس بن مالك رفظته.

دون قوله: «فمن لم يفعل ذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) الحسين بن محمد بن فنجويه ثقة، صدوق كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن محمد بن حبش، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن يوسف، لم أجده.

<sup>(</sup>٥) أبو حذيفة، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) الدينوري، تركه الدراقطني: وقال الإسماعيلي: صدوق.

# قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسُئَلُ ﴾ يا محمد (١) ﴿ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رُسُلِنَاۤ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونِ ﴾

واختلف العلماء في هأؤلاء المسؤولين:

فقال ابن عباس في ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وعطاء بن أبي رباح والحسن والمقاتلان: هم مؤمنو أهل الكتابين، وقالوا: هي في قراءة عبد الله وأبي في: (واسأل(٢) الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا)(٣).

وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ٣٤٥، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص٣٨) من طريق عبد الله بن عبد المؤمن، حدثنا أبو عبد الله القاضي، حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن حمدان، حدثنا سعيد به بمثله.

والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٣٩) من طريق علي بن أحمد، حدثنا أبو بكر الجعابي، حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سعيد به بمثله.

أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰/ ۷۷.

<sup>(</sup>٢) في (ت): وسل.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري في «تفسيره» ٢٥/٧٧ قول مجاهد والسدي وقتادة والضحاك بنحوه، ورجحه، وذكره البغوي في «تفسيره» ٢١٦/١، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١٦/١٣ عنهم دون الضحاك والمقاتلان، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٦/١٦ عنهم دون المقاتلان، وابن عادل في «اللباب» ٢٧١/١٧ عنهم دون عطاء والمقاتلان.

فائدة: القراءة المذكورة عن ابن مسعود وأبي قراءة تفسيرية، قاله ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٦٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٦/١٦.

وقال ابن جبير، وابن زيد: هم الأنبياء الذين جمعوا له ليلة أُسري به ببيت المقدس، عليه السلام وعليهم (١).

[٢٦٥٩] وأخبرني ابن فنجويه (٢)، حدثنا موسى بن محمد (٣)، حدثنا الحسن بن علويه (٤)، حدثنا إسماعيل بن عيسى (٥)، حدثنا المسيب (٦)، قال: أبو جعفر الدمشقي (٧): سمعت الزهري (٨)يقول: لما أسري بالنبي على صَلى خلفه تلك الليلة كلّ نبي كان أرسل، فقيل للنبي على ﴿ وَسَّعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنا ﴾ (٩).

ضعيف جدًا؛ المسيب متروك، بالإضافة إلى أنه مرسل، وفيه من لم أجده.

#### التخريج:

لم أجد من أخرجه.

قلت: وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي على لقي الأنبياء ليلة الإسراء وصلى بهم أنظر «صحيح مسلم» كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال (١٧٢) ولم يثبت أنه أُمر بسؤالهم عما بعثوا به.

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبري في «تفسيره» ۲۰/ ۲۰۰ قول ابن زيد مطولًا، وذكره البغوي في «تفسيره» ۲۱/ ۲۳۱ وزادا نسبته للزهري.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقه، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن على بن محمد القطان، ثقة.

<sup>(</sup>٥) العطار، ضعفه الأزدي، وصححه غيره.

<sup>(</sup>٦) المسيب بن شريك، متروك.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) محمد بن مسلم، متفق علىٰ جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٩) [٢٦٥٩] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>١) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، متهم بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) الطحان، ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الأحْمَسي، أبو جعفر الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) محمد بن فُضيل بن غزوان، صدوق عارف، رمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٨) الغَنَوي، أبو بكر الكوفي، ثقة مَرْضِي.

<sup>(</sup>٩) النخعي، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>١٠) علقمة بن قيس بن عبد الله، ثقة ثبت، فقيه عابد.

<sup>(</sup>١١) [٢٦٦٠] الحكم على الإسناد:

فيه أبو الفتح، ضعيف، متهم بالوضع، ومحمد بن خالد ضعيف كذلك -وإن كان قد توبع – وفيه من لم أجده، وابن فضيل رمي بالتشيع.

تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَامَا جَآءَهُم بِعَايَلِنِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾ وبها يستهزئون ويكذبون (١).

# ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾

قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها ﴿وَأَخَذَنَّهُم بِٱلْعَذَابِ ﴿ بالسنين والطوفان والجراد والقُمِّل والضفادع والدم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عن كفرهم (٢).

# ﴿ وَقَالُواْ ﴾ لما عاينوا العذاب لموسى الطَّيْكُمْ (٣)

وَيَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ الله العالم الكامل الحاذق، وإنَّما قالوا هذا تعظيمًا وتوقيرًا منهم له عَلَيْهُ، لأنّ السحر عندهم كان علمًا عظيمًا وصفة ممدوحة (٤).

وحكم الألباني على الحديث بالوضع، أنظر «السلسلة الضعيفة» (٤٨٨٤). التخريج:

أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٦٩) من طريق محمد بن الظفر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا علي بن جابر، حدثنا محمد بن خالد، به، بنحوه؛ ومن طريق الحاكم أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢٠/١٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٩/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٦/، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٠، «لباب التأويل» للواحدي ٢/ ٩٧٠، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٦، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٨٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٦، «زاد المسير»

وقيل: معناه يا أيّها الذي غلبنا بسحره (١)، كقول العرب: خاصمته فخصمته، أي: غلبته بالخصومة، وناضلته فنضلته، ونحوها (٢).

ويحتمل أنهم أرادوا به الساحر على الحقيقة عيبًا منهم إياه، فلم يناقشهم موسى عليه في مخاطبتهم إياه بذلك رجاء أن يؤمنوا<sup>(٣)</sup>.

﴿ أَدْعُ لِنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ أي: لما (٤) أخبرتنا عن عهده إليكَ إِنَّا إِنَّا كَشْفُ عِنا، فسله يكشف عنا (٥) ﴿ لِنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴾ فإننا مؤمنون (٦).

# ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَكُمَّا لَكُنُونَ ١٠٠٠



ينقضون عهدهم، ويصرّون على كفرهم، ويتمادون في غيهم (٧).

لابن الجوزي ٧/ ٣٢٠، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٣٠ ونسبه الأخيرين لابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٢٢٩ ونسب القول لابن بحر، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٩٧، «رُوح المعاني» للألوسي ٨٨/٢٥ مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٩٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) في (م) و (ت): بما.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٨٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٧/٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٨٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/٧٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

# وَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ اللَّهُ اللّ

يعني: أنهار النيل ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دونهر طولون، ونهر دِمياط، ونهر التِّنِّيس<sup>(۱)</sup> ﴿عَرِي مِن تَعِرِّي مَن تَعِرِّي مَن تَعِرِّي مِن تَعِرِّي مِن تَعِرِّي مِن تَعِرِي في جناني وبساتيني<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن عباس ﴿ فَيْهُمْ : حُولِي (٣).

عطاء: في قبضتي وملكي (٤).

وقال الحِسن: بأمري (٥) ﴿أَفَلَا تُبُصِرُونَ

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ ﴾ بل أنا بخير.

﴿أَمْ بِمعنىٰ (بل)(٦)، وليس بحرف عطف علىٰ قول أكثر

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشاف» للزمخشري ٥/ ٤٤٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المرامي البيضاوي» ٢/ ٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المعنى البغوي في «تفسيره» ٧/٢١٧، وابن عادل في «اللباب» ١٧/ ٢٧٥ ونسباه لقتادة، «تفسير البيضاوي» ٢/ ٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٣/ ٢٠٩ دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٧٦ ولم ينسبه، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٧، والخازن في «فتح القدير» ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٠٤/، «المسائل البصرية» لأبي علي الفارسي ١/ ٧١١- ٧١١، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٢٣٠ ونسبه للسدي، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٩٩ ونسبه للسدي وأبو عبيدة، «اللباب» لابن عادل ٧١/ ٢٧٥.

المفسرين (١).

وقال الفراء وقوم من أهل المعاني: الوقف على قوله: ﴿أَمْ ﴾، وعنده تمام الكلام، وفي الآية: إضمار مجازها: أفلا تبصرون أم لا تبصرون، ثم آبتدأ، فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِى هُوَمَهِينٌ ﴾ (٢) ضعيفٌ حقير، يعني: موسى (٣) (﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ فصح بكلامه وحجته، لِعِيّه ولعقدته والرتة (٤) التي في لسانه (٥).



<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ٩٩، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) قول الفراء ذكره البغوي في «تفسيره» ۱۷۷/۷ بنحوه، والرسعني في «رموز الكنوز» ۱۳۲/۷، ولم أجده في «معانيه»، وانظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/٠٢ ولم يذكر الوقف على ﴿أَمَ ﴾، وممن قال بالوقف على ﴿أَمَ ﴾ مجاهد وعيسى الثقفي ويعقوب. أنظر: «إيضاح الوقف والابتداء» للأنباري ١/٨٨٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/٩٩.

<sup>(</sup>٣) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الرُّتَّة: عجلة في الكلام، وقِلة أَناة؛ وقيل: هو أن يقلب اللام ياء. «لسان العرب» ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٧٧، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٨٢/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/٢١٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/١٠٧.

<sup>(</sup>٧) هَٰذَا المعنىٰ أخرجه الطبري في «تفسيره» ٧٦/ ٨٢ عن ابن عباس وقتادة.

قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم وحفص: ﴿أَسُورَةُ ﴾ على جمع السِّوار(١)، وقرأ أبي وَ اللهِ (أَسَاوِر)(٢)، وقرأ ابن مسعود وَ اللهُ السَّورة، (أساوير)(٣)، وقرأ العامة: (أساورة) بالألف على جمع الأسورة، وهو جمع الجمع(٤).

وقال أبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة، والأساور، والأساور، وهي لغة في السوار<sup>(٥)</sup>.

قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلًا سوّروه بسوار، وطوّقوه بطوق من ذهب ليكون ذلك دلالة لسيادته وعلامة لريّاسته، فقال فرعون: هلا ألقى ربّ موسى عليه أسورة (٢) من ذهب (٧).

<sup>(</sup>۱) ذكرها ابن مهران في «المبسوط» (ص٣٣٥)، وابن الجزري في «النشر» (ص ٦٣١) كلاهما عن حفص ويعقوب، والبنا في «إتحاف فضلاء البشر» (ص ٤٩٦) عن حفص ويعقوب والحسن.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص١٣٦) عن الأعمش، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٣/ ٢٣٧ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٠/١٦، «البحر المحيط» لأبى حيان ٨/ ٢٤ وزاد نسبتها للأعمش وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص١٣٦) وقال: عن أبي أو عبد الله، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٠/ ١٠٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨ / ٢٤ وزاد نسبتها لعبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٩)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٧، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٩٥) وهم: نافع، ابن كثير، أبي عمرو، ابن عامر، حمزة، الكسائي، أبو جعفر، خلف.

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي ١٦/ ١٠٠. (٦) في (م): أساورة.

<sup>(</sup>٧) ذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»

﴿ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْ ِ كَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ متتابعين (١)، يقارن بعضهم بعضًا (٢)، يمشون معه شاهدين له (٣).

عَلَى قَالَ الله عز وجل: ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴾ أي: القبط، وجدهم جهالًا (٤) ﴿ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

[۲٦٦١] أخبرني ابن فنجويه (٥)، حدثنا ابن مالك (٦)، حدثنا ابن عنبل (٧)، حدثنا أبي (٨)، حدثنا الوليد بن مسلم (٩)، قال: قال الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب (١٠): سمعت بلال بن

۱۱/ ۰۱، والخازن في «تفسيره» ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا القول في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ۱۹۷، والطبري في «تفسيره» ۲/ ۸۳/ کلاهما عن قتادة، وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» م/ ۲۳۱، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱۲/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥ / ٨٣ عن السدي، وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول بنحوه في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٨٣/٢٥ عن مجاهد، وانظر: «تفسير مجاهد» (ص٨٢٥)، وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٠/١٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٢١٧، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر القطيعي، أبو بكر، ثقة.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثقة.

<sup>(</sup>٨) إمام ثقة حافظ، فقيه حجة.

<sup>(</sup>٩) القرشي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.

<sup>(</sup>١٠) الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب النصري، أبو زرعة، ويقال: أبو بشر

سعد (۱) يقول: قال أبو الدرداء و الله الله الله عند الله جناح ذباب ما سقي فرِعون منها شرابًا (۳).

هُ وَ وَجُلُّ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ أي: أغضبونا (٤)

وقال الحسين بن الفضل: خالفونا<sup>(٥)</sup> ﴿ ٱنْفَعَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَهُمْ أَغُرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

الدمشقى.

قال عنه أبو حاتم: هو من أجِلَّة أهل الشام، ووثقه دحيم وابن حجر، من السادسة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٤٦٣/٤، «الكاشف» للذهبي ١/٥٠٨، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٤٥٨).

(۱) بلال بن سعد بن تميم الأشعري، أو الكندي أبو عمرو، أو أبو زرعة الدمشقي قال عنه العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن حجر: ثقة عابد فاضل، من الثالثة مات في خلافة هشام.

انظر: «الثقات» للعجلي ١/ ٢٥٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٧٩).

- (٢) صحابي مشهور.
- (٣) [٢٦٦١] الحكم على الإسناد:

ضعيف، وعلته الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث.

التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص١١٢) (رقم٥٧٧) بنحوه.

- (٤) أخرج الطبري هذا القول في «تفسيره» ٢٥/ ٨٤ عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيد؛ وذكره الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٣٥، الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٧.
  - (٥) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٢٤ ولم ينسبه.

### ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ﴾



قرأ علي، وابن مسعود رفيها بضم السين وفتح اللام(١١).

وقال المؤرج، والنضر بن شميل: هي جمع سُلفَة، مثل طُرفة وطُرَفٍ، وغُرفةٍ وغُرفٍ. (٢)

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بضم السين واللام (٣). قال الفراء: هو جمع سليف (٤)؛ وحُكي عن القاسم بن معن (٥) أنّه سمع العرب تقول: مضى سليف من الناس (٢).

وقال أبو حاتم: سَلَفٌ وسُلُفٌ واحد، مثل خَشَب وخُشُب، وثَمَر وثُمَر (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» (ص١٣٦) ونسبها لمجاهد وحميد، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣٩/ ٢٣٩ نسبها لعلي رابع وحميد الأعرج، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٧٣٢ وزاد نسبتها لعلقمة وأبو وائل والنخعي.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٢/١٦ وزاد: وظلمة وظلم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ١١٥، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٤٩٥)، «إتحاف فضلاء البشر» للبنا (ص٤٩٦)

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٢٣ ولم ينسبه، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): معين، وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٦، «تفسير الطبري» ٢٥/ ٨٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ٢٤، «الدر المصون» للحلبي ٩/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>V) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٢/١٦ بنحوه.

وقرأ الباقون بفتح السين واللام (۱)، على جمع السالف، مثل: حارس وحَرَس، وراصد ورَصَد (۲)، وهم (۳) جميعًا الماضون المتقدمون من الأمم (٤).

﴿ وَمَثَلًا ﴾ عبرة (٥) للآخرين لمن يجيء بعدهم (٦) ، قال المفسرون: سلفًا لكفّار هاذِه الأمة إلى النّار (٧).

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا ﴾

في خلقه من غيرِ أَب، فَشُبِّه بآدم الطَّلِينِ في خلقه من غيرِ أَب ولا أُم ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ ويقولون: ما يريد محمد منا إلاّ أن نعبده ونتخذه إلهًا كما عبدت النصاري عيسي إلها. قاله قتادة (٨).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٦٥٢)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٩) وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (ت): وهما.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٨٥ عن مجاهد بنحوه، والسدي، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨، و«زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٢٣، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٢/١٦ عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٦، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۷) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۵/ ۸۵-۸۹ عن مجاهد، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۱۸، و«الجامع لأحكام القرآن» ۲۱/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٨) أخرج قوله الطبري في «تفسيره» ٨٦/٢٥ بنحوه، وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٢/١٦ عن قتادة ومجاهد.

وقال ابن عباس رقيلها: أراد به مناظرة عبد الله بن الزّبِعْرَىٰ مع النبي عباس رقيلها: أراد به مناظرة عبد الله بن الزّبِعْرَىٰ مع النبي عبيله في شأن عيسىٰ الطّبيلا(١)، وقد ذكرناها في الأنبياء(٢).

واختلف القرّاء في قوله ﷺ: ﴿يَصُدُّونَ ﴾ فقرأ أهل المدينة والشام وجماعة من الكوفيين بضم الصاد<sup>(٣)</sup>، وهي قراءة علي والشام والنخعي<sup>(٥)</sup>، ومعناه: يُعرضون<sup>(٢)</sup>، ونظيره قوله تعالى: ﴿رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (١٥).

وقرأ الباقون بكسر الصاد(٩)، وهي أختيار أبي عبيد وأبي

<sup>(</sup>۱) أخرج قوله الطبري في «تفسيره» ٨٦/٢٥ بنحوه، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٧/ ٢١٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٣/١٦.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر تفسير الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٥)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٤٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص٤٩٦) وهم: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، والكسائى، وخلف.

<sup>(</sup>٤) ذكرها عنه النحاس في «إعراب القرآن» ٤/ ١١٥، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٤١/١٣.

<sup>(</sup>٥) ذكرها عنه النحاس في «إعراب القرآن» ٤/ ١١٥، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٧٦، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٣٣٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٣/١٦ جميعهم نسب القول للنخعي.

<sup>(</sup>V) النساء: 11.

<sup>(</sup>A) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۹) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص۳۳۳)، «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص۱۳۳)، «النشر» لابن الجزري (ص۱۳۳)، وهم: ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب.

حاتم(١).

واختلفوا في معناه:

فقال الكسائي: هما لغتان مثل يَعرِشون ويَعرُشون، ويَعكِفون ويَعكفُون، ويَعكِفون ويَعكفُون، ودرّت الشاة تَدِر وتَدُر، وشد عليه يَشِد ويَشُد، ونمّ الحديث يَنِمُّ ويَنُمُّ (٢).

وقال ابن عباس ﴿ لِللَّهُمَّا: معناه يضِجُّون (٣).

وقال سعيد بن المسيب: يصيحون (٤).

وقال الضحاك: يعِجُّون (٥).

وقال قتادة: يجزعون (٦).

وقال القرظى: يضجرون<sup>(٧)</sup>.

(١) لم أجده.

<sup>(</sup>۲) ذكره بنحوه النحاس في «إعراب القرآن» ١١٥/٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١٥/١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٨٧، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٣ وزاد نسبته لعكرمة والضحاك، البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن عادل في «اللباب» ١٧/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٨٧ وفيه زيادة (ويضجون)، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٥٥ وفيه زيادة (ويضحكون)، وابن عادل في «اللباب» ٢٨/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن عادل في «اللباب» ١٧/ ٢٨٣.

وقال الفراء: حدثني أبو بكر بن عياش أنَّ عاصمًا ترك ﴿يصِدون﴾ من قراءة أبي عبد الرحمن، وقرأ ﴿يَصُدُّونَ﴾. وفي حديث آخر: أنّ ابن عباس ﴿ لقي ابن أخي عبيد بن عمير، فقال: إنَّ عمك لعربي، فماله يلحن في قوله: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يصِدونَ وإنما هي: ﴿ يَصُدُّونَ ﴾؟!(١).

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُ نَا ﴾

قرأ الكوفيون بهمزتين محققتين وألف بعدهما (٢) ﴿ غَيْرُ أَمْ هُو ﴾ يعنون محمدًا ﷺ فنعبد محمدًا ونطيعه ونترك آلهتنا، هذا قول قتادة (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٦-٣٧ وفيه (ابن عمك) بدل (عمك)، «تفسير الطبرى» ٨٦/٢٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤٠٩)، «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص١٣٩)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٩٤٩) وهم: عاصم، حمزة، والكسائي.

<sup>(</sup>٣) ذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/ ٢٤٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) أخرج قولهما الطبري في «تفسيره» ٨٨/٢٥ بنحوه، وذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢١٨ عن السدي، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٨، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٤٢/١٣ ورجحه.

قال الله تعالى: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ ﴾ يعني: هذا المثل ﴿ إِلَّا جَدَلًّا ﴾ خصومة بالباطل (١) ﴿ بِلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾.

[۲۲۲۲] أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن علي -يعني: الحمشاذي الفقيه  $(^{(7)})$  بقراءتي عليه، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان ابن مالك القطيعي  $(^{(7)})$ ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل  $(^{(3)})$ ، حدثنا عبد الله بن نمير  $(^{(7)})$ ، حدثنا حجاج بن دينار الواسطي  $(^{(8)})$ . ح.

[۲٦٦٣] وأخبرنا ابن فنجويه (۱۰)، حدثنا هارون بن محمد بن هارون (۱۱)، حدثنا السَّيسَريّ (۱۱)، حدثنا غنبسة ابن عبد الواحد القرشي (۱۲)،

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨، «لباب التأويل» للخازن ١٠٨/٤، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر، ثقة.

<sup>(</sup>٤) ثقة.

<sup>(</sup>٥) إمام ثقة، حافظ فقيه، حجة.

<sup>(</sup>٦) الهمداني، أبو هشام، ثقة، صاحب حديث من أهل السنة.

<sup>(</sup>٧) لا بأس به.

<sup>(</sup>٨) الحسين بن محمد، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٩) لم أجده.

<sup>(</sup>١٠) الحسن بن علي، لم أجده.

<sup>(</sup>١١) لم أتبين من هو.

<sup>(</sup>١٢) عنبسة بن عبد الواحد بن أمية القرشي الأموي، أبو خالد الكوفي الأعور.



# ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَوِيلَ ۞

عبرة، وآية، وعظة<sup>(٤)</sup>.

قال عنه أبو حاتم: ثقة، ليس به بأس. وقال الذهبي: ثقة، يعد من الأبدال. وقال ابن حجر: ثقة عابد. انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٧٧/ ت٢٢٤٢، «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٠٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٢٥٦).

- (١) لا بأس به.
- (٢) صاحب أبي إمامة بصري، صدوق يخطئ.
  - (٣) [٢٦٦٢ ٢٦٦٢] الحكم على الإسناد:

مداره على أبي غالب صدوق يخطئ، وفي الإسناد الأول من لم يذكر بجرح أو تعديل لكنه توبع، وكذلك في الثاني من لم أجده إلا أنهم توبعوا، والحديث حسن.

### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢١٦٤) من طريق عبد الواحد الحداد، حدثنا شهاب، عن حجاج به، بنحوه؛ وابن ماجه في «سننه» (٤٨) من طريق علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، ومن طريق حوثرة، حدثنا محمد بن بشر، كلاهما عن حجاج بن دينار به، بنحوه؛ والترمذي (٣٢٥٣) من طريق عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بشر، ويعلى بن عبيد، عن حجاج به، بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، إنا نعرفه من حديث حجاج بن دينار. اه وكذلك حسنه الألباني في «صحيح الرغيب والترهيب» (١٣٦).

(٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٢٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٨ ٤١، «معاني القرآن» للزجاج ٦/ ٣٧٩.

11

## ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا ﴾ لأهلكناكم، وجعلنا بدلًا (١)

﴿ مِنكُمْ مَّلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ﴾ تكون خلفًا (٢) منكم (٣)، فيعمرون الأرض (٤)، ويعبدونني ويطيعونني (٥).

﴿ وَانِّهُ ﴾ يعني: عيسىٰ الْتَلْكِثْلْ.

﴿ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ بنزوله يعلم قيام الساعة، ويستدل به على ذهاب الدّنيا وإقبال الآخرة (٦).

[۲٦٦٤] أخبرنا ابن فنجويه $^{(V)}$ ، حدثنا طلحة بن محمد $^{(\Lambda)}$  وعبيد الله

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٧٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في (ت): يكونون خلفاء.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٠ عن السدي، وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) هذا قول مجاهد في «تفسيره» (ص٥٨٣)، وأخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٥/٢٥ وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٥، والقرطبي في «النجامع لأحكام القرآن» ١٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢١٨، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) أخرج الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٠- ٩٠ نحو هذا المعنىٰ عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد، وذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٥ عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢١/ ٢٤٤ عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد.

<sup>(</sup>٧) الحسين بن محمد، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٨) الشاهد، ضعيف في روايته وفي مذهبه.

ابن أحمد (۱)، قالا: حدثنا أبو بكر بن مجاهد (۲)، حدثنا الفضل بن الحسن (۳) حدثنا عبيد الله بن معاذ (٤)، حدثنا أبي (٥)، عن عمران بن حدير (٦)، قال: سمعت أبا نضرة (٧) يقرأ: ﴿وَإِنَّهُم لِلسَّاعَةِ ﴾، قال: هو عيسى السَّالِي (٨).

[۲٦٦٥] وبإسناده عن ابن مجاهد (۹)، حدثني عبد الله بن عمرو بن أبي سعد (۱۰)،

(٨) [٢٦٦٤] الحكم على الإسناد:

فيه من لم أجده، وطلحة ضعيف إلا أنه متابع.

### التخريج:

لم أجد من أخرجه غير المصنف. وذكر ابن خالويه في «مختصره» (ص١٣٦) أن أبا نضرة قرأ: (للعلم) وذكر عنه هانيه القراءة أبو حيان في «البحر المحيط» ٢٦/٨، والحلبي في «الدر المصون» ٢٠٣/٩، وفي «اللباب» لابن عادل ٢٨٦/١٧ أنه قرأ (للعِلم).

<sup>(</sup>١) ابن البواب، وثقه الأزهري.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن مجاهد، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) في (م): فضيل بن حسين، ولم أجده.

<sup>(</sup>٤) العنبري، أبو عمرو البصري، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) معاذ بن معاذ بن نصر أبو المثنى، ثقة متقن.

<sup>(</sup>٦) ثقة ثقة.

<sup>(</sup>٧) المنذر بن مالك بن قُطَعة، ثقة.

<sup>(</sup>٩) ثقة مأمون.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن بن بشر بن هلال الأنصاري، أبو محمد الوراق، بلخي الأصل، سكن بغداد وحدث بها عن عفان بن مسلم وسليمان بن حرب، وآخرون.

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب<sup>(۱)</sup>، حدثنا خالد بن الحارث<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو مكين<sup>(۳)</sup>، عن عكرمة<sup>(٤)</sup>: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾، قال: ذلك عيسى المَيْنِينُ<sup>(٥)</sup>.

وقرأ ابن عباس، وأبو هريرة، وقتادة، ومالك بن دينار، والضحاك: (وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ) بفتح العين واللام (٢)، أي: إمارة وعلامة (٧)، وفي الحديث: «ينزل عيسىٰ بن مريم عليهما السلام

### (٥) [٢٦٦٥] الحكم على الإسناد:

فيه طلحة ضعيف إلا أنه توبع، وسائر رجاله ثقات سوىٰ أبي مكين وابن أبي الشوارب فصدوقان.

### التخريج:

لم أجد من أخرجه غير المصنف؛ وذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١٦ من أخرجه غير اللعلم) وقال: وذلك خلاف المصاحف، وذكرها عنه أيضًا الحلبي في «الدر المصون» ٢٠٣/٩.

- (٦) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٤٤/١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦) «١١/٥٠، وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري في «تفسيره» ٩١/٢٥.
- (٧) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١١٠ ، ١٠٥، «إتحاف فضلاء البشر» للبنا (ص٤٩٦).

روىٰ عنه ابن أبي الدنيا وعبد الله بن محمد البغوي، وجماعة، وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح مات سنة (٢٧٤هـ). أنظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ١٠/ ٢٥.

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله البصرى، صدوق.

<sup>(</sup>٢) الهُجَيْمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٣) نوح بن ربيعة الأنصاري مولاهم، أبو مكين البصري، وثقه أحمد وابن معين الذهبي، وقال ابن حجر: صدوق، من السادسة. انظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ٤٨٢، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٢٧، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٠١٠).

<sup>(</sup>٤) ثقة ثبت.

علىٰ ثنية من (١) الأرض المقدسة، يقال لها: أفيق، وعليه مُمَصَّرَان (٢) وشعر رأسه دهين، وبيده حربة هي التي يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والنّاس في صلاة العصر، والإمام (٣) يؤم (٤) بهم، فيتأخر الإمام، فيقدّمه عيسىٰ الله ويصلي خلفه علىٰ شريعة محمد عليه يقتل الخِنازير، ويكسر الصليب، ويخرب البِيَع والكنائس، ويقتل النصاریٰ، إلا من آمن به »(٥).

<sup>(</sup>١) في (ت): في.

<sup>(</sup>٢) المُمَصَّرتان : هي الثياب التي فيها صُفرةٌ خفيفة. «النهاية» لابن الأثير ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) في (م): والناس.

<sup>(</sup>٤) في (ت): يأتم.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢١٩، والزمخشري في «الكشاف» ٥/ ٤٥٣، وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ٣/ ٢٥٤: غريب بهاذا اللفظ، وهو في «تفسير الثعلبي» هكذا من غير سند، وهو مفرق في غضون الأحاديث.

قوله: «ينزل عيسىٰ بن مريم (علىٰ ثنية من الأرض المقدسة، يقال لها: أفيق». قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٧٩٠٠) من حديث عثمان بن أبي العاص، بمعناه.

قوله: «وعليه مُمَصَّرَتان».

قوله: «فيأتي بيت المقدس والنّاس في صلاة العصر، والإمام يؤم بهم، فيتأخر الإمام، فيقدّمه عيسى، ويصلي خلفه على شريعة محمد علي اللهمام،

قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٧٩٠٠) من حديث عثمان بن أبى العاص، بمعناه.

وقال قوم: الهاء في قوله: ﴿وَإِنَّهُ كناية عن القرآن، ومعنى الآية: وإِنَّ القرآن لَعِلمٌ لِلسَّاعَةِ يُعَلِمُكم قيامها، ويخبركم بأحوالها وأهوالها، وإليه ذهب الحسن رحمه الله(١).

﴿ فَلَا تَمْتَرُكَ ﴾ تَشُكُنَّ (٢) ﴿ بِهَا ﴾ أي: فيها (٣) ﴿ وَأَتَبِعُونَ هَاذَا صِرَطُّ مُّسَتَقِيمٌ ﴾.

﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ ﴾ يَصرفنَّكُم (٤) ﴿ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ عن دين الله (٥)

وابن ماجه في «سننه» (٤٠٧٧) من حديث أبي أمامة الباهلي، بمعناه، كتاب الفتن، باب: فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وهذا الحديث ضعفه الألباني، وفيها أن الصلاة التي نزل فيها عيسى هي صلاة الصبح قوله: «يقتل الخِنازير، ويكسر الصليب».

قطعة من حديث أخرجه البخاري (٢٤٧٦) من حديث أبي هريرة وَ عَلَيْهُ في كتاب المظالم، باب: كسر الصليب، ويقتل الصليب، بلفظ: «فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير»؛ وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٤٢).

- (۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲۰/ ۹۰ وأخرجه أيضًا عن قتادة، وذكره البغوي في «تفسيره» ۷/ ۲۲۰، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ۲۲/ ۱۳ وزاد نسبته لقتادة، والقرطبي في «الجامع» ۱۰۷/۱٦ وزاد نسبته لقتادة وسعيد بن جبير.
- والذي رجحه ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٥٧، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٧/ ١٧٧ أن الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّهُ ﴾ يرجع إلىٰ عيسىٰ ﷺ.
- (٢) أنظر: «الوجيز للواحدي» ٢/ ٩٧٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٠، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٩.
  - (٣) أنظر المراجع السابقة.
  - (٤) أنظر: «تفسير السمرقندي» ٣/ ٢١١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٠.
- (٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٠، «لباب التأويل» للخازن ١٠٩/٤، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٨٦.

### ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ ﴾ بني إسرائيل ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ ﴾ بني إسرائيل ﴿ وَالْمَيْنَتِ قَالَ قَدْ جِئْ تُكُمُ بِالْحِكُمَةِ ﴾ بالنبوة (١) ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيدٍ ﴾ من أحكام التوراة (٢) ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَاخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ الليهود والنصارى (٣) ﴿ مِنْ بَيْنِهِمٌ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ كفروا (٤) ، بيانه في سورة مريم (٥) ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾



﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ ﴾ على المعصية في الدنيا(٧)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٢ عن السدي، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٨/١٦، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٢٦/٨ جميعهم عن السدي.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبري» ۲/ ۹۲، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۲۰، «اللباب» لابن عادل ۲/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٣ عن السدي، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٣٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٩/١٦ كلاهما نسباه لمجاهد والسدي.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) المراد قوله تعالى: ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمٌّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٤٧/١٣، «لباب التأويل» للخازن ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١، «اللباب» لابن عادل ١٧٨ ٢٨٨.

﴿ يَوْمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

[۲۲۲۲] أخبرني عقيل بن محمد بن أحمد (٣)، أنّ أبا الفرج البغدادي القاضي (٤) أخبرهم (٥)، عن محمد بن جرير (٢)، حدثنا ابن عبد الأعلى (٧)، حدثنا ابن ثور (٨)، عن معمر (٩)، عن قتادة (١٠)، عن أنّ عليًا والله قال في هاذِه الآية: خليلان مؤمنان، وخليلان كافران، فمات أحدُ المؤمنين فقال: يا ربّ إنّ فلانًا كان يأمُرُني بطاعتِك وطاعةِ رسولِك، ويأمُرُني بالخيرِ، ويَنهاني عن الشّرّ، ويخبرُني أنّي ملاقيك، يا ربّ، فلا تُضِلَّه بعدي، واهْدِه كما الشّرّ، ويخبرُني أكرمتني، فإذا مات خليلُه المؤمن جمَع الله هديتني، وأكرِمه كما أكرمتني، فإذا مات خليلُه المؤمن جمَع الله

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٩/١٦، «اللباب» لابن عادل ٢٨٨/١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١٠٩، «اللباب» لابن عادل ١٠٨/٨٨.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) المعافى بن زكريا، ثقة.

<sup>(</sup>٥) في (م): أخبره.

<sup>(</sup>٦) أُطبري، حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>V) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثقة.

<sup>(</sup>A) محمد بن ثور الصنعاني، ثقة.

<sup>(</sup>٩) معمر بن راشد، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٠) قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١١) السُّبيعي، مكثر، ثقة، عابد، أختلط بآخره.

بينهما، فيقولُ: ليُثْنِ أحدُكما على صاحبه، فيقول: يا ربِّ إنه كان يأمُرُني بالخير، ويَنهاني عن يأمُرُني بالخير، ويَنهاني عن الشَّرِّ، ويخبرني أنَّي مُلاقِيك، فيقول: نِعم الأخُ، ونِعم الخليلُ، ونِعم الصاحبُ.

قال: ويموتُ أحدُ الكافرين، فيقولُ: يا ربِّ، إنَّ فلانًا كان ينهاني عن طاعتِك وطاعةِ رسولِك، ويأمُرُني بالشَّرِّ، ويَنْهاني عن الخيرِ، ويخبرُني أنِّي غيرُ مُلاقِيك، فيقول: بئسَ الأخُ، وبئسَ الخليلُ، وبئسَ الصاحبُ(١).

﴿ وَيَعِبَادِ ﴾ أي: فيقال لهم: يا عبادي (٢) ﴿ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ اللَّهُ اللَّ

الإسناد ضعيف؛ شيخ المصنف لم أجده، كما أن فيه ٱنقطاعًا، ورواية عبد الرزاق والبيهقي متصلة، إلا أن الحارث بن عبد الله ضعيف.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» 70/ 92 بنحوه، ومن طريقه أخرجه المصنف، إلَّا إسناد الطبري ليس فيه قتادة؛ وأخرجه البغوي في «تفسيره» 7/ 771 بنحوه، من طريق المصنف؛ وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 199 بنحوه، من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي هيه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» 7/ 27 رقم (۸۹۹۷) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن على هيه) بنحوه.

(٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١.

<sup>(</sup>١) [٢٦٦٦] الحكم على الإسناد:

[٢٦٦٧] أخبرني عقيل بن محمد (١)، أخبرنا المعافى (٢)، أخبرنا محمد بن جرير (٣)، حدثنا ابن عبد الأعلى (٤)، حدثنا المعتمر (٥)، عن أبيه (٢)، قال: سمعتُ أنّ الناس حين يبعثون وليس منهم أحدٌ إلاّ فزع، فيُنادي مناد: ﴿يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُم تَحَرُّزُونَ وَلِي النّاسُ كلُّهم. قال: فيتَبِعُها ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللِّينَ ءَامَنُواْ بِاللِّينَ ءَامَنُواْ بِاللِّينَ وَكَا أَنتُهُم وَكَا النّاسُ منها غيرَ المسلمين (٧).

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَزْوَجُكُو تُحَبَّرُونَ ۞ لَكُ تَشَّرُونَ (٨) وتنعمون (٩).

(v) [٢٦٦٧] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف لم أجده، وفيه جهالة شيخ أبي المعتمر.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٥ كما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٢/ ١٠٥، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» ١٧٨/١ من طريق المعتمر، عن أبيه، عن سيار الشامى، به. وذكره البغوي في «تفسيره» ٢٢١/٧.

- (٨) «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢١/٧، «لباب التأويل» للخازن ١٠٩/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١١/١٦ ونسبه لمجاهد.
- (٩) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٥ عن قتادة وابن زيد، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٢١، و الخازن في «تفسيره» ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) ابن زكريا، ثقة.

<sup>(</sup>٣) الطبري، حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الأعلى، ثقة.

<sup>(</sup>٥) مُعتَمر بن سُليمان بن طَرْخَان التَّيْمي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) البصري، ثقة عابد.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ ﴾ بقصاع (١)، واحدتها صحفة (٢).

وُمِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابِ أَباريق مستديرة الرؤوس ليست لها آذان ولا خراطيم (٣)، واحدها كوب(٤). قال الأعشى:

صَريفيَّةٌ (٥) طَيِّبٌ (٦) طَعْمُها

لها زُبَدٌ بين كُوبِ ودَن (٧)

[۲٦٦٨] أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه ( $^{(\Lambda)}$ )، حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي ( $^{(1)}$ )، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل  $^{(1)}$ )، حدثني

<sup>(</sup>١) ورد هاذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩٦/٢٥ عن السدي.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٩٠، «روح المعاني» للألوسي ٢٥/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٧، «تفسير الطبري» ٢٥ / ٩٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣٩ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير السمرقندي» ٣/ ٢١٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) في (م): ظريفية.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ت):طيبا.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «ديوان الأعشى» (ص٧٦) وفيه (صليفية) بدل (صريفية)، وذكره الطبري في «تفسيره» ٩٦/٢٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٤/١٦ هذا البيت يصف فيه الشاعر الخمر، وصَريفيّة لأنها أُخِذت من الدَّنِّ ساعَتئذِ كاللبن الصَّريف، وقيل: نُسِبَ إلى صَريفين وهو نهر يتخلَّجُ من الفُراتِ والصَّريفُ الخمر التي لم تُمْزَجْ بالماء «لسان العرب» ٩/ ١٩٢، والدن: وعاء ضخم للخمر ونحوه «المعجم الوسيط»، (ص٢٩٩).

<sup>(</sup>٨) الحسين بن محمد، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن جعفر، ثقة.

<sup>(</sup>۱۰) ثقة.

سنده ضعيف؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢١/ ٣٠٥: رواه أحمد، ورجاله ثقات على ضعف في بعضهم. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦١٠٥): وهذا إسناد ضعيف، علته شهر هذا، وهو مختلف فيه، والراجح عندي أنه ضعيف لكثرة أوهامه، وبهذا وصفه الحافظ في «تقريب التهذيب» فقال: صدوق، كثير الإرسال والأوهام. وأجمل القول فيه في «الفتح» فقال: فيه مقال.

<sup>(</sup>١) إمام ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٢) الأشيب، أبو على البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) العبدي العطار، صدوق يروي عن ضعفاء.

<sup>(</sup>٤) أشعث بن عبد الله بن جابر، صدوق.

<sup>(</sup>٥) صدوق، كثير الإرسال والأوهام.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٦٨] الحكم على الإسناد:

[٢٦٦٩] وأخبرني ابن فنجويه (١)، حدثنا ابن حبش (٢)، حدثنا ابن زنجويه (٣)، حدثنا سلمة (٤)، حدثنا عبد الرزاق (٥)، أخبرنا معمر (٢)، عن إسماعيل بن أبي سعيد (٧)، أن عكرمة (٨) أخبره أن رسول الله على الله وإن أدنى أهل الجنّة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنّة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها (٩) موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس منها صحفة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما أوتي شيئًا »(١٠).

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٠٩٣٢)، ومن طريقه أخرجه المصنف.

التخريج:

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن حبش، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) على بن بري بن زنجويه، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) سلمة بن شبيب، ثقة.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق بن همام، ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٦) معمر بن راشد، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن شروس الصنعاني، أبو المقدام، متهم بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٨) مولى ابن عباس، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ت): منها.

<sup>(</sup>١٠) [٢٦٦٩] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا؛ وعلته الإرسال وإسماعيل يضع الحديث.

[۲۲۷۰] أخبرني عقيل بن محمد (۲) ، أخبرنا المعافى بن زكريا (۷) ، حدثنا محمد بن جرير (۸) ، حدثنا ابن بشار (۹) ، حدثنا عبد الرحمن (۱۰) ،

#### التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في كتابه «الجامع» المطبوع في آخر «المصنف» ١١/ ٢٣٣ - ٤٢٤ بنحوه، مطولًا، وقد حكم الألباني على الحديث بالوضع. أنظر: «السلسلة الضعيفة» ١٤/ ٣١٢.

- (۱) في الأصل: ﴿مَا تَشُتَهِيٓ﴾ وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف.
  - أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٦).
    - (٢) في (م) زيادة: قرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿نَشْتَهِـيهِ﴾.
      - (٣) ما بين القوسين ليس في (م) و(ت).
- (٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٦)، «تحيير التيسير» (ص٥٠٠).
  - (٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ٩٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢١.
    - (٦) لم أجده.
      - (٧) ثقة.
    - (٨) حافظ، ثقة.
    - (٩) محمد بن بشار، ثقة.
  - (١٠) عبد الرحمن بن مهدي، ثقة ثبت، حافظ عارف بالرجال والحديث.

حدثنا سفيان (۱)، عن علقمة بن مرثد (۲)، عن ابن سابط (۳)، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنّي أُحبُّ الخيل، فهل في الجنة من خيلِ؟ قال: (إن يُدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسًا من ياقوتة حمراء تطير بك في أيِّ الجنّة شئت إلاَّ فَعَلت »، فقال: أعرابي: يا رسول الله، إنّي لأحبّ الإبل، فهل في الجنّة إبلٌ؟ فقال: (يا أعرابي إن يدخلك الله الجنّة إن شاء الله ففيها ما اُشتهت نفسُك ولَذَّت عيناك »(٤).

وبه عن ابن جرير<sup>(۵)</sup>، حدثنا الحسن بن عرفة<sup>(۲)</sup>، حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار<sup>(۷)</sup>، عن محمد بن سعد الأنصاري<sup>(۸)</sup>، عن

هذا الإسناد ضعيف، وعلته الإرسال، فيه شيخ المصنف لم أجده.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩٧/٢٥ بنحوه، ومن طريقه أخرجه المصنف، وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٢٥٤٣) في كتاب صفة الجنة عن رسول الله على باب ماجاء في صفة خيل الجنة، من طريق سويد بن نصر: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان، به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) الثوري، ثقة حافظ، إمام، حجة، وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٢) الحَضْرمي، أبو الحارث الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد الله بن سَابط ثقة كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٧٠] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن عرفة بن يزيد، العبدي، صدوق.

<sup>(</sup>٧) في (م): بن عبد العزيز الآباذ، وهو أبو حفص الأسدي، صدوق، وكان يحفظ وقد عمى.

<sup>(</sup>A) محمد بن سعد الأنصاري الشامي، قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق، من السادسة.

أبي ظبية السلفي (١)، قال: إنّ السرب من أهل الجنّة لتظلهم السحابة، فتقول: ما أُمطركم؟ فما يدعو داع من القوم بشيء إلا المطرتهم، حتى إنّ القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابًا (٢).

[۲٦٧٢] وبه عن ابن جرير (٣)، حدثنا موسى بن عبد الرحمن (٤)، حدثنا زيد بن حباب (٥)، أخبرنا معاوية بن صالح (٢)، حدثني سليم بن عامر (٧)، قال: سمعت أبا أُمامة ﴿ يَقُول: إنّ الرجلَ من أهل الجنّة ليَشْتَهي الطائرَ وهو يطيرُ، فيقع متعلقًا نضجًا في كفّه، فيأكل منه حتّى الطائرَ وهو يطيرُ، فيقع متعلقًا نضجًا في كفّه، فيأكل منه حتّى

شيخ المصنف لم أجده.

### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٧ بنحوه، ومن طريقه أخرجه المصنف.

- (٣) حافظ ثقة.
- (٤) موسىٰ بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكندي المسروقي، أبو عيسى الكوفي قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وثقه الذهبي وابن حجر (ت٢٥٨هـ). انظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ١٥٠، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٠٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٦٩٨٧).
  - (٥) زيد بن الحُباب بن الرَّيان، العُكلي، صدوق يخطئ في حديث الثوري.
    - (٦) الحضرمي، الحمصي، صدوق، له أوهام.
      - (٧) الكَلَاعي الخَبَائِري، ثقة.

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: السلمي، والمثبت الصواب، وهو أبو ظبية، ويقال: أبو طيبة والأول أصح، السلفي ثم الكلاعي الشامي الحمصي، لا يعرف اسمه وقيل: إن اسمه كنيته، من كبار التابعين، مقبول. أنظر «تهذيب الكمال» للمزي ٣٣/ ٤٤٧، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٨١٩٢).

<sup>(</sup>٢) [٢٦٧١] الحكم على الإسناد:

تنتهي نفسه، ثمّ يطير، ويشتهي الشراب فيقعُ الإبريقُ في يَدِه، فيشرب منه ما يريد، ثمّ يرجعُ إلى مكانه (١).



[۲۲۷۳] أخبرني ابن فنجويه (۲)، حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك (۳)، حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي حدثنا محمد بن حسان الأزرق (۵)، حدثنا ريحان بن سعيد (۲)،

شيخ المصنف لم أجده، وحسن الألباني ما أخرجه ابن أبي الدنيا في «صحيح الترغيب» للمنذري (٣٧٣٨).

### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ٩٧ بنحوه، ومن طريقه أخرجه المصنف؛ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (ص١٢٥/ رقم ١٣٣) من طريق محمد بن عباد بن موسى حدثنا زيد بن الحباب، به، بنحوه دون قوله: ( إنّ الرجل من أهل الجنّة - إلىٰ - ثمّ يطير).

- (٢) الحسين بن محمد، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٣) لم أجده.
    - (٤) متروك.
- (٥) محمد بن حسَّان بن فيروز، أبو جعفر الشيباني الأزرق، مولى معن بن زائدة. قال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة، ووثقه الدارقطني والذهبي وابن حجر، (ت٢٥٧هـ). انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٣٨ (ت٢٠٩١)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٦٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٨٠٩).
  - (٦) السَّامي النَّاجي، أبو عِصمَة البَصري، صدوق، ربما أخطأ.

<sup>(</sup>١) [٢٦٧٢] الحكم على الإسناد:

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين (٧) ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين (٧) ﴿ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾

(٦) [٢٦٧٣] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا؛ الطيالسي متروك، وعباد بن منصور مدلس، وقد عنعن، وفي الإسناد من لم أجده.

#### التخريج:

أخرجه البزار كما في «زوائده» ٢/ ١٢٣ رقم (٣٥٣٠) من طريق محمد بن حسان، به، بنحوه، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢/ ١٢٤ رقم (١٤٣١) من طريق معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، حدثنا ريحان، به، بنحوه، وأبو نعيم في «صفة الجنة» ٢/ ١٨٥/ رقم (٣٤٥) من طريق محمد بن الحسن اليقطيني، حدثنا علي بن عبد الحميد، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا ريحان بن سعيد، به، بنحوه.

(٧) «تفسير السمرقندي» ٣/ ٢١٣، «تفسير ابن أبي زمنين» ٢/ ٢٩٥، «معالم التنزيل» للغوى ٧/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>١) النَّاجي، أبو سلمة البصري، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره.

<sup>(</sup>٢) أيوب السختياني، ثقة ثبت حجة من أكابر الفقهاء العباد.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن مَرْثَد، الدمشقى، ثقة.

<sup>(</sup>٥) مولىٰ رسول الله ﷺ.

# ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّللِمِينَ

### الله وَنَادَوُا يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ

ليميتنا (١) ربّك فنستريح (٢)، فيجيبهم مالك بعد ألف سنة (٣) ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ﴾ مقيمون في العذاب.

[۲٦٧٤] أخبر ني ابن فنجويه (٤)، حدثنا ابن حبش (٥)، حدثنا ابن الفضل (٦)، حدثنا جعفر بن أحمد الدهقان الضبي (٧)، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي (٨)، حدثنا قُطْبة بن عبد العزيز السعدي (٩)، عن

<sup>(</sup>١) في (ت): ليمتنا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٣٠، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩٩/٢٥ عن ابن عباس، وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٤٠، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٣٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) الحسين بن محمد بن حبش، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٦) العباس بن الفضل بن شاذان، إمام محقق مجود.

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) عاصم بن يوسف اليَرْبُوعي، أبو عمرو الخياط الكوفي، وثقه الذهبي وابن حجر، (ت٠٢٢هـ).

انظر: «الكاشف» للذهبي ١/ ٥٢٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٧٤).

<sup>(</sup>٩) قُطْبَة بن عبد العزيز بن سِياه الأسدي الحِمَّاني الكوفي، وثقه أحمد ويحيى بن معين والذهبي، وقال ابن حجر: صدوق، من الثامنة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٤١، «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٣٧، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٨٠١).

الأعمش (۱)، عن شِمْر بن عطية (۲)، عن شهر بن حوشب (۳)، عن أم الله عَلَيْهُ: الدرداء وَ الله عَلَيْهُ: الدرداء وَ الله عَلَيْهُ: قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (الله عَلَيْهُ: على أهل النار الجوع حتى يَعدِل ما هم فيه من العذاب ، قال: ((فيقولون: أدعوا مالكًا، فيدعون: ((فيمَكِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ فَي فيجيبهم: (إِنَّكُم مَكِثُونَ) ...

قال: فقال الأعمش: أُنْبئت إنّ بين دعائهم وبين إجابته إياهم ألف عام (٥).

[۲۲۷۵] وأخبرني ابن فنجويه (۲)، حدثنا هارون بن محمد بن هارون (۷)، حدثنا محمد بن عبد العزيز (۸)، حدثنا القاسم بن يونس

ضعيف علته شهر بن حوشب، والأعمش مدلس وقد عنعن، وفيه من لم أجده ومن لم يذكر بجرح أو تعديل.

### التخريج:

أخرجه الترمذي في «الجامع» كتاب صفة جهنم عن رسول الله على الله على الله على الله على النار، (٢٥٨٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عاصم بن يوسف به بنحوه مطولًا.

<sup>(</sup>١) سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٢) من (م) و(ت)، وهو الأسدي، الكاهلي، صدوق.

<sup>(</sup>٣) صدوق كثير الإرسال والأوهام.

<sup>(</sup>٤) هي الصغرى، ثقة فقيهة.

<sup>(</sup>٥) [٢٦٧٤] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>v) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

الهلالي<sup>(۱)</sup>، حدثنا قُطْبة<sup>(۲)</sup> بن عبد العزيز السعدي<sup>(۳)</sup>، عن الأعمش<sup>(3)</sup>، عن شِمْر بن عطية<sup>(۵)</sup>، عن شهر بن حوشب<sup>(۲)</sup>، عن أُم اللامدداء رضي الله عنها<sup>(۲)</sup>، عن أبي الدرداء رضي الله عنها<sup>(۲)</sup>، عن أبي الدرداء رضي الله عنها<sup>(۲)</sup> ليقض علينا ربّك » باللّام<sup>(۹)</sup>.







- (٢) في (م): محمد.
  - (٣) صدوق.
- (٤) ثقة حافظ، لكنه يدلس.
  - (٥) صدوق.
- (٦) في الأصل: حشب، وهو تحريف، والمثبت من (م) و(ت)، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام.
  - (٧) ثقة فقيهة.
  - (A) في الأصل: مالك والمثبت من (م) و(ت).
    - (٩) [٢٦٧٥] الحكم على الإسناد:

ضعيف وعلته شهر بن حوشب، والأعمش قد عنعن وهو مدلس، وأيضا فيه من لم أجده.

### التخريج:

أخرجها الدوري في «قراءات النبي على» (ص١٤٦-١٤٧) رقم (١٠٣) من طريق علي بن مسلم، حدثنا عاصم بن يوسف، به، قلت: ذكرها ابن جني في «المحتسب» (ص٢٠٥)، وابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص١٣٧)، وذكر الزجاج في «معاني القرآن» ٤٢٠٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٧/١٦ أن هاذِه القراءة مخالفة للمصاحف.

في المكر برسول الله ﷺ ﴿ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ محكمون (١).

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ لَكِنَ اللَّهِ بِل نسمع ونعلم (٢).



قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْعَدِدِينَ ۞ ﴾

يعني: إن كان للرّحمن ولد في قولكم بزعمكم، فأنا أولُ الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أنّ له ولدًا. قاله مجاهد (٤).

وقال ابن عباس والله عباس والله عباس والله عباس والله والله عباس والله و

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوجيز للواحدي» ٢/ ٩٧٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٣١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٨/١٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۲۲۳/۷، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٠ عن السدي، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٢٣، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٠، والقرطبي في «تفسيره» ١١٠/ ١١٩ ثلاثتهم دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٨٤)، وأخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ٢٠٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ت): للرحمن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠١/٢٥ بنحوه، وذكره بنحوه الماوردي في «النكت والعيون» ١٦١/٥، وابن كثير في «تفسيره» ١٦١/٧.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٣، «اللباب» لابن عادل ١٩٨/١٧.

ما يكون وما ينبغي له ولد، ثمّ ٱبتدأ فقال: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ﴾ (١).

قال السدي: معناه: قل إن كان للرّحمن ولد، فأنا أول من يعبده بأنّ له ولدا، ولكن لا ولد له (٢).

وقال قوم من أهل المعاني: معناه، قل إن كان للرّحمن ولد، فأنا أول الآنفين من عبادته (٣).

ويحتمل أن يكون معناه: ما كان للرحمن ولدٌ، ثم قال: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْمَنْكِدِينَ ﴾ الآنفين من هذا القول، المنكرين أنّ له ولدًا؛ يقال: عَبَدَ إذا أَنِف وغَضِبَ عَبَدًا (٤٠). قال الشاعر:

أَلا هَـزِئَـتْ أُمُّ الـوَلِيلِ وأَصْبَحَتْ

لِمَا أَبْصَرَتْ في الرأسِ مِنِّي تَعَبَّدُ (٥)

وقال آخر:

متَىٰ ما يَشَا ذُو الوُدِّ يصرم خَلِيلَهُ ويَعْبَدُ عليهِ لا مَحَالَةَ ظالِما (٢)

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «تفسير السمعاني» ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٢ ورجحه على غيره من الأقوال، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٢/ ١١٤٢، «فتح القدير» للشوكاني ٧/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير غريب القرآن» للقتيبي (ص٤٠١)، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجد قائل هذا الشاهد، وذكره الطبري في «تفسيره» ٢٠٢/٢٥ دون نسبة.

 <sup>(</sup>٦) هاذا بيت من قصيدة للمرقش بن سفيان، أنظر: «المفضليات» (ص٢٤٦)، «الشعر والشعراء» ١/ ٢١٥.

[۲۲۷۲] وأخبرني عقيل بن محمد (۱) إجازة، أخبرنا أبو الفرج (۲)، أخبرنا محمد بن جرير (۳)، حدثني يونس (٤)، أخبرنا ابن وهب (٥)، حدثني ابن أبي ذئب (١)، عن ابن قسيط (٧)، عن بعجة بن بدر الجهني (٨): أنّ أمرأةً منهم دخَلت على زوجها، وهو رجلٌ منهم أيضًا، فولدت في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان أيضًا، فولدت في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرً ﴿ (٩)، وقال: الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرً ﴿ (٩)، وقال: إنّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ عَلَانُ أَن بعث إليها الله عَلَى الله ما عَبِد عثمان أن بعث إليها

والصَّرْمُ: القَطْعُ البائنُ، وعم بعضهم به القطع أيَّ نَوْعٍ كان، صَرَمَه يَصْرِمُه صَرْمًا. «اللسان» لابن منظور ٢١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) المعافي بن زكريا، ثقة.

<sup>(</sup>٣) حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٤) يُونُس بن عبد الأعلى، ثقة.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب، ثقة حافظ عابد.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، القرشي، ثقة فقيه فاضل.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن عبد الله بن قُسَيط الليثي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) بَعْجَة بن عبد الله بن بدر الجُهني، وثقه الذهبي وابن حجر، وقال ابن حجر: من الثالثة، مات على رأس المائة.

انظر: «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٧٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٩) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>١٠) لقمان: ١٤.

تُرد؛ قال ابن وهب: عَبِدًا ٱستنكف وأنِف<sup>(١)</sup>.

وله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴿ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾ يكذبون (٢).

وله الله الله عَلَى: ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا ﴾ في باطلهم (٣) ﴿ وَيَلْعَبُوا ﴾ في دنياهم (٤) ﴿ حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۗ ﴾ يعني يعبد في السّماء ويعبد في الأرض (٥).

### (١) [٢٦٧٦] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات عدا شيخ المصنف لم أجده.

انظر: «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٧٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١٧٤) التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٢/٢٥ بنحوه، ومن طريقه أخرجه المصنف، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٦١/٧ عن ابن جرير، وعلق على هذا القول الذي استشهد عليه الطبري بهذا الأثر بقوله: فيه نظر، لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه، هذا فيه نظر فليتأمل.

- (۲) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٣/٢٥ عن قتادة، وذكره بنحوه البغوي في «تفسيره» ٢٧٣/٧، القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٩/١٦.
- (٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٣، «لباب التأويل» للخازن ١١١/٤، «البحر المحيط» لأبى حيان ٨/ ٢٩.
- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٣، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٨٣، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١١، «اللباب» لابن عادل ١٧/ ٢٩٨.
- (٥) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٣/٢، الطبري في

### ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبير خلقه (١) ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بصلاحهم.

هُ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَعِندَهُ عِلْمُ

### ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء<sup>(٢)</sup>.

٨٦ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ

### يَعْلَمُونَ ١

واختلف العلماء في معنىٰ هٰذِه الآية:

فقال قوم: ﴿مِّنِ فِي محل الخفض (٣) ، وأراد بـ ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ عيسى وعزير عيسى وعزير والملائكة ، ومعنى الآية: ولا يملك عيسى وعزير والملآئكة الشّفاعة إلا لمن شهد بالحقّ فآمن على علم وبصيرة (٤) . وقال آخرون: ﴿مِّن ﴾ في موضع رفع و ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ الأوثان

<sup>«</sup>تفسيره» 70 / 2 . 1 كلاهما عن قتادة، وذكره بنحوه عن قتادة البغوي في «تفسيره» 70 / 2 . 1 كلاهما 10 / 2 كلاهما عن قتادة، وذكره بنحوه عن قتادة البغوي في «تفسيره» 10 / 2 . 1

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰٪ ۱۰٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٤، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١٠)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٦) وزاد خلف، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: النصب، والمثبت من (م) و(ت).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير مجاهد» (ص٥٩٦)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٥/٢٥ بنحوه عن مجاهد، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٢٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٢٩ عن مجاهد.

والمعبودون من دون الله، يقول: ولا يملك المعبودون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق، وهم عيسى وعزير والملائكة يشهدون بالحق ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ حقيقة ما شهدوا به. (١)





<sup>(</sup>۱) أخرج هذا القول الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٥ بنحوه عن قتادة، وذكره البغوي في «تفسيره» ٢٥٨/١٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٥٨/١٣ وثلاثتهم رجحوا هذا القول.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ١٠٦/٢٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/٢٢٤، «لباب التأويل» للخازن ٤/١١١ بلفظ يصرفون عن عبادته.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٤، «لباب التأويل» للخازن ١١١/٤، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٠٤١)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٦)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/٢٥، «الحجة» لابن خالويه (ص٣٢٣)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١٣/ ٢٥٩ وزاد نسبتها لأبي قلابة ومجاهد، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ٣٠ وزاد نسبتها لأبي قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب، «الدر المصون» للحلبي ١٦١٢.

قِيلُه (۱)؛ وقرأ الباقون بالنصب (۲)، وله وجهان: أحدهما: أنّا لا نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيلَه (۳)، والثاني: وقال: قيلَه (٤).

# ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمٌّ ﴾



نسختها آية القتال(٥)، ثمّ هددهم رضي الله فقال: ﴿ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ﴾

- (۱) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٣/١٦، «فتح القدير» للشوكاني ٧٤٠/٤.
- (۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤١١)، «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٦)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٠٥٠) وهم: ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبو عمرو، والكسائى، وخلف، وأبو جعفر، ويعقوب.
- (٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٨، و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٢٤ كلاهما بلفظ: نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله، «تفسير الطبري» ٢/ ٣٦٤.
- (٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣٨/٣، «التبيان» للعكبري ١١٤٣/٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٣/١-١٢٤، «الدر المصون» ٩/٦١٢.
- (٥) ذكر النسخ مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص٧٠٤) ونسبه لابن عباس وقتادة، والماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٤٣ ونسبه لقتادة، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٤/١٦ ونسبه لابن عباس وقتادة.
- قلت: قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» ٢٠٧/؛ وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالىٰ: ﴿فَاصَفَحَ عَنْهُمْ ﴾ وما في معناه منسوخ بآيات السيف، وجماعات من المحققين يقولون: هو ليس بمنسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهلة، والإعراض عنهم، وصف كريم، وأدب سماوي، لا يتعارض مع ذلك، والعلم عند الله تعالىٰ.
- (٦) أنظر: «تفسير السمعاني» ٣/ ١٢٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٣٥، «رموز الكنوز» للرسعني ٧/ ١٥٧.

قرأ بالتاء أهل المدينة والشام (١)، واختاره أيوب وأبو عبيدة (٢)، الباقون بالياء، والله أعلم (٣).

CAC CAC CAR

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الغاية» لابن مهران (ص۱۱۸)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٥، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥١٥) وزاد وأبو جعفر، «غيث النفع» للصفاقسي (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد أختيارهما.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٦٦)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٥، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥١٥)، «غيث النفع» للصفاقسي (ص٨٥٨) وهم: ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف.



(22)





### سُورةُ الدُّجَاقِ

مكّية (١)، وهي ألف وأربعمائة وأحد وثلاثون حرفًا، وثلاثمائة وست وأربعون كلمة، و تسع وخمسون آية (٢).

[۲۹۷۷] أخبرني محمّد بن القاسم (۳)، حدثنا محمّد بن عبد الله (۵)، حدثنا الحسن بن سفيان (۲)، حدثنا محمّد بن يزيد (۷)، حدثنا زيد بن حباب (۸) ح.

[۲٦٧٨] و أخبرني الحسين بن محمّد بن فنجويه (٩)، حدثنا يحيى

<sup>(</sup>۱) أنظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٤٠٣)، «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٩٥، «البيان» للداني (ص٢٢٥)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٦١/١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٥/١٦، وذكر السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٣٥ أن ابن مردويه أخرج عن عبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنها قالا: نزلت بمكة سورة الدخان.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البيان» للداني (ص٢٢٥)، «اللباب» لابن عادل ٣٠٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الفارسي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) في (ت): قال.

<sup>(</sup>٥) في (م): عبيد الله، وهو محمد بن عبد الله بن قريش، أبو بكر الوراق، صدوق كثير الحديث.

<sup>(</sup>٦) الشيباني، إمام حافظ ثبت.

<sup>(</sup>٧) أبو هشام الرفاعي، ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٨) صدوق، يخطئ في حديث الثوري.

<sup>(</sup>٩) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

ابن محمد (۱)، حدثنا أبو عيسى موسى بن علي الخُتَّلي (۲)، حدثنا أبو هشام الرفاعي (۹)، حدثنا زيد بن الحُباب (٤)، حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم (۱)، عن يحيى بن أبي كثير (۱)، عن أبي سلمة (۱)، عن أبي هريرة هيء قال: قال رسول الله هيء (۱) من قرأ حم الدّخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك (۱).

- (٦) في (م) زيادة: عن أبي كثير، وهو ثقة ثبت، لكن يدلس ويرسل.
  - (٧) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة مكثر.
    - (٨) [٢٦٧٧ ٢٦٧٧] الحكم على الإسناد:

فيه عمر بن عبد الله ضعيف، والرفاعي ليس بالقوي، وابن كثير مدلس وقد عنعن، والحديث ضعفه غير واحد، كما سيأتي، حكم عليه الألباني بالوضع كما في «الضعيفة» (٦٧٣٤).

### التخريج:

أخرجه الترمذي في «سننه» (ص٦٤٦) كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في فضل حم الدخان، رقم (٢٨٨٨)، من طريق زيد بن حُباب به، بمثله، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف، قال محمد: وهو منكر الحديث.

والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٨٤ رقم (٢٤٧٥) من طريق زيد بن حُباب

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: عن يحيي بن يحيي، وفي (ت) زيادة: بن يحيي.

<sup>(</sup>٢) ثقة.

<sup>(</sup>٣) ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) صدوق، يخطئ في حديث الثوري.

<sup>(</sup>٥) عمر بن عبد الله بن أبي خَثعم، قال الترمذي عن البخاري: ضعيف الحديث ذاهب، وضعفه جدًا، وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة. ٱنظر: «الكاشف» للذهبي ٢/ ٦٤، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٣٩٦.

[۲۲۷۹] وأخبرنا محمد بن القاسم (۱)، حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي (۲) قال: حدثنا السَّراج (۳)، حدثنا أبو يحيى (٤)، حدثنا كثير ابن هشام (٥)، عن هشام أبي المقدام (٢)، عن الحسن (٧)، عن أبي هريرة هيه قال: قال رسول الله عليه: «من قرأ حم التي يذكر فيها الدّخان في ليلة جمعة أصبح مغفورًا له (٨).

### (٨) [٢٦٧٩] الحكم على الإسناد:

ضعيف جدًا؛ أبو المقدام متروك، وفيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

وأبو يعلىٰ في «مسنده» ١١/ ١٠٥ رقم (٦٢٣٢) من طريق هشام، به، بنحوه.

به، بنحوه، وضعفه.

وابن الجوزي في «الموضوعات» ١/٤٠٤ رقم (٤٨٥)، من طريق محمد بن يزيد، به، بنحوه، وضعفه.

<sup>(</sup>١) الفارسي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) المعدل، أبو محمد النيسابوري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس محمد بن إسحاق، إمام حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحيم، صاعقة، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) الكلابي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، متروك.

<sup>(</sup>٧) البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس.

ضعيف جدًا؛ فيه سليمان بن محمد، وفضال بن جبير.

### التخريج:

أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» ٧/ ٣٠٣ برقم (٧٩٥٢)، من طريق فضال بن جبير، به، بمثله. وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٣٧ لابن مردويه.

وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص٦٢٩) رقم (٦٧٩) من طريق هشام،به،بنحوه.

والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٨٤ رقم (٢٤٧٦) من طريق هشام، به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٢) حامد بن محمد بن عبد الله الهروي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) أبو منصور النهرواني، ضعفه الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) طالوت بن عبَّاد، أبو عثمان البصري الصَّيرفي، قال الذهبي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. (ت٢٣٨هـ). أنظر: «الجرح والتعديل» ٤/ ٩٥٠، رقم(٢١٧٨)، «ميزان الاَّعتدال» ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) فضال بن جبير، أبو المهند الغداني، صاحب أبي أمامة، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال الكتاني عن أبي حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن أبي أمامة ما ليس من حديثه، لا يحل الاحتجاج به بحال.

انظر: «المجروحين» لابن حبان ٢/ ١٣٥، «المغني في الضعفاء» ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٨٠] الحكم على الإسناد:

#### قوله ﷺ:

### ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدَ فِي

# ﴿حَمَّ إِنَّ أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُنَّرَكَةً ﴾



قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر، أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثمّ أنزله علىٰ نبيه ﷺ في الليالي والأيام (١٠).

وقال آخرون: هي ليلة النصف من شعبان (٢).

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه ( $^{(7)}$ )، حدثنا عمر بن أحمد بن القاسم ( $^{(8)}$ )، حدثنا إبراهيم المستملي الهِسِنجاني ( $^{(8)}$ )، حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٧ واللفظ بنحوه لابن زيد، وأورده البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٢٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) أورده الطبري في «تفسيره» ٢٥ / ١٠٩، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٦٢ / ٢٦٢ ونسبه لعكرمة، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٣٧ ونسبه لعكرمة، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٢٦/١٦ ونسبه لعكرمة.

وقد رجح كل من الإمام الطبري في «تفسيره» ١٠٩/٢٥، وابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٠٣، وابن جزي في «تفسيره» ١١٣، والشنقيطي في «أضواء البيان» ٧/ ٢٠٨ أن الصواب في المراد بهانيه الليلة أنها ليلة القدر، ودعوىٰ أنها ليلة النصف من شعبان دعوىٰ باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح.

<sup>(</sup>٣) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) النهاوندي، فقيه، روىٰ عن الثقات الموضوعات.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن يوسف بن خالد، أبو إسحاق الرازي الهِسِنجاني. قال الذهبي: الإمام الحافظ المجود، قال أبو علي الحافظ: حدثنا إبراهيم بن يوسف الثقة المأمون. وقال أبو يعلى الخليلي في «إرشاده»: للهسنجاني مسند

أبو حصين بن يحيى بن سليمان (۱) محدثنا عبد الرزاق (۲) محدثنا أبو بكر بن أبي سبرة (۳) عن إبراهيم بن محمد (٤) عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (۱) عن أبيه طالب شيء قال: قال رسول الله عليه (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإنّ الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى السمّاء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له! ألا مبتلى

يزيد علىٰ مئة جزء. (ت ٣٠١هـ).

والهسنجاني: بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وفتح الجيم، وهاذِه النسبة إلى قرية من قرى الري يقال لها: هسنكان فعرب فقيل هسنجان.

انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» ٣/ ٣٨٨، «السير» ١١٥/١٤، «الوافي بالوفيات» ٦/ ١١٥.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(م) سليمان، والمثبت من (ت)، وهو أبو حصين الرازي، قيل: اسمه عبد الله. روى عن آبن عيينة، وجعفر بن عون وآخرين، روى عنه أبو داود وأبو زرعة الرازي وغيرهما، وثقه أبو حاتم والطبراني وابن حجر. آنظر «تهذيب الكمال» للمزي ٣٣/ ٢٤٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٨٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) الصنعاني، ثقة، حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبرَة، رموه بالوضع.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال عنه الذهبي: شيخ، وقال ابن حجر: صدوق، من السادسة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٢٥ (ت٧٧٨)، «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۵) معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني، وثقه العجلي والذهبي، وقال ابن حجر: مقبول، من الرابعة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٨/ ١٢٥ (ت١٧٢١)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) الهاشمى، أبو جعفر، له صحبة.

فأعافيه! ألا مسترزق فأرزقه! (ألا كذا، ألا كذا)<sup>(۱)</sup>، حتّى يطلع الفجر »<sup>(۲)</sup>.

﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ .

# ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ ﴾ يفصل (٣) ﴿ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ محكم (٤).



قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر من شهر رمضان كُلّ أجل، وعمل وخَلقِ (٥)، ورزق، وما يكون في تلك السنة (٢).

ضعيف جدًا؛ ابن أبي سبرة، رُمي بالوضع، وعمر بن أحمد يروي عن الثقات الموضوعات.

### التخريج:

أخرجه ابن ماجة في «سننه» (ص٢٤٧) رقم (١٣٨٨) في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان.

والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ٣٧٨ برقم (٣٨٢٢-٣٨٢٣)، من طريق عبد الرزاق،به، بنحوه.

- (٣) «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٤٠٢)، «الوسيط» للواحدي ٨٣/٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٧.
- (٤) «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٣٩٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٧، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٦٣، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٢.
  - (ه) ليس في (م).
- (٦) أخرج الطبري أقوالهم بنحوه في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٩ ١٠٩، وأوردها البغوي في «تفسيره» ٢١٣/١٣ بنحوه، القرطبي تفسيره» ٢١٣/١٣ بنحوه، القران» ١٢٦ ١٢٧ بنحوه.

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل ثلاثًا.

<sup>(</sup>٢) [٢٦٨١] الحكم على الإسناد:

وقال أبو عبد الرّحمن السلمي: يدبر أمر السنة في ليلة القدر<sup>(۱)</sup>. وقال هلال بن يِساف: كان يقال<sup>(۲)</sup>: أنتظروا القضاء في شهر رمضان<sup>(۳)</sup>.

وقال عكرمة: هي<sup>(3)</sup> ليلة النصف من شعبان، يُبرم فيها<sup>(0)</sup> أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات، (ويكتب الأحياء من الآجال)<sup>(7)</sup>، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم<sup>(۷)</sup> ولا ينقص منهم أحد<sup>(۸)</sup>. لل عليه:

[٢٦٨٢] ما أنبأني عقيل (٩)، أخبرنا أبو الفرج القاضي (١٠)، حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٨/٢٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ٣٢١، برقم (٣٦٦٣)، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٣٩ إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر.

<sup>(</sup>Y) في (م): يقول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٨/٢٥، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٣) ٢٦٣/١٣.

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $(\eta)$ : في.

<sup>(</sup>٥) في (ت): فيه.

<sup>(</sup>٦) ليس في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ت) زيادة: أحد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٠٩/٢٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠٠ (٨) أخرجه الطبري في «الدر» ٥/ ٧٤٠ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٩) عقيل بن محمد الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>١٠) المعافي بن زكريا، ثقة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠٢ (ت١٨٦٢).

### (١٠) [٢٦٨٢] الحكم على الإسناد:

إسناد مرسل، وفيه شيخ المصنف لم أجده، وعثمان صدوق له أوهام. وقال الألباني: قد أشار الحافظ ابن كثير إلىٰ نكارته، وسيأتي في التخريج.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٠٩، بمثله، والبيهقي في «شعب الإيمان»

<sup>(</sup>١) الطبرى. ثقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): عن. وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) عُبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وروى عنه، قال عنه أبو حاتم وابن حجر: صدوق، (ت ٢٥٨هـ).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن العسقلاني، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٥) الليث بن سعد، ثقة ثبت، إمام مشهور.

<sup>(</sup>٦) الأيلى، أبو خالد الأموي مولىٰ عثمان، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>V) الزهري، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل و(م): الأخفش وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>۹) عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي، وثقه بن معين، وقال بن المديني: روى عن ابن المسيب مناكير، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، من السادسة. انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦٦ (ت ٩١٠)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٣٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر ٢/ ١٤.



# ﴿ أَمْرًا ﴾ أي: أنزلناه أمرًا (١) ﴿ مِنْ عِندِنَا ﴾ (من لدنا) (٢)

وقال الفراء: نصب على معنى يُفرقُ<sup>(٣)</sup> كل أمرٍ فرقًا وأمرًا<sup>(٤)</sup>. ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ محمد ﷺ إلى عبادنا<sup>(٥)</sup>.

## ﴿رَحْمَةً مِّن زَّبِّكَۗ﴾



٣/ ٣٨٦ برقم (٣٨٣٩)، من طريق الليث به، بنحوه، و عزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٠ إلي ابن زنجويه والديلمي مرفوعًا من حديث أبي هريرة (﴿ الله ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٦٣: هو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص. اهـ. وقال الألباني: منكر. أنظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٦٧٠).

- (١) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٢٨، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٢.
  - (Y) ليس في (م) و(ت).
  - (٣) في الأصل: نفرق، والمثبت من (م) و(ت).
- (٤) «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٣٩، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١١٠، «إعراب القرآن» للنحاس ٤/ ١٢٦.
  - (٥) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨١.
    - (٦) ليس في (م).
- (٧) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٤٧٥، «إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ٢/ ٣٠٧، وهذا أحد أوجه الإعراب في رحمة أنها منصوبة على الحال من أنزلنا.
- (٨) أنظر: «التبيان» للعكبري ٢/ ١١٤٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ انظر: «التبيان» للعكبري ٢/ ١٦٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٨.
- (٩) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٤/ ٤٢٤، «التبيان» للعكبري ٢/ ١١٤٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٨٨، وهذا أحد أوجه الإعراب في رحمة أنها مفعول لأجله.

### ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾



كسر أهل الكوفة (١) (باءه) ردًا على قوله: ﴿مِن رَّيِكُ ﴿ (٢) ، ورفعهُ الآخرون ردًا على قوله ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وإن شئت على الابتداء (٣). ﴿ إِن كُنتُم تُموقِنِينَ ﴾ أنّ الله ﴿رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ، فأيقنوا أنّ محمدًا ﷺ رسوله، وأنّ القرآن تنزيله. (٤)







اختلفوا في هٰذا الدّخان: ما هو؟ ومتىٰ هو؟

فروى الأعمش (٧)، عن (٨) مسلم بن صُبَيح (٩)، عن مسروق (١٠)،

<sup>(</sup>۱) أهل الكوفة هم: (عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف). أنظر: «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) «الحجة» للفارسي ۳/ ۳۸٦، «المبسوط» لابن مهران (ص۳۳۷)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ۲/ ۳٦٦، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٢، «تفسير النسفي» ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) «تفسير الطبري» ٢٥/ ١١١، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٢، «زاد المسير».

<sup>(</sup>٧) ثقة حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>A) في (م، ت): (و)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٩) أبو الضحى العطار، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>١٠) مسروق بن الأجدع، ثقة فقيه مخضرم.

قال: كنا عند عبد الله بن مسعود و المنه جلوسا، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرّحمن، إنّ قاصًا عند أبواب (۱) كندة (۲)، يقص ويقول (۱) في قوله: و ويقول المنافقين الله و المنافقين والمماعهم وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. فقام عبد الله والسماعهم وأبصارهم، ومن لا يعلم، فليقل: الله ورسوله (۱) أعلم، فإن شيئًا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم، فليقل: الله ورسوله (۱) أعلم، فإن الله تعالى (۱)، قال لنبيه (۱): و فل ما أسَالُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلِّفِينَ الله تعالى (۱) وساحد (۱) و الله و ويشا لما أبطأت عن الإسلام، واستعصت على رسول الله و ويشا لما أبطأت عن الإسلام، واستعصت على رسول الله و ويشا لما أبطأت عن الإسلام، والمني يوسف المأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا الجيف (۱) والعظام والميتة والجلود، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع، فأتاه

<sup>(</sup>١) في (م) و(ت): باب.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: هُوَ بَابِ بِالْكُوفَةِ. ٱنظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» ١٤٠/١٧.

<sup>(</sup>r) ليس في (م)

<sup>(</sup>٤) في (ت): فتأخذ.

<sup>(</sup>a) ليس في (a) و(ت).

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>v) في (ت) زيادة: محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۸) ص: ۸٦.

<sup>(</sup>٩) ليس في (م) و(ت)

أبو سفيان بن حرب، فقال: يا محمد إنّك جئت تأمرنا (١) بالطاعة وصلة الرحم، وإنّ قومك قد هلكوا، فادع الله تعالىٰ لهم فإنّهم لك مطيعون.

فقال الله تعالىٰ: فقالوا(٢):

### ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ ﴾



﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴿ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْهُم يُوم بدر، فَهَالْذِه خمس قد مضين: الدخان، واللزام، والبطشة، والقمر، والروّم (٣).

رجاله ثقات.

### التخريج:

أخرجه الإمام البخاري في عدة مواضع منها المطول ومنها المختصر وهي كالتالى:

كتاب الإستسقاء، باب: دعاء النبي ﷺ: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، 1/ ٧١٥ رقم (١٠٠٧)، وباب: إذا ٱستشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، 1/ ٧٢٧ رقم (١٠٢٠).

وفي كتاب التفسير، باب: ﴿وراودته التي هو في بيتها..﴾، ٢٠٢٢ رقم (٤٦٦٣)، وباب: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ اللَّكُمُونِيَ لِزَامًا﴾، ٢/ ٢٠٨٠ رقم (٤٧٦٧)، وباب: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ ٱللَّكُمُونِيَ﴾، ٢/ ٢١٠٣

<sup>(</sup>١) في (م): تأمر.

<sup>(</sup>٢) في (م): إنهم قالوا.

<sup>(</sup>٣) الحكم على الإسناد:

وقال الآخرون: بل هو دخان يجيء قبل قيام السّاعة، فيدخل في أسماع الكفّار والمنافقين، حتّىٰ يكون<sup>(١)</sup> كالرأس الحنيذ<sup>(٢)</sup>، ويعتري المؤمنين<sup>(٣)</sup> منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلّها كبيت أوقد فيه<sup>(٤)</sup> ليس فيه خصاص<sup>(٥)</sup>.

قالوا: ولم يأتِ بعد، وهو آت وهذا قول بن عباس وابن عمر في الحسن (٦) وزيد بن علي (٧)، يدل عليه:

وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: الدخان ١٧/ ١٤٠-

١٤١-١٤٢ جميعهم من طريق مسلم بن صبيح، به، بنحوه.

رقم (٤٨٠٩)، وباب: ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ نَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُ خَانِ مُّبِينِ ﴿ ﴾، ٢١١٣ رقم (٤٨٠٠)، وباب: ﴿ يَعُشَى ٱلنَّاسُّ هَلَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾، ٢١١٣ رقم (٤٨٢١)، وباب: ﴿ زَبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾، ٢١١٤ رقم (٤٨٢١)، وباب: ﴿ أَنَى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾، ٢١١٤ رقم (٤٨٢٢) رقم (٤٨٢٢)، وباب: ﴿ مُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّرٌ جَنُونٌ ﴿ ﴾، ٢/١١٤ رقم (٤٨٢٤)، وباب: ﴿ فَهُمْ تَلُولُوا مُعَلَّرٌ جَنُونٌ ﴾ ، ٢/١١٤ رقم (٤٨٢٤)،

<sup>(</sup>۱) في (م): تكون.

<sup>(</sup>٢) الحنيذ: ما يشوى من اللحم على الحجارة المحماة ومنه قول الله : ﴿ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾. «غريب الحديث» للخطابي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ت): المؤمن.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ت): له. وفي (ت) زيادة: النار.

<sup>(</sup>٥) خصاص: الخُصّ: بَيْت يُعْمَل من الخشب والقَصَب وجمعه خِصَاص وأخْصَاص، سمي به لما فيه من الخِصاص وهي الفُرَج والأنْقاب. «النهاية» لابن الأثير ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وهو: الحسين والمثبت من (م) و(ت).

<sup>(</sup>٧) أخرج الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١١٣ قول ابن عباس وابن عمر والحسن بنحوه،

قال حذيفة رضي الله على الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الآية:) (١٠) ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ يَعْشَى النَّاسُّ هَذَا عَذَاتُ أَلِيمُ ﴾ «يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكُثُ أربعين

وذكرها ابن عطية في «تفسيره» ٢٦٥/١٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٣٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٣٣/١٦.

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: بن محمد، وعقيل لم أجده.

<sup>(</sup>٢) المعافي بن زكريا، ثقة.

<sup>(</sup>٣) الطرى، ثقة.

<sup>(</sup>٤) العسقلاني، لينه أبو أحمد الحاكم، وذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>٥) صدوق ٱختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

<sup>(</sup>٦) سفيان الثوري، ثقة حافظ، إمام، حجة، وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٧) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>A) في جميع النسخ: خراش، وهو تصحيف، والمثبت من كتب التراجم، وربعي ثقة عابد مخضرم.

<sup>(</sup>٩) ليس في (م) و(ت)

<sup>(</sup>۱۰) من (م) و(ت).

يومًا وليلةً، أما المؤمن فيصيبه منه (١) كهيئةِ الزكمة (٢)، وأما الكافر كمنزلة (٣) السَّكران يخرج من مِنخريه وأُذُنيه ودُبُره »(٤).

[۲٦٨٤] وبه عن ابن جرير<sup>(٥)</sup>، حدثنا يعقوب<sup>(٦)</sup>، حدثنا ابن<sup>(۷)</sup> عن عبد الله بن أبي مليكة<sup>(١٠)</sup>، قال:

سنده ضعيف جدًا؛ روَّاد بن الجراح، ٱختلط بأخرة فترك، وحديثه عن الثوري فيه ضعف شديد، وشيخ المصنف لم أجده.

وقد ضعفه الطبري رحمه الله بعد ما ذكره فقال: وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث، هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا.فقلت له: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه علي، وقالوا لي: اسمعه منا، فقرؤوه عليّ ثم ذهبوا، فحدثوا به عني. قال ابن كثير: وقد أجاد الطبري في هذا الحديث هلهنا فإنه موضوع بهذا السند «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٦٥٠.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١١٣ وذكر في أوله: أول الآيات الدجال، ونزول.. ولم يذكر الدخان إلا في آخره، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٠ من طريق المصنف.

- (٥) الطبري، ثقة. (٦) يعقوب الدورقي، ثقة، وكان من الحفاظ.
  - (٧) ليس في (م)، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَم الأسدي، ثقة حافظ.
    - (۸) في (م): نا.
  - (٩) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل.
- (١٠) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي عليه، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>١) ليس في (ت). (٢) في (م): الزكام.

<sup>(</sup>٣) في (م): كنزلة.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٨٣] الحكم على الإسناد:

غدوت على ابن عباس عباس في ذات يوم، فقال: ما نِمتُ الليلة حتى أصبحت، قلت: لِمَ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون دُخان (٢) قد طرق فما نِمتُ حتى أصبحتُ (٣).

﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

### قوله عَلَى: ﴿ أَنَّ لَمُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾



من أين لهم التذكرة والاتعاظ بعد نزول البلاء وحلول العذاب(٤) ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ محمّد ﷺ.

رجاله ثقات، عدا شيخ المصنف لم أجده.

#### التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٦/٢، من طريق ابن جريج، به، بنحوه، والطبري في «تفسيره» ١١٣/٢٥، والحاكم في «المستدرك» ٤/٢٠٥ به، بنحوه، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه غير أنه على خلاف عبد الله بن مسعود و أن آية الدجال قد مضى، وعلق عليه الذهبي في التلخيص فقال: على شرط البخاري ومسلم.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٦٦ من طريق ابن أبي مليكة، بمثله. وقال ابن كثير بعده: وهاذا إسناد صحيح.

وعزاه السيوطى في «الدر» ٥/ ٧٤٤ أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/ ١٣٢.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ت): الدخان.

<sup>(</sup>٣) [٢٦٨٤] الحكم على الإسناد:

# ﴿ اللَّهُ مَ لَوْلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجَنُونً ۞ أي: يعلمه بشر (١)، مجنون (٢).

﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١

إلىٰ كفركم (٣)، وقال قتادة: عائدون في عذاب الله (٤).

وقال الحسن: هو يوم القيامة (٧).

وروي، عن (^)عكرمة، عن ابن عباس ﷺ قال (٩): قال ابن مسعود

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤١.

<sup>(</sup>Y) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٠، «تفسير ابن الجوزي» ٧/ ٣٤١ ونسبه لابن مسعود، «لباب التأويل» للخازن ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٧/ بنحوه، والطبري ٢٥/١١٦.

<sup>(</sup>٥) في (م): وهو، وفي (ت): هو.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٤٠، وذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢/ ٢٠٨، وقاله ابن قتيبة في «غريب القرآن» (٤٠٢)، و أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٠٨/٦ – ١١٧ عن ابن مسعود، ومجاهد، وأبو العالية، وابن عباس، وأبي بن كعب، والضحاك، وابن زيد، وأورده السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٥ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن مسعود رفيه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١٧/٢٥ عن الحسن، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٥ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٨) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: روىٰ عكرمة وابن عباس قالا.

عَيْظُهُ: البطشةُ الكبرىٰ يومَ بدرٍ، و أنا أقول: هي يوم القيامة (١).



علىٰ الله، وهو موسىٰ بن عمران<sup>(۲)</sup>، وقيل: شريف وسِيط<sup>(۳)</sup> في قومه<sup>(٤)</sup>.



﴿ إِنَى عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ يعني بني إسرائيل، فلا تعذبهم (٧) ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴾ على الوحي (٨).

(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/١١٧.

صحح الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٦٧ إسناده ورجحه، قال: والظاهر أن ذلك يوم القيمة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضًا، وكذا السيوطي صحح إسناده في «الدر» ٥/ ٧٤٥.

- (۲) في (م) و(ت) زيادة: (.
- (٣) في الأصل و(م): وسط، والمثبت من (ت) وكتب المصادر والمراجع.
- (٤) هذا القول هو أحد الأقوال التي قيلت في معنى ﴿كَرِيمُ﴾. ذكره الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١١٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧/ ٣٤٣، وأبى حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٣٥ بنحوه ونسباه لأبي سليمان.
  - (٥) ليس في (م).
- (٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/٤٠، و«تفسير الطبري» ٢٥/١١٨، و«المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٦٩/١٣.
- (٧) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في «تفسيره» ١١٨/٢٥ عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٠ ولم ينسبه، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٦٩/١٣.
- (A) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٠، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٣.

### ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ ﴾ تطغوا وتبغوا (١)



﴿عَلَىٰ اَللَّهِ﴾ فتعصوه وتخالفوا أمره (٢)

﴿ إِنَّ ءَاتِكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴾ ببرهان (٣) بين، فتوعدوه بالقتل (٤). فقال:

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ ﴿ تَقْتُلُونَ (٥)(٦).

وقال قتادة: ترجمونني (٧) بالحجارة (٨).

- أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/١١٩.
- (۲) أنظر: «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۸۳.
  - (٣) في (ت): برهان.
- (٤) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٣.
  - (٥) في (م): تقتلوني.
- (۲) هذا قول الفراء في «معاني القرآن» ۳/ ٤٠، وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (۲۰ ٤٠)، وذكره الطبري في «تفسيره» ۲۵/ ۱۲۰، والنحاس في «معاني القرآن» ۲/ ۲۰۰.
  - (٧) في (م) و(ت): ترجمون.
- (A) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٧/، والطبري في «تفسيره» ١١٩/٢٥، والطبري في «تفسيره» وذكره وذكره وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٥ أيضا لعبد بن حميد، وابن المنذر، وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٣٦ ورجحه.
  - (٩) من (ت)
  - (۱۰) في (ت): تشتموني.
  - (۱۱) في (م) و(ت) :هو.
- (١٢) ذكره: البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣١، القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 17/ ١٣٥، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٦ لابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، بلفظ: تشتمون.

﴿ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْ لِى فَاعْلَزِلُونِ ﴾ فخلُّوا سبيلي غيرَ مرجومٍ باللسانِ ولا باليدِ (١)

﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـٰ وُلآءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴾ مشركون، فقال الله تعالىٰ له (٢):

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِی ﴾ ببني إسرائيل (٣)

﴿ لِلَّا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴾ يتبعكم فرعون وقومه (٤).

﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ ﴾ إذا قطعته أنت وأصحابك (٥)



وقد رجح الطبري رحمه الله في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٠ أن الصواب من ذلك أن يقال: أن موسى الله أستعاذ بربه من كل معاني رجمهم سواء بالشتم، أو الرجم بالحجارة باليد.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ۲٥/ ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٣.

 <sup>(</sup>۳) «تفسير الطبري» ۲۰/ ۱۲۰، «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۸۶، «معالم التنزيل»
 للبغوى ٧/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٤) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>ه) «تفسير الطبري» 171/۲۵، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) ٱنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٢١، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١.

واختلفت(١) عبارات المفسرين في(٢) معنى الرهو:

العوفي عنه: هو أن يُترك كما كان(٥).

وقال<sup>(٦)</sup> كعب: طريقًا<sup>(٧)</sup>.

وقال<sup>(۸)</sup> الربيع<sup>(۹)</sup>: سهلًا<sup>(۱۰)</sup>.

وقال(١١) الضحاك(١٢): دَمِثًا (١٣)(١٤).

<sup>(</sup>۱) في **(م)**: واختلف.

<sup>(</sup>٢) في (م): على.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل و(م): سعيا، وفي (ت): سحتا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢١/٢٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٢٨، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص٢٤)، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٦ أيضًا لابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢١ وزاد فإنهم لن يخلصوا من ورائه.

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» ۱۲۱/۲۵، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۹۹۲، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۴۹۲، والحسين المروزي في «زوائده» علىٰ «الزهد» لابن المبارك ۱/ ۴۹۲ برقم (۱٤۱۳).

<sup>(</sup>A) زیادة من (ت).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ربيع.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (ت).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ضحاك.

<sup>(</sup>۱۳) في (م): دشا.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٢.

وقال عكرمة: يبسًا<sup>(۱)(۲)</sup>. (ابن زيد: جرزًا)<sup>(۳)</sup>.

وقال قتادة: طريقًا يابسًا (٤).

وأصل الرهو في كلام العرب: السكون (٥). قال الشاعر (٦): كأنَّما أهْلُ حُجْرِ يَنْظُرُونَ مَتَىٰ

يَرَوْنَنِي خارِجا طَيْرٌ تَنَادِيد(٧)

طَيرٌ رأَتْ بازِيا (٨) نَضْحُ (٩) الدّماءِ بهِ

و(١٠) أُمُّهُ خَرَجَتْ رَهْوًا إلىٰ عِيدِ(١١)

<sup>(</sup>١) في (م) زيادة: جددًا، وفي (ت) زيادة: جردًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٧٥/ ١٢٢، وذكره القرطبي ١٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (م)، (ت)، والقول لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٨/٢، أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٢ بنحوه، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٦ لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر البيتين في «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٤١ ونسبه لأبي ثروان، «تفسير الطبري» ١٢٢/٢٥، «لسان العرب» ٣/ ٤٢٠ لم ينسباه، وفيهما: (يناديد) بدل (تناديد).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: و(م): تباديد، والمثبت من (ت) وكتب المصادر. طير تناديد: إِذَا تَفَرَّقُوا في كُلِّ وَجْهِ. «تاج العروس» للزبيدي ٩/٢١٧.

<sup>(</sup>A) بازيًا: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. «المعجم الوسيط» 1/٧٦.

<sup>(</sup>٩) نضح: النَّضْحُ الرَّشُّ، قال الغَنَوِيّ النَّضْح والنَّضْخُ وهو فيما بان أَثره وما رق بمعنى واحد. «لسان العرب» ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) في (م): أو.

<sup>(</sup>۱۱) في البيتين إقواء (وهو آختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة)...انظر «الكافي في العروض والقوافي» للتبريزي (١٦٠).

### يعني: على سكون (١).

﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ ﴾



مجلس (٢) ﴿ كَرِيمِ ﴾ شريف (٣)(٤)، وإنّما سماه كريمًا لأنّه مجلس الملوك(٥).

قال  $^{(7)}$  مجاهد وسعید بن جبیر  $^{(4)}$ : هي المنابر  $^{(5)}$ .

وقال قتادة: الكريم الحسن (٩).

﴿وَنَعْمَةِ ﴾ وسعة ﴿ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ ناعمين (١٠).



<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ۲۰/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>m) ليس في (n)

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣١، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>o) «تفسير الطبري» ۲۵/۱۲۳.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ت): قاله.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ت): قالا.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٣/٢٥ عنهما، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٧٥/١٣ وزاد نسبته لابن عباس وضعفه، وابن كثير في «تفسيره» \/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٣، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣١، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۱۰) ورد هٰذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري عن قتادة ٢٥/ ١٢٣، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٥٢، و البغوى في «تفسيره» ٧/ ٢٣١.

فكهين: أشرين، بطرين (١)، معجبين (٢) بذلك.





نظيره قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ ﴾ (٥) الآية.

# قوله ﷺ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾



وقال السدي: لما قتل الحسين بن علي (بن أبي طالب) (^^) رابع عليه السّماء، وبكاؤها حمرتها (٩) .

<sup>(</sup>۱) يشير المصنف إلى القراءة الأخرى ومعناها، لقوله تعالىٰ: ﴿فَكِهِينَ ﴾ وهي (فكهين) قرأ بها أبو رجاء العطاردي، والحسن، وأبو جعفر المدني. أنظر: «تفسير الطبري» ۲۵/ ۱۲۳، «البحر المحيط» ۸/ ۳۹، «النشر» لابن الجزري (ص٠٦٢)، «إتحاف فضلاء البشر» (ص٤٩٩)

<sup>(</sup>٢) «النكت والعيون» ٥/ ٢٥٢. (٣) ليس في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المعنىٰ في أثر أخرجه الطبري عن قتادة ٢٥/ ١٢٤، وذكره الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٨٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٣٧، وفي (م) ٱقتصر علىٰ قوله:وأورثنا.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري ٢٥/ ١٢٥، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٢٥/ ٥٧٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٢٩٧، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ١٨٣ برقم (٣٢٨٩) جميعهم عن مجاهد، دون قوله: السماء.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «تفسيره» 70/ ١٢٤.

<sup>(</sup>۸) ليس في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٤، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤١/١٦، وابن كثير في «تفسيره»

[۲٦٨٥] أخبرني أبو بكر الجوزقي (١)، أخبرنا أبو العباس الدَّغولي (٢)، أخبرنا أبو بكر بن أبي خُثَيمَة (٣)، حدثنا خالد بن خداش (٤)، حدثنا حماد بن زيد (٥)، عن هشام (١٦)، عن محمد عني (٧): ابن سيرين (٨) – قال: أخبرونا أنّ الحُمرة التي (٩) مع الشفق (١٠) (لم تكن حتّىٰ) (١١) قتل (١٢) الحسين ﴿ الله المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ أَلْمُعُلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَا عَلَيْكِينَا عِلْمُ الْمُعِلِينِ الْم

٧/ ١٦٩ ولم ينسبه للسدي، وبعد أن ذكر عددًا من الآثار في ذلك ثم قال معلقا: وفي كل من ذلك نظر، والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم، ولكن لم يقع هذا الذي أختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رفي ولم يقع شيء مما ذكروه.. وهذا رسول الله علي وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة، يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه.. باختصار

- (١) محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، ثقة.
- (٢) محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّرخسي، إمام حافظ مجود.
  - (٣) أحمد بن زهير بن حرب الإمام، البغدادي، ثقة حافظ متقن.
- (٤) خالد بن خِداش بن عجلان الأزدي المُهَلبي مولاهم، أبو الهيثم البصري. قال أبو حاتم: صدوق، قال يحيى بن معين: قد كتبت عنه ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، (ت ٢٢٤هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٢٧ (ت١٤٦٨)، «الكاشف» للذهبي ١/ ٣٦٣.

- (٥) الأزدى الجَهضمي، ثقة ثبت فقيه.
- (٦) هشام بن حَسان الأزدي، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين.
  - (۷) لیس فی (م) ثقة ثبت.
  - (٩) ليس في (ت): الشفوق.
- (١١) ليس في (م) (١٢) زاد في (م) قبلها: من.
  - (١٣) [٢٦٨٥] الحكم على الإسناد:

فيه خالد بن خداش صدوق يخطئ.

[۲۲۸۷] وأخبرنا أبو عبد الله الفنجوي ( $^{(V)}$ )، حدثنا أبو علي المُقرئ ( $^{(A)}$ )، حدثنا أبو يعلى الموصلي ( $^{(A)}$ )، حدثنا أبو يعلى الموصلي ( $^{(A)}$ )، حدثنا أبو يعلى الموصلي ( $^{(A)}$ )،

### التخريج:

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢٨/١٤ من طريق حماد بن زيد به، بنحوه، وذكره إسماعيل حقي في «تفسيره» ٢٧٢/١٣.

- (۱) ليس في (م)
- (٢) ثقة، حافظ، متقن.
- (٣) منصور بن سلمة الخزاعي، ثقة ثبت حافظ.
- (٤) البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، تغير حفظه بأخرة.
- (٥) في الأصل: القاضي، والمثبت من (م) و(ت)، وهو أبو إبراهيم، روى عنه إسماعيل ابن علية، وحماد. قال ابن حبان: يخطئ. أنظر: «الجرح والتعديل» \$/ ٩٤١، «الثقات» لابن حبان ٤/ ٣٢٩.
  - (٦) [٢٦٨٦] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف؛ سليم القاص يخطئ. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن هٰذِه الروايات كذب. أنظر: «منهاج السنة» ٤/ ٥٦٠.

#### التخريج:

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» كما في الجزء المتمم ١/ ٥٠٥ من طريق حماد به، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٢٩، ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢١٦/٤.

- (٧) الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٨) الحسين بن محمد بن حبش، ثقة مأمون.
    - (٩) أحمد بن على بن المثنى التميمي، ثقة.

البصري (۱) ، حدثنا مكي بن إبراهيم (۲) (۳) ، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي (۱) ، حدثنا يزيد (۱) الرقاشي (۲) ، عن أنس بن مالك رفي الربذي النبي على أنّه قال: «ما من عبد إلاّ وله بابان في السّماء (۷) ، باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل فيه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه »، وتلا هاذِه الآية: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ (۸) ،

- (٦) يزيد بن أبان الرَّقَاشِي، ضعيف زاهد.
  - (٧) في (م) و(ت): في السماء بابان.
    - (٨) [٢٦٨٧] الحكم على الإسناد:

سنده ضعیف؛ موسیٰ بن عبید والرقاشی ضعیفان.

#### التخريج:

وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٧/ ١٦٠برقم (٤١٣٣) ومن طريقه أخرجه المصنف، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٥٣ من طريق موسىٰ بن عبيد، به، بنحوه،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: النصري. وهو تصحيف، والمثبت من (ت) وأحمد ترجمه ابن حبان في الأصل: النصري، وهو تصحيف، والمثبت من الوعبد الله الجوهري، يروي عن في «الثقات» ٨/ ٢٤ فقال: أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري، يروي عن المكى بن إبراهيم، حدثنا عنه أبو يعلى.

<sup>(</sup>٢) الحنظلي، أبو السكن البلخي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (م)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الزيدي، وفي (م):الزبدي، وهو تصحيف، والمثبت من (ت) وهو ضعف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: زيد. وهو تصحيف، والمثبت من (م) و(ت).

وذلك أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملًا صالحًا تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من (١) عملهم كلام طيب، ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم.

[۲٦٨٨] وأخبرني عقيل بن محمد (٢) أنّ المعافىٰ بن زكريا (٣) أخبره، عن محمد بن جرير (٤)، حدثنا يحيىٰ بن طلحة (٥)، حدثنا عيسىٰ بن يونس (٢)، عن صفوان بن عَمرو (٧)، عن شريح بن عبيد (٨) الحضرمي قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا، ألا لا (٩) غربة علىٰ مؤمن، ما مات مؤمن في غربة

والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٢ من طريق المصنف، والحديث ضعفه أيضًا الألباني في «الضعيفة» (٤٤٩١).

<sup>(</sup>١) من (ت)

<sup>(</sup>٢) الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) فقيه، حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٤) الطبري، ثقة.

<sup>(</sup>ه) يحيىٰ بن طلحة بن أبي كثير اليربُوعي، أبو زكريا الكوفي، روىٰ عن ابن عيينة، الفضل بن دكين، وغيرهما.

قال النسائي: ليس بشيء، وقال ابن حجر: لين الحديث، من العاشرة. انظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ١٦٠ (٣٦٦)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) عيسىٰ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٧) السَّكسكي، أبو عمرو الجِمصي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) في (م): عبد الله، وشريح ثقة، وكان يرسل كثيرًا .

<sup>(</sup>a) ليس في (a)

غابت عنه فيها بواكيه، إلا بكت عليه السّماء والأرض "(١)، ثمّ قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾، ثمّ قال: "إنّهما لا تبكيان (٢) على الكافر "(٣).

﴿ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴾

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

﴿ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُم كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾.

41

سنده ضعيف؛ لأجل إرسال شريح، وفيه أيضًا شيخ المصنف لم أجده، ويحيى بن طلحة لين الحديث.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٧/ ١٧٢ برقم (٩٨٨٨) من طريق صفوان، به، بنحوه وقال: هكذا وجدته مرسلا، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٨ لابن أبي الدنيا. وقوله ﷺ: «إنّ الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا » أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا رقم (١٤٧)

<sup>(1)</sup> ليس في (م)

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ت): يبكيان.

<sup>(</sup>٣) [٢٦٨٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٤) في (م) زيادة: يعني.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري عن قتادة ١٢٦/٢٥، وذكره البغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٢، وابن الجوزي في «تفسيره» ٧/ ٣٤٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٢/١٦ ثلاثتهم بزيادة والتعب في العمل.

وَ قُولُهُ (١) تَعَالَى ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُهُمْ ﴾ يعني: موسىٰ (٢) ، وبني إسرائيل (٣)(٤).

﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ منّا بهم (٥) فضلتكم ﴿ عَلَى ٱلْعَامِينَ ﴾ يعني: عالمي (٦) زمانهم (٧).

## ﴿ وَءَ اللَّيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْنَتِ مَا فِيهِ بَلَتُؤُا مُّبِينٌ ﴿ ﴾



وقال ابن زيد: ٱبتلاهم بالرخاء والشدة، وقرأ: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ

<sup>(</sup>۱) من (<del>ت)</del>

<sup>(</sup>٢) في (م) زيادة. وقوله (موسىٰ) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ت): يعني مؤمني بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/٢٥، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٢/١٦ جميعهم بدون ذكر موسئ عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٢٧، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) في (م): عالم.

 <sup>(</sup>۷) ورد هاذا المعني في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲۰۸/۲، والطبري في «تفسيره» ۲۰۸/۲۵ كلاهما عن قتادة، وذكره الواحدي في «الوجيز» ۲/۹۸۵، وأبو حاتم في «البحر المحيط» ۸/۸۳.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٧/٢٥ بنحوه، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٤٩ أيضًا عبد بن حميد وابن المنذر، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/ ٢٥٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٣٣٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٣/١٦.

4.

### وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿(١)(١).

﴿إِنَّ هَـٰتُؤُلَّاءِ﴾ يعني: مشركي مكّة (٣)

﴿ لَيُقُولُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولِيَ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ ﴿ لَيُقُولُونَ \* إِنِّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولِيَ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ ﴿ بَمِبعوثين بعد موتتنا (٤٠).

رُّهُ أَتُوا بِاللَّهِ الَّذِينِ ماتوا (٥) ﴿ فَأْتُوا بِاللَّهِ اللَّذِينِ ماتوا (٥) وَأَنْ أَنَّا نُبعث أَحياء بعد الموت (٦).

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ﴾

قال قتادة: هو تبّع الحميري، وكان سار بالجيوش حتّى حيّر الحيرة، وبنى سمرقند، وكان إذا كتب، كتابا كتب باسم الذي ملك برًا وبحرًا وضحًا وريحًا (٧).

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٧/٢٥ مطولا، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٥/٢٥٤، والبغوي في «تفسيره» ٧/٣٣٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٥، «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٢٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٥/ ٢٥٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢٨/٢٥ بنحوه، وفيه أنه هدم سمرقند، وذكره البغوي في «تفسيره» ٢٣٣/٧ مختصرا، وحكاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٤٦/١٦ عن الثعلبي مختصرا.

[۲٦٨٩] أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري<sup>(3)</sup>، حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي<sup>(0)</sup>، حدثنا عبد الله (بن أحمد بن حنبل)<sup>(1)</sup>، حدثنا أبي<sup>(۷)</sup>، حدثنا حسن بن موسى<sup>(۸)</sup>، حدثنا ابن لهيعة<sup>(۹)</sup>، حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر<sup>(۱)</sup>، عن سهل بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲۰۸/۲، وذكره: الطبري في «تفسيره» ۱۲۸/۲۰ بنحوه، والبغوي في «تفسيره» ۷/ ۲۳۴، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۱٤٦/۱٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲۰۸/۲، والطبري في «تفسيره» ۱۲۹/۲۰، والطبري في «تفسيره» ۱۲۹/۲۰، والحاكم في «المستدرك» ۲/ ۶۸۸ وزاد: ألا ترىٰ أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه، وقال: هذا حديث صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكره الطبري في «تفسيره» ۲/ ۱۲۸ وابن كثير في «تفسيرة» ۷/ ۱۷۲، والبغوي في «تفسيره» ۷/ ۲۳۴.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسره» ٢٠٨/٢، والطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٢٩، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧/١١.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م) وهو ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن جعفر القطيعي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (م) و(ت)، وعبد الله ثقة.

<sup>(</sup>V) إمام ثقة حافظ فقيه حجة.

<sup>(</sup>٨) الأشيب، أبو على البغدادي، ثقة.

<sup>(</sup>٩) صدوق، خلط بعد أحتراق كتبه.

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن جابر الحضرمي، أبو زرعة المصري، قال الإمام أحمد: يروى أحاديث

سعد (۱)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا تسبوا تُبَعًا، فإنّه قد كان أسلم »(۲).

مناكير. قال ابن لهيعة: شيخ أحمق، كان يقول إن عليا في السحاب. وقال ابن حجر: ضعيف شيعي، مات بعد العشرين ومئة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٢٣ (ت١٢٤٠)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٧٣.

- (۱) صحابی مشهور.
- (٢) [٢٦٨٩] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة، وشيخه عمرو بن جابر.

#### التخريج:

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم (٢٣٢٦٨ ، ٢٢٨٨٠) من طريق حسن بن موسى، به بمثله.

وأبو بكر الروياني في «مسنده» ٢/ ٢٣٢ برقم (١١١٣) من طريق ابن لهيعة، به، بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٧٢ من طريق ابن لهيعة، به، بمثله.

والطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ٢٠٣ برقم (٦٠١٣) من طريق ابن لهيعة، به، بنحوه، وأخرجه في «المعجم الأوسط» ٣/ ٣٢٣ برقم (٣٢٩٠) من طريق ابن لهيعة به، بنحوه.

والبغوي في «معالم التنزيل» ٧/ ٢٣٤ من طريق المصنف.

وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/١١ من طريق عبد الله بن أحمد به، بنحوه. وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٠ لابن أبي حاتم وابن مردويه.

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص١٤٨): وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨/٧٦: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب، وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٩٦/١١ رقم (١١٧٩٠)،

[۲۲۹۰] وأخبرنا ابن فنجويه (۱)، حدثنا ابن شنبه (۲)، حدثنا محمد ابن علي بن سالم الهمداني (۳)، حدثنا أبو الأزهر (أحمد بن الأزهر) (۱) النيسابوري، حدثنا عبد الرزاق (۵)، أخبرنا معمر (۲)، عن ابن (۷) أبي

و «الأوسط» ٢/٢١ رقم (١٤١٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣/٢٠٥ (ت٠٠٠٠)، وابن عساكر في «تاريخه» ٢/١١ -إلا أن في سنده أحمد بن محمد ابن عبد الله بن أبي بزة، قال أبو حاتم ضعيف الحديث. آنظر: «الجرح والتعديل» ٢/٧/ (ت ١٢٩).

وقد حسن الحديث البوصيري في «اتحاف الخيرة» ١٣٢/٥، وقال محقق «المسند»: حسن لغيره، والألباني في «السلسلة الصحيحة» ٢٥٢/٥، والذي يظهر أنه حسن لشواهد منها: قول عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا، وحديث وهب بن منبه، الذي أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ٢/١٦ بلفظ: (نهئ رسول الله عليه الناس عن سب أسعد وهو تبع، قلنا: يا أبا عبد الله وما كان أسعد؟ قال: كان على دين إبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة).

قال الألباني: فهو شاهد مرسل جيد. أنظر: «السلسلة الصحيحة» ٥/ ٥٤٩ رقم (٢٤٢٣).

- (١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
- (٢) عبيد الله بن محمد بن شنبة، لم أجد فيه جرحا أو تعديل.
  - (٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) ما بين القوسين من (ت)، وهو صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.
  - (٥) الصنعاني، ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.
- (٦) معمر بن راشد، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة.
  - (v) ليس في (a)

ذئب (۱)، عن المقبري (۲) عن أبي هريرة رضي الله عن المقبري أبي هريرة الله عن المقبري أبي الله عن الله ع

﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم الخالية الكافرة (٥)(٦).

﴿ أَهْلَكُنَاهُمُ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ \* وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعَبِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ لَعَبِينَ ﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِكِنَ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وَ لَا يَعْنِي مُولًى عَن الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن

مُّولَى شَيْعًا ﴾

(١) محمد بن عبد الرحمن العامري، ثقة فقيه فاضل.

(٢) في المقري. وهو سعيد بن أبي سعيد، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين.

(٣) في (م) و(ت): نبيا كان.

(٤) [٢٦٩٠] الحكم على الإسناد:

ابن شنبة، ومحمد بن علي لم أجد فيهما جرحًا أو تعديل.

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٢٨٩ برقم (١٨٥٥٦) من طريق معمر، به.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٩٢/١ برقم (١٠٤/١٠٤) كتاب الإيمان، من طريق عبد الرزاق، به، بنحوه مطولا. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لا أعلم له علة و لم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.

والبغوي في «معالم التنزيل» ٧/ ٢٣٥ من طريق المصنف.

- (a) ليس في (a).
- (٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٢٩، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ٢٣٥.

لا يدفع ابن عم عن ابن عمه، ولا صديق عن صديقه (١). ﴿ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ اختلف النحاة في محل ﴿مَن﴾:

فقال قوم (٢): مجله رفع بدلًا من الأسم المضمر في ﴿وَيَنْصُرُونَ﴾ (٣).

وإن شئت جعلته آبتداء، وأضمرت خبره، تريد<sup>(٤)</sup>: إِلاَّ مَن رَّحم الله. (فيغني عنه ويشفع له<sup>(٥)</sup>.

وإن شئت جعلته نصبًا على الاستثناء و الأنقطاع عن أول الكلام تريد اللَّهُم إلا من رحم الله) (٢)(٧).

﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ





<sup>(</sup>١) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ت): بعضهم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٤٧٥، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٠ ونسبه لبعض نحويي البصرة، «إعراب القرآن» للنحاس ١٣٣/٤، «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ٢/ ١١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ت): يريد.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٤٧٥، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٠ ورجحه، «إعراب القرآن» للنحاس ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/٤٢، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٩/ ٦٢٧ ونسبه للكسائي.

الفاجر $^{(1)}$ ، وهو أبو جهل (بن هشام) $^{(7)(7)}$ .

[۲۲۹۱] أنبأني عقيل بن محمد (ئ)، أخبرنا المعافى بن زكريا (ه)، حدثنا محمد بن جرير (۲)، حدثنا أبو السائب (۱)، حدثنا أبو معاوية (۹)، عن الأعمش (۱۱)، عن إبراهيم (۱۱)، عن همام بن الحارث (۱۲)، قال: كان أبو الدرداء ﷺ (۱۳) يُقرئ رجلًا: ﴿إِنَ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٤٢، «القرآن» لابن قتيبة (ص٤٠٣)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٤٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٩/١٦.

<sup>(</sup>Y)  $\lim_{x \to \infty} (a) e(x)$ 

<sup>(</sup>٣) هذا قول لابن زيد أخرجه عنه الطبري في «تفسيره» ٢٥ / ١٣١، وقول لسعيد بن جبير أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٢٦٤/٦ (٣٧٩٣) وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٢ لابن أبي حاتم، وذكره دون نسبة الواحدي في «الوجيز» ٢/ ٩٨٦، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٥، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٢٨٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٨/ ٤٠ منسوبا إلى ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) الإستراباذي، لم أجده.

<sup>(</sup>٥) حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٦) الطبري، حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>٧) سَلم بن جُنادة السُّوائي، ثقة، ربما خالف.

<sup>(</sup>A) ليس في (م).

<sup>(</sup>٩) محمد بن خازم الضَّرير، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمى بالإرجاء.

<sup>(</sup>١٠) سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>١١) إبراهيم بن يزيد النخعي، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا.

<sup>(</sup>١٢) النخعى الكوفي، ثقة عابد.

<sup>(</sup>۱۳) من (ت)، وهو صحابي مشهور.

شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ شَ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ شَ فَ فَجعل الرجل يقول: طعام النتيم، فلما أكثر عليه أبو الدرداء وللهذه، فرآه لا يفهم. قال: قل إِنَّ شجرت الزقوم طعام الفاجر(١).

### ﴿ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي ﴾



(١) [٢٦٩١] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات، عدا شيخ المصنف لم أجده.

التخريج:

أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٣١ ومن طريقه أخرجه المؤلف.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٨٩ من طريق الأعمش به، بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

عزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٢ أيضا لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن المنذر.

وهاذِه القراءة إنما هي على التفسير، ذكر ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٣/ ٢٨٤، يقول القرطبي: ولا حجة في هاذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال حرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبًا للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله تعالى وحكاية رسول الله على «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٩/١٦.

- (٢) في الأصل: ورش. وهو خطأ، والمثبت من (م) و(ت)، وكتب المصادر.
  - (٣) «المبسوط» لابن مهران (ص٣٣٧)، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٢).
- (٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/٣٤، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٣، وقد رد هذا التوجيه النحاس في «معاني القرآن» ٢/ ٤١٣ وقال: وهذا غلط، لأن المُهل، ليس هو الذي يغلي في البطون، وإنما شُبِّه به ما يغلي، ومثله أبو علي الفارسي في «الحجة» ٣/ ٣٨٧.

### (١) غيرهم بالتاء، لتأنيث الشجرة (٢) ﴿فِي ٱلْبُطُونِ ﴾.

# ﴿ كَعَلِي ٱلْحَمِيمِ ﴿ اللَّهُ خُذُوهُ ﴾ يعني: الأثيم (٣)

﴿ فَاُعۡتِلُوهُ ﴾ فأدخلوه (٤) (وادفعوه (٥) وسوقوه) (٢) (٧) إلى النّار. يقال: عَتَلَهُ، يَعْتِلُهُ، عَتْلًا: إذا ساقه بالعنت (٨) والدفع والجذب (٩). قال الفرزدق (١٠٠):

ليس الكرامُ بناحِلِيكَ (١١) أباهُم حتى تُردَّ إلى عَطِيَّةَ تُعْتَلُ (١٢)(١٢)

(١٠) في (ت) زيادة: رحمه الله.

(١١) في (ت): يناحلتك. (١٢) في (ت): المطية يُعتَل.

(۱۳) «ديوان الفرزدق» ۲/ ۷۲۲.

<sup>(</sup>١) في (ت) زيادة: وقراء.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» لإبن مهران (ص٣٣٧)، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٠٠)، «إتحاف فضلاء البشر» (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) ليس في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٥) «تفسير مجاهد» (ص٥٨٩)، وأخرجه عن مجاهد الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٣٣، والفريابي كما في «تغليق التعليق» ٤/ ٣١٠، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٢ أيضا إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٦) في (م): سوقوه وادفعوه.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «تفسير الماوردي» ٥/ ٢٥٧ ونسبه للكلبي، «البحر المحيط» ٨/ ٠٤، «تفسير ابن كثير» ٧/ ١٧٣.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ت): بالعنف.

<sup>(</sup>٩) «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦.

أي: تُسَاقُ (١) دَفعًا وسَحبًا (٢).

وفيه لغتان: كسر التاء، وهي قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وأهل الكوفة (٣)، وضمِها، وهي قراءة الباقين (٤). ﴿ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٥٠٠





(١) في (م): يساق.

(۲) «تفسير الطبرى» ۲۵/۱۳۳.

- (٣) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (٣٣٧)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٥٠، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٢)، وأهل الكوفة هم: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.
- (٤) أنظر: «المبسوط» لابن مهران (٣٣٧)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٥٠، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٢)، وهم: ابن كثير، ونافع، وابن عامر، ويعقوب.
  - (٥) الحج: ١٩. وأنظر: «الجامع» القرطبي ١٦/ ١٥١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٨/ ٤٠.
    - (٦) «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٦.
- (٧) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٦.
- (٨) أنظر: «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦، «لباب التأويل» للخازن ٤/ ١١٦.

وذلك أنّ أبا جهل (بن هشام)<sup>(۱)</sup>، قال: (ما بين)<sup>(۲)</sup> جبليها رجل أعز ولا أكرم مني<sup>(۳)</sup>، فيقول<sup>(٤)</sup> له الخزنة هذا على طريق الاستخفاف والتوبيخ، لا على سبيل الاستحقاق والتحقيق<sup>(٥)</sup>.

وقرأه (٢<sup>)</sup> العامة (<sup>٧)</sup> بكسر الألف، على الأبتداء (<sup>٨)</sup>، وقرأ الكسائي بالنصب على معنى: لأنّك (<sup>٩)</sup>.

## ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ۞﴾(١٠)

تشكون ولا تؤمنون(١١١)، فقد لقيتموه فذوقوه(١٢١).

<sup>(</sup>١) ليس في (م) و(ت).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا السبب في أثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ٢٠٩/٢، والطبري في «تفسيره» ٢٠٤/٢٥ عن قتادة، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٠١)، وزاد السيوطي نسبته في «الدر» ٥/٧٥٣ لعبد بن حميد، وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) في (م): فتقول.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٣٦/٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥١/١٦.

<sup>(</sup>٦) في (ت): وقراءة. (٧) في (م) زيادة: إن، وفي (ت): إنك.

<sup>(</sup>٨) «الحجة» للفارسي ٣/ ٣٨٧، «التيسير» للداني (ص٤٥٧)، «النشر» لابن الجزري (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٩) «الحجة» للفارسي ٣/ ٣٨٧، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/ ٣٦٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٦، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>١٠) في (ت) جاء بعد قوله تعالىٰ: ﴿مَا كُنْتُم بِهِۦ﴾: فيه.

<sup>(</sup>۱۱) في (ت) زيادة: به.

<sup>(</sup>۱۲) ٱنظر: «تفسير الطبرى» ۲٥/ ١٣٥.

#### قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ١ ﴾

قرأه (۱) أهل المدينة والشام بضم الميم من المقام على المصدر، أي: في إقامة ( $^{(1)}$ )، وقرأ غيرهم بالفتح، أي: في مكان كريم ( $^{(7)}$ ).

﴿ فِي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ ﴾ وهو ما رَقَّ من الديباج (٤)(٥). ﴿ وَالسِّنَبْرَقِ ﴾ وهو ما غلُظ منه (٦) ، معَرّب ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾

﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: كما أكرمناهم بالجنان والعيون واللباس



<sup>(</sup>١) في (م) و(ت): قرأ.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «الحجة» للفارسي ٣/ ٣٨٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٥٠، «النشر» لابن الجزري (ص٦٣٢)، وهم: (نافع، وابن عامر، وأبو جعفر).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحجة للفارسي» ٣/ ٣٨٨، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي / ٢ ٣٦٧، «تحبير التيسير» لابن الجزري (ص٥٥٥)، وهم: (ابن كثير، أبو عمرو، عاصم، حمزة، الكسائي، يعقوب، خلف).

<sup>(</sup>٤) الديباج: وهو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم، فارسي مُعرَّبٌ، وقد تفتح داله، ويُجْمَع علىٰ دَيابيج ودَبابيج بالياء والباء، لأن أصله دبَّاج. أنظر: «النهاية» لابن الأثير٢ / ٩٧، «لسان العرب» ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>ه) «معاني القرآن» لابن قتيبة (ص٤٠٣)، «تفسير الطبري» ٢٥/١٣٥، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٢/١٦.

 <sup>(</sup>٦) ورد هاذا المعنىٰ في أثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٣٧/١٣ عن عكرمة
 والضحاك، والطبري في «تفسيره» ٢٥/١٣٦ عن عكرمة.

<sup>(</sup>٧) ليس في (م) و(ت). (٨) في (م) و(ت) زيادة: وهي.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «تفسير الطبري» ٧٥/ ١٣٦، «الوجيز» للواحدي ٢/ ٩٨٧.

قال مجاهد: يَحارُ فيهن الطرفُ من بياضهنّ وصفاء لونهنّ، بادية سوقهن من وراء ثيابهنّ، ويرى الناظر وجهه في كبدِ (١) إحداهن، كالمرآة من رقة الجلدِ وصفاء اللونِ (٢).

ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: (بعيس عين)<sup>(۳)</sup>، وهن<sup>(٤)</sup> البيض، ومنه يقال<sup>(٥)</sup> للإبل البيض: عِيس، و واحده بعير أعيس، وناقة عيساء<sup>(٦)</sup>.

وقيل: (الحور) الشديدات بياض الأعين، الشديدات سوادها $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل و(م): كعب.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مجاهد» (۰۹۰) وفيه باد مخ سوقهن، ومن طريقه الفريابي -كما في «تغليق التعليق» ٢/ ٣٠١، وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ٢/ ٦٥ برقم (٣٠٢) مختصرا، والطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٣٦، والبيهقي في «البعث» (٣٩٦)، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٣ أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) هانِه القراءة من القراءات الشاذة، كما في «القراءات الشاذة» (ص١٣٧)، و «المحتسب» لابن جني (ص٦٠٩)، وذكرها الفراء في «معاني القرآن» ٣/٤٤، والطبري في «تفسيره» ٢/٦٣، والنحاس في «معاني القرآن» ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٤) جاء تحتها في الأصل وفي (م): هي. وفي (ت): وهو.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ت): قيل.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «كتاب العين» للفراهيدي ٢/ ٢٠١، «الصحاح» للجوهري ٤/ ٩٢، «لسان العرب» ٦/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) هذا قول أبو عبيدة -كما في «الوسيط» للواحدي ٤/ ٩٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٧٥٠، «فتح القدير» للشوكاني ٤/ ٧٥٥.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧.

(والعين) جمع العيناء، وهي العظيمة العينين (١).

[۲۲۹۲] أخبرنا أبو عبد الله الحسن (۲) بن محمد بن عبد الله المرتب (۳)، (حدثنا أبو علي الحسن بن إسماعيل بن خلف الخياط (٤)، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن (٥) بن (٦) الفرج حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الملك (٨)، حدثنا محمد بن يعلي أبو علي الكوفي (٩)، حدثنا عمر (١١)، عن مقاتل بن أبو علي الكوفي (٩)، حدثنا عمر (١١)، عن مقاتل بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبرى» ٧٥/ ١٣٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ت): الحسين.

<sup>(</sup>٣) في (ت) زيادة: رحمه الله، ولم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين من (م) و(ت)، وفي (ت) الحسين بدل الحسن.

<sup>(</sup>٦) ليس في (م).

<sup>(</sup>۷) الهمذاني المعدل، روى عن عبد الحميد بن عاصم ومحمد بن عبيد، وغيرهما. روى عنه جعفر بن محمد بن نصر وأبو بكر الشافعي، وآخرون، صدوق، مات سنة ٢٩٤هـ.

انظر «تاريخ بغداد» للخطيب ٢/ ١٨٦، «تاريخ الإسلام» للذهبي ٢٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>A) محمد بن عبيد بن عبد الملك الأسدي، أبو عبد الله الهمذاني الجلَّاب، قال الذهبي: صالح عابد، وقال ابن حجر: ثقة. (ت ٢٤٩هـ). أنظر: «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٩) السلمي، ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(م): عمرو وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>١١) في الأصل و(ت): صبيح، والمثبت من (م)، وهو عمر بن صُبح بن عمران التميمي العَدَوي، أبو نُعيم الخراساني السمرقندي قال أب حاتم: منكر الحديث، وقال الذهبي: وقال ابن حجر: متروك، كذَّبه ابن راهويه، من السابعة.

حيان (١)، عن الأعرج (٢)، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه المعرد (٣) العين، قبضات التمر، وفلق الخبز (٤).

[۲۲۹۳] وأخبرني الحسين بن محمد (٥)، حدثنا محمد بن عمر بن المحمد بن عمر بن إسحاق بن حبش (٢)، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (١٠)، حدثنا أيوب بن علي الصَّبَّاحي (٨)، حدثنا زياد بن سيار (٩) (مولى لي) (١٠)،

- (١) صدوق فاضل.
- (٢) عبد الرحمن بن هُرمز، ثقة، ثبت، عالم.
  - (٣) من (م) و(ت)
  - (٤) [٢٦٩٢] الحكم على الإسناد:

سنده ضعيف جدا، لأجل محمد بن يعلىٰ وعمر بن صبح، والحديث موضوع. التخريج:

أخرجه البزار في «مسنده» ٢/ ٤٦٩ رقم (٨٨٥٨) من طريق محمد بن يعلى، به، مثله.

وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٨٤ من طريق محمد بن يعلى، به، بمثله. ومن طريق ابن عدي ابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ٢٥٣، بمثله.

- (٥) الحسين بن محمد بن فنجويه، ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٦) لم أجده.
  - (V) أبو بكر السجستاني، الحافظ الثقة.
- (٨) أيوب بن علي بن هيصم، أبو سليمان، الكناني، قال عنه أبو حاتم: شيخ. أنظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٥٢. قلت: لم أجد من ذكر في ترجمته: الصباحي.
  - (٩) في الأصل: يسار، والمثبت من(م) و(ت).
- (١٠) ما بين القوسين ليس في (م). وهو: زياد بن سيار الكناني، قال ابن حبان: أحاديثه مستقيمة إذا كان دونه ثقة.

انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٣٠ (ت٦٢٩)، «الكاشف» للذهبي ٢/ ٦٣، «تقريب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٥٨.

عن عزة بنت أبي قرصافة (١)(١)، عن أبيها (٣) قال: سمعت رسول الله عن عزة بنت أبي قرصافة وأراث عن أبيها (٣)، مُهُورُ الحُورِ العِينِ (٥).

قوله تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ إِنَّ اشْتَهُوهَا (٦)



﴿ اَمِنِينَ ﴾ من نفادها وعدمها في بعض الأزمنة (٧)، ومن

أنظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٣٤ (ت ٢٤١٠)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص١١٧) (ت ٩٠٠).

- (١) في (م): قرضافة.
- (۲) عزة بنت أبي قرصافة، تروىٰ عن أبيها روىٰ عنها أهل فلسطين. ٱنظر: «الثقات» لابن حبان ٥/ ٢٨٩ (ت٤٨٨٨).
- (٣) جَندرة بن خَيشَنَة الكناني، أبو قِرصافة، له صحبة. أنظر: «الاستيعاب» بهامش «الإصابة» ١/ ٢٥١.
  - (٤) في (م): المساجد.
  - (٥) [٢٦٩٣] الحكم على الإسناد:

فيه من لم أجده، وزياد أحاديثه مستقيمة إذا كان من دونه ثقة، وأيوب ليس كذلك، وعزة لم أقف إلا على توثيق ابن حبان لها.

#### التخريج:

أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٦/ ٢٩٩٤ رقم (٢٩٦١) من طريق أيوب بن علي، به، بمثله. والطبراني في «المعجم الكبير» ٣/ ١٩ رقم (٢٥٢١) من طريق أيوب بن على، به، بنحوه مطولا.

- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٧: وفي إسناده مجاهيل، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» ٤/ ١٧٠ رقم (١٦٧٥)
- (٦) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧، «لباب التأويل» للخازن ١١٦/٤.
- (٧) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٤١٧، «تفسير الطبري» ٢٥/ ١٣٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٥١.

غائلتها (١) ومضرّتها (٢). وقال قتادة: آمنين من الموت، والأوصاب، والشيطان (٣).

#### ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَتُ ﴾

يعني: سوى الموتة الأولى، وبعدها وضع (إِلاَّ) موضع بعد، كقوله تعالى (٤): ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ اَلِكَاؤُكُم مِّرَ لَلنِسكَةِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ (٥) يعني: بعدما قد فعل آباؤكم وسِوَاه، وهذا كما تقول في الكلام: ما ذقت اليوم طعامًا سوى ما أكلته أمس (٢).

﴿ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

٧٠ ﴿ فَضَلَا مِن زَيِكَ ذَاكِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ ﴾ سهلناه، القرآن، كناية عن غير مذكور (٧).

﴿ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الغائلة: الفساد والشر والداهية، جمع غوائل. «المعجم الوسيط» ٢/٦٦٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٦/ ٤١٧، «تفسير الطبري» ٢٥ / ١٣٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٣٥١، «تفسير النسفي» ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٥/ ١٣٧، وعزاه السيوطي في «الدر» ٥/ ٧٥٣ أيضا لعبد بن حميد، وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٦/ ٤١٧، والبغوي في «تفسيره» ٧/ ٢٣٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٤/١٦.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوى ٧/ ٢٣٧.



# ﴿فَٱرْتَقِبُ ﴿ فَانتظر الفتح والنصر من ربّك (١) ﴿ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾ منتظرون بزعمهم قهرك (٢).

CAR CARCEAR

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰/ ۱۳۹، «الوجيز» للواحدي ۲/ ۹۸۷، «معالم التنزيل» للبغوي ۷/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصادر السابقة.



### فهرس المجلد الثالث والعشرين

| ح/ص         | الآية | السورة | بداية الربع                                           | الربع |
|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 0/74        |       |        | (۳۹) سورة الزمر                                       |       |
| 1 8/44      | ٨     | الزمو  | وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ        | ١٨٤   |
| 71/74       | ٣٢    | الزمو  | فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ          | ١٨٥   |
| ۸٦/۲۳       | ٥٣    | الزمر  | قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا               | 711   |
| 184/44      |       |        | (۲۰) سورة غافر                                        |       |
| 101/14      | ١     | غافر   | حم                                                    | ١٨٧   |
| 197/44      | ۲۱    | غافر   | أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا         | ١٨٨   |
| ۲۰۸/۲۳      | ٤١    | غافر   | وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ     | 114   |
| 744/74      | 77    | غافر   | قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ           | 19.   |
| 7 2 0 / 7 7 |       |        | (٤١) سورة فصلت                                        |       |
| 100/17      | ٩     | فصلت   | قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ       | 191   |
| 224/22      | 40    | فصلت   | وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ      | 197   |
| T11/TT      | ٤٧    | فصلت   | إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ                    | 194   |
| 419/24      |       |        | (٤٢) سورة الشوري                                      |       |
| 446/14      | ۱۳    | الشوري | شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ           | 198   |
| ۳۷۱/۲۳      | * *   | الشوري | وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا | 190   |
| 447/24      | ٥١    | الشوري | وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ         | 197   |
| ٤ • ١/٢٣    |       |        | (٤٣) سورة الزخرِف                                     |       |
| ٤٢٤/٢٣      | Y     | الزخرف | قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا             | 197   |
| 278/74      | ٥٧    | الزخرف | وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَوْيَمَ مَثَلًا إِذَا          | 191   |
| ٤٩٩/٢٣      |       |        | (٤٤) سورة الدخان                                      |       |
| 019/74      | ١٧    | الدخان | وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ        | 199   |
|             |       |        |                                                       |       |

### تقسيم مجلدات الكتاب

| 14/1        | مقدمة التحقيق                                     |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11/1        | تقسيم الرسائل                                     |
| Y 1/1       | الفصل الأول: ترجمة المصنف                         |
| 171/1       | الفصل الثاني: التعريف بكتاب الكشف والبيان         |
| 444/1       | الفصل الثالث: منهج التحقيق والتنسيق والنسخ الخطية |
| 0/4         | إسناد الكتاب                                      |
| <b>v/</b> Y | مقدمة المصنف                                      |
| 701/7       | (١) سورة الفاتحة                                  |

| المجلد  | الآية | السورة | السورة ورقمها- أو الربع أول               | جزء    |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------|--------|
| والصفحة |       |        | الجزء                                     | القرآن |
| 0/٣     | •     |        | (٢) سورة البقرة                           | ١      |
| ٤٤٨/٣   | 9.7   | البقرة | وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ | ١      |
| 140/8   | 1 2 7 | البقرة | سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ      | ۲      |
| ٤ • /٧  | 704   | البقرة | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ    | ٣      |
| ٥/٨     |       |        | (٣) سورة آل عمران                         | ٣      |
| £ 9 £/A | 98    | آل     | كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي     | ٤      |
|         |       | عمران  | إِسْرَائِيلَ                              |        |
| 0/1.    |       |        | (٤) سورة النساء                           | ٤      |
| ۲۰۳/۱۰  | ۲٤    | النساء | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ          | ٥      |
| 71/11   | ١٤٨   | النساء | لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ  | 7      |
| 1.4/11  |       |        | (٥) سورة المائدة                          | ٦      |

| ٤٥٥/١١               | ٨٢   | المائدة | لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً                | ٧     |
|----------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-------|
| ٧/١٢                 |      |         | (٦) سورة الأنعام                                      | ٧     |
| 11/11                | 111  | الأنعام | وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ  | ٨     |
| 2 2 7/17             | ٨٨   | الأعراف | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا               | ٩     |
| 0/14                 |      |         | (٨) سورة الأنفال                                      | ٩     |
| 99/14                | ٤١   | الأنفال | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ           | ١.    |
| 100/18               |      |         | (٩) سورة التوبة                                       | . 1 • |
| 0/18                 | 98   | التوبة  | إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ | ١١    |
| 104/18               |      | •••••   | (۱۰) سورة يونس                                        | 11    |
| 4.0/18               | •••• | •••••   | (۱۱) سورة هود                                         | 11    |
| ٤٧٧/١٤               | •••• | ••••••  | (۱۲) سورة يوسف                                        | ١٢    |
| ٤٥/١٥                | ٥٣   | يوسف    | وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ  | ۱۳    |
| 194/10               | •••• |         | (١٣) سورة الرعد                                       | ۱۳    |
| TEV/10               | •••• | •••••   | (۱٤) سورة إبراهيم                                     | ۱۳    |
| 274/10               | •••• |         | (١٥) سورة الحجر                                       | ١٤    |
| ٧/١٦                 | •••• | •••••   | (١٦) سورة النحل                                       | ١٤    |
| 141/12               | •••• | •••••   | (١٧) سورة الإسراء                                     | ١٥    |
| <b>v</b> /1 <b>v</b> |      |         | (۱۸) سورة الكهف                                       | ١٥    |
| Y 1 m/ 1 v           | ٧٥   | الكهف   | قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ     | ١٦    |
| <b>m19/1</b> V       |      |         | (۱۹) سورة مريم                                        | ١٦    |
| £ V 9/1 V            | •••• | •••••   | (۲۰) سورة طه                                          | ١٦    |

| 91/14          | ••••  |          | (٢١) سورة الأنبياء                               | ۱۷         |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| YAV/1A         | ••••  |          | (٢٢) سورة الحج                                   | ۱٧         |
| £19/1A         |       | •••••    | (٢٣) سورة المؤمنون                               | ۱۸         |
| 0/19           | ••••  |          | (٢٤) سورة النور                                  | ١٨         |
| 401/19         |       |          | (٢٥) سورة الفرقان                                | ١٨         |
| ٣٨٦/١٩         | ۲۱    | الفرقان  | وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا       | ۱۹         |
| ٧/٢٠           |       |          | (٢٦) سورة الشعراء                                | ۱۹         |
| 100/7.         | ••••  |          | (۲۷) سورة النمل                                  | ۱۹         |
| 791/7.         | 70    | النمل    | فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا | ۲.         |
| <b>~79/7.</b>  |       |          | (۲۸) سورة القصص                                  | ۲.         |
| 0/71           |       |          | (۲۹) سورة العنكبوت                               | ۲.         |
| 79/71          | 73    | العنكبوت | وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا       | ۲۱         |
| 94/41          |       |          | (٣٠) سورة الروم                                  | ۲۱         |
| 12/121         | ••••  |          | (۳۱) سورة لقمان                                  | ۲۱         |
| 70V/71         | ••••  | •••••    | (٣٢) سورة السجدة                                 | ۲۱         |
| 4.4/11         | ••••• |          | (٣٣) سورة الأحزاب                                | ۲۱         |
| 17/113         | ۲۱    | الأحزاب  | وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ    | <b>Y Y</b> |
| 0/77           | ••••  |          | (۳٤) سورة سبأ                                    | 7 7        |
| 1 2 7 / 7 3 1  | ••••  |          | (۳۵) سورة فاطر                                   | 7 7        |
| 741/22         |       |          | (٣٦) سورة يس                                     | 7 7        |
| <b>۲۷・/۲</b> ۲ | ۲۸    | یس       | وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ   | ۲۳         |

| <b>٣1</b> ٣/٢٢      | •••• |          | (٣٧) سورة الصافات                              | 77  |
|---------------------|------|----------|------------------------------------------------|-----|
| 22/77               | •••• | •••••    | (٣٨) سورة ص                                    | ۲۳  |
| 0/77                | •••• | •••••    | (٣٩) سورة الزمر                                | ۲۳  |
| 71/18               | ۲۲   | الزمر    | فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ   | ۲ ٤ |
| 184/44              |      | •••••    | (٤٠) سورة غافر                                 | ۲ ٤ |
| 7 8 0/7 7           | •••• | •••••    | (٤١) سورة فصلت                                 | Y   |
| T11/1T              | ٤٧   | فصلت     | إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ             | 40  |
| <b>٣19/٢٣</b>       | •••• |          | (٤٢) سورة الشوري                               | ۲٥  |
| ٤٠١/٢٣              | •••• | •••••    | (٤٣) سورة الزخرف                               | 40  |
| 899/44              |      | •••••    | (٤٤) سورة الدخان                               | 40  |
| 0/4 8               | •••• |          | (٤٥) سورة الجاثية                              | ۲٥  |
| 04/45               | •••• | •••••    | (٤٦) سورة الأحقاف                              | 7.0 |
| 1.0/18              |      | •••••    | واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه                     | 77  |
| 171/78              | •••• | •••••    | (٤٧) سورة محمد                                 | 77  |
| Y 1 V / Y &         | •••• |          | (٤٨) سورة الفتح                                | 77  |
| <b>** 1/Y &amp;</b> | •••• | •••••    | (٤٩) سورة الحجرات                              | 77  |
| ٤١٥/٢٤              |      | ••••••   | (۹۰) سورة ق                                    | 77  |
| 0.0/48              | •••• |          | (۱٥) سورة الذاريات                             | 77  |
| 001/45              | ۳۱   | الذاريات | قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ | **  |
| 0/40                | •••• | •••••    | (٥٢) سورة الطور                                | **  |
| 74/40               | •••• | •••••    | (٥٣) سورة النَّجم                              | **  |

| 119/40             | •••• | ••••• | (٤٥) سورة القمر     | **  |
|--------------------|------|-------|---------------------|-----|
| YA1/Y0             | •••• | ••••• | (٥٥) سورة الرحمن    | **  |
| <b>44/</b> 40      |      |       | (٥٦) سورة الواقعة   | **  |
| ٥/٢٦               |      |       | (٥٧) سورة الحديد    | **  |
| 110/77             |      | ••••• | (٥٨) سورة المجادلة  | 4.4 |
| 17/071             |      |       | (٩٩) سورة الحشر     | 4.4 |
| 77/47              |      |       | (٦٠) سورة الممتحنة  | ۲۸  |
| <b>**V/</b> *7     |      |       | (٦١) سورة الصف      | ۲۸  |
| <b>* 7 V / Y 7</b> |      |       | (٦٢) سورة الجمعة    | 4.4 |
| 2 T V / Y T        |      |       | (٦٣) سورة المنافقون | ۲۸  |
| 27/073             |      |       | (٦٤) سورة التغابن   | ۲۸  |
| 010/77             |      |       | (٦٥) سورة الطلاق    | ۲۸  |
| 0/77               |      | ••••• | (٦٦) سورة التحريم   | ۲۸  |
| <b>vv/v</b>        |      |       | (٦٧) سورة الملك     | 4 4 |
| 177/77             |      | ••••• | (٦٨) سورة القلم     | 4 4 |
| 779/77             |      | ••••• | (٦٩) سورة الحاقة    | 4 4 |
| 470/77             |      | ••••• | (٧٠) سورة المعارج   | 4 4 |
| 441/14             | •••• | ••••• | (۷۱) سورة نوح       | 4 4 |
| ٤١٣/٢٧             |      | ••••• | (٧٢) سورة الجن      | 4   |
| ٤٦٥/٢٧             |      |       | (٧٣) سورة المزمل    | 4 4 |
| 0/7A               | •••• | ••••• | (٧٤) سورة المدثر    | ۲٩  |

| 1.0/47            |      |       | (٥٧) سورة القيامة    | <b>Y 9</b> |
|-------------------|------|-------|----------------------|------------|
| 144/44            |      |       | (٧٦) سورة الإنسان    | 7 9        |
| Y70/YA            |      |       | (۷۷) سورة المرسلات   | 7 9        |
| Y 9 9/Y A         |      |       | (۷۸) سورة النبأ      | ۳.         |
| 409/47            | •••• |       | (۷۹) سورة النَّازعات | ۳.         |
| ٤١١/٢٨            |      |       | (۸۰) سورة عبس        | ۳.         |
| £09/YA            |      |       | (٨١) سورة التكوير    | ۳.         |
| o/Y q             |      | ••••• | (۸۲) سورة الانفطار   | ۳.         |
| Y <b>V</b> /Y 9   |      |       | (۸۳) سورة المطففين   | ۳.         |
| 91/49             | •••• | ••••• | (٨٤) سورة الانشقاق   | ۳.         |
| 144/44            | •••• |       | (۸۵) سورة البروج     | ۳.         |
| 194/49            | •••• |       | (٨٦) سورة الطارق     | ۳.         |
| Y Y O / Y Q       |      |       | (۸۷) سورة الأعلى     | ۳.         |
| Y 0 <b>9</b> /Y 9 | •••• |       | (۸۸) سورة الغاشية    | ۳.         |
| Y                 |      |       | (٨٩) سورة الفجر      | ۳.         |
| <b>*</b> V0/Y9    |      |       | (۹۰) سورة البلد      | ۳.         |
| ٤ ١٣/٢ ٩          |      |       | (۹۱) سورة الشمس      | ۳.         |
| 270/79            |      |       | (٩٢) سورة الليل      | ۳.         |
| ٤ ٦٣/٢ ٩          |      |       | (۹۳) سورة الضحى      | ۳.         |
| 071/79            | •••• |       | (٩٤) سورة الشرح      | ۳.         |
| Y                 | •••• | ·     | (٨٩) سورة الفجر      | ۳.         |

| <b>~~</b> 0/ <b>7 9</b>          |      | ******* | (٩٠) سورة البلد     | ۳. |
|----------------------------------|------|---------|---------------------|----|
| ٤ ١٣/٢ ٩                         |      |         | (٩١) سورة الشمس     | ۳. |
| £ 4 0 / 4 d                      |      | •••••   | (۹۲) سورة الليل     | ۳. |
| ٤٦٣/٢٩                           | •••• | •••••   | (۹۳) سورة الضحى     | ۲. |
| 071/79                           |      | •••••   | (٩٤) سورة الشرح     | ۴. |
| ٥/٣٠                             |      | •••••   | (٩٥) سورة التين     | ۲. |
| ۲۹/۳۰                            | •••• | •••••   | (٩٦) سورة العلق     | ۴. |
| ٥٣/٣٠                            | •••• | •••••   | (۹۷) سورة القدر     | ۳. |
| 119/4.                           | •••• | •••••   | (۹۸) سورة البينة    | ۳. |
| 140/4.                           | •••• | •••••   | (٩٩) سورة الزلزلة   | ۲. |
| 170/4.                           | •••• | •••••   | (۱۰۰) سورة العاديات | ۴. |
| 191/4.                           | •••• | •••••   | (۱۰۱) سورة القارعة  | ۴. |
| 199/4.                           |      | •••••   | (۱۰۲) سورة التكاثر  | ۴. |
| ***/ <b>*</b> *                  | •••• | •••••   | (١٠٣) سورة العصر    | ۴. |
| Y & V/T •                        | •••• | •••••   | (١٠٤) سورة الهمزة   | ۴. |
| Y 77/Y •                         | •••• | •••••   | (١٠٥) سورة الفيل    | ۴. |
| W•1/W•                           | •••• | •••••   | (۱۰٦) سورة قريش     | ۴. |
| ***/**                           | •••• | •••••   | (۱۰۷) سورة الماعون  | ۲. |
| <b>*</b> { <b>V</b> / <b>*</b> • | •••• | •••••   | (۱۰۸) سورة الكوثر   | ۴. |
| <b>*</b> ***                     | •••• | •••••   | (۱۰۹) سورة الكافرون | ۲. |
| ٤٠٥/٣٠                           | •••• |         | (۱۱۰) سورة النصر    | ۴. |

| ٤٥٣/٣٠                           |      |       | (١١١) سورة المسد         | ۳.         |
|----------------------------------|------|-------|--------------------------|------------|
| ٤٨٣/٣٠                           | •••• |       | (١١٢) سورة الإخلاص       | ۳.         |
| 071/4                            | •••• |       | (۱۱۳) سورة الفلق         | ۳.         |
| 0 8 7 / 7 3                      | •••• |       | (۱۱٤) سورة الناس         | ۳٠,        |
| مجلد ۳۱                          |      |       | معجم الأعلام             | _          |
| ٧/٣٢                             |      | ••••• | فهرس القراءات المتواترة  | ١          |
| ۸٥/٣٢                            |      |       | فهرس القراءات الشاذة     | , <b>Y</b> |
| 180/47                           |      |       | فهرس الأحاديث القولية    | ٣          |
| 711/47                           | •••• |       | فهرس الأحاديث الفعلية    | ٤          |
| 794/47                           |      |       | فهرس الآثار              | ٥          |
| <b>*</b> V <b>*</b> / <b>*</b> * |      |       | فهرس الشعر               | 7          |
| ٤٥٧/٣٢                           |      |       | فهرس أنصاف أبيات         | ٧          |
| 274/47                           | •••• |       | فهرس الألفاظ والغريب     | ٨          |
| 011/27                           |      |       | فهرس الفرق               | 4          |
| 014/41                           |      |       | دليل موضوعات القرآن      | ١.         |
| 0/44                             | •••• | ••••• | فهرس رجال الإسانيد       | 11         |
| ٣٢١/٣٣                           |      |       | فهرس شيوخ المصنف         | ۱۲         |
| T & 0/TT                         |      |       | فهرس الأعلام المترجمين   | , 14       |
| 440/44                           |      | ••••• | المراجع والمصادر         | ١٤         |
| 009/77                           |      | ••••• | فهرس أجزاء وأرباع القرآن | ١٥         |

